



# سلسلة التربية في القرآن الكريم

**(\***)

# التربية الإسلامية في سورة «آل عمسران»

تسالیف الدکتور علی عبد الحلیم محمود من علماء الأزمسر



# ייה (ליג **(**לכית (לכית

# 

إلى المسلمين الراغبين في أن يربوا انفسهم وابناءهم تربية إسلامية، نابعة من مصدري الإسلام الرئيسين: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وإلى العاملين في مجال تربية الأجيال المسلمة.

وإلى رجال الدعوة الإسلامية في كل مكان.

وإلى الذين يحملون عبء العمل في الحركة الإسلامية المعاصرة.

وإلى المهتمين بالتربية الإسلامية في كل مجال .

إليهم اقدم هذه الحلقة الثالثة من سلسلة ( التربية في القرآن الكريم ) وهي:

الترية الإسلامية في سورة (آل عمران).

سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفع المسلمين بما جاء في كتابه الكريم وسنة رسوله على وفلن يضل من تمسك بهما ، كما أخبر المعصوم على ، والله سبحانه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

على عبد الحليم محمود



# بين يدى هذا الكتاب

نحمد الله تبارك وتعالى ونستعينه ونستهديه، مع إيماننا به وتوكلنا عليه، ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا.

ونصلى ونسلم على رسله وانبيائه وعلى خاتمهم محمد وعلى آله وصحبه، وندعو الله تعالى لكل من سار على دربه ﷺ .

#### و بعد:

فهذه هى الحلقة الشالشة من سلسلة : (التربية في القرآن الكريم) تحمل اسم : (التربية الإسلامية في سورة آل عمران).

ولقد كان لنا جديث في المدخل إلى هذه السلسلة(١) عن عدد من الموضوعات فصلناها هناك ، ونحب أن نجملها هنا؟ لكي نذكر بها فهي مدخل إلى كل حلقة من حلقات هذه السلسلة.

وهذه الموضوعات نوجزها هنا في النقاط التالية:

# النقطة الأولى:

تميَّز القرآن الكريم عن الكتب السماوية التي نزلت قبله بميزات هي:

- أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية وخاتمها، وقد تكفل الله تعالى بحفظه بنفسه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزُلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ ﴿ [الجر: ٥].

وأما الكتب السماوية الأخرى فقد استحفظ عليها الربانيين والأحبار: ﴿ ... يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ اللَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ ( اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

# \* والنقطة الثانية:

ان الله تعالى جعل القرآن الكريم مه يمنا على سائر الكتب السماوية: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿ لَكَ ﴾ [المائدة: ١٨].

(١) كان ذلك في مدخل الحلقة الأولى: التربية الإسلامية في سورة المائدة، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. ٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤ القاهرة.

#### النقطة الثالثة:

أن الله تعالى جعل القرآن الكريم اكمل الكتب واتمها، وأرضاها له سبحانه وتعالى لتدين به البسرية إلى يوم القيامة: ﴿ الْيُومَ أَكُمْلُ لُكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ السِّدَمَ دِينًا فَمَنِ اصْطُرُ فِي مَخْمَصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمٍ فَإِنْ اللَّه غَفُورٌ رُحِيمٌ ٢٠ ﴾ [المائدة: ٢].

# \* والنقطة الرابعة:

أن الله تبارك وتعالى قد أودع القرآن الكريم كل شيء من أمور الدين - والدنيا كلها بما فيها من نظم وقيم جزء من الدين -: ﴿ مَا فَرْطُنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء (٢٦) ﴾ [الأنعام: ٢٦]. ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبِيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَقَدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلَمِينَ (٨٦) ﴾ [النعل: ٢٨].

# والنقطة الخاسة.

ان الله تبارك وتعالى جعل السنة النبوية المطهرة تفصيلا لما أجمل في القرآن الكريم، وشرحا لما أوجر: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٤٤ ﴾ وشرحا لما أوجر: ١٤ [النعل: ١١].

و ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ ﴾ [الحَشر: ٧].

والرسول عَلَيْهُ في سنته لاينطق عن الهوى وإنما السنة كلها وحي من الله تعالى: ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿وَمَا يَنَطِقُ عَنِ اللَّهِ وَمَا يَنَطِقُ عَنِ اللَّهِ وَكَا إِنَّا هُو إِلاًّ وَحَيْ يُوحَىٰ ١٤٠٤ ﴾ [النجم: ١٠،٢].

#### النقطة السادسة:

ان الله تعالى جعل القرآن الكريم معجزة باقية إلى يوم القيامة وجعل سائر معجزات الانبياء والمرسلين الذين جاءوا قبل محمد عَلَيْ منتهية بانتهاء حياة هؤلاء الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : ( ما من الانبياء، من نبى، إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إِنْيَ، فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عنه .

ومعنى الحديث الشريف أن معجزات الأنبياء السابقين انقرضت بانقراض أعصارهم، لانها كانت حسية كناقة صالح وعصا موسى عليهما السلام، فلم بشاهدها إلا من حضرها من الناس، أما معجزة القرآن الكريم فمستمرة إلى يوم القيامة تشاهدها الأجيال إلى يوم القيامة.

#### \* والنقطة السابعة:

وروى البخاري بسنده عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي نَص قال: ﴿ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ﴾.

قالتربية - كما يُفهم من هذين الحديثين الشريفين تعلّم وتعليم، وأهم ما يحتاج الإنسان إلى تعلمه لكي يسعد في معاشه أمور ثلاثة:

 ما يصحح به عقيدته وينقيها من الشوائب - وذلك هو التوحيد - وما يُلتمس ذلك إلا في القرآن الكريم ولايتعلم إلا منه.

وتوحيد الله تبارك وتعالى يحقق للإنسان الصحة النفسية والعقلية والسلوك الاجتماعى الراشد في الحياة، لأن من مقتضى التوحيد التلقى عن الله تعالى ففيه سعادة الإنسان في دنياه وآخرته.

- وما يعرف به العبادة الصحيحة لله تعالى، ويتعلم ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية التي شرحته.

- وما يعرف منه كيف يتعامل مع الناس، ومع نفسه، ومع خالقه، ومع قوى الشر في هذه الدنيا وهم شياطين الإنس والجن.

وكل ذلك شرط لتستقيم حياة الإنسان وتؤدى إلى رضا الله عز وجل، وتحقق له ولغيره من الناس الحياة الإنسانية الكريمة .

#### والنقطة الثامنة:

فى منهج التربية فى القرآن الكريم، قد اشتمل الحديث عن هذا المنهج على توضيح سمات هذا المنهج وهى:

- أنه منهج من صنع الله عز وجل.
  - وانه منهج شامل متكامل.
- وأنه منهج صالح لجميع الناس في كل زمان ومكان.
- وأنه منهج متوازن يلائم فطرة الإنسان ويتيح لكل طاقاته أن تعبر عن نفسها في ظل شرعية عادلة ومرنة.
  - وانه منهج إيجابي عملي، أي ليس مجرد نظريات وتجريديات.
  - وأنه منهج يعترف بواقع الإنسان الذي يعيشه، ويعالج هذا الواقع أحسن علاج.
    - وأنه منهج يستهدف سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

## \* والنقطة التاسعة:

- هي التعريف بميادين هذا المنهج القرآني، وهي :
- الإنسان نفسه، وكيف يربّي تربية إسلامية؟
- والعائلة وكل افرادها، وكيف ينشئون تنشئة إسلامية؟
- والمجتمع المحلى «الوطن) الذي يعيش فيه المسلم، وكيف تكون نظم هذا المجتمع وقيمه وإيقاعاته كلها إسلامية؟
- ومجتمع الأمة الإسلامية والوطن أو الأوطان الإسلامية)، وكيف تمارس علاقاتها وفق مبادئ الإسلام وقيمه وآدابه؟
  - والمجتمع العالمي، وكيف يكون التعامل معه وفق مبادئ الإسلام وآدابه ونظمه؟

## \* والنقطة العاشرة

كانت في الحديث عن مفردات التربية في بعض سور القرآن الكريم التي سوف نتناولها في هذه السلسلة وهي سبع سور كريمة در:

سورة المائدة، وسورة النور، وسورة آل عمران، وسورة الأحزاب، وسورة الانفال، وسورة النساء، وسورة التوبة . (١) وقد تناول الحديث عن هذه المفردات نوعين منها وهما:

(١) صدر منها كتابان عن التربية الإسلامية في سورة المائدة، وفي سورة النور، وهذا هو الثالث، ونوالي نشر باقيها إذا اذن الله

- مفردات الإنسان نفسه: روحه وعقله وبدنه ودينه وحسه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجمادي والجمالي.
  - ومفردات التربية نفسها: وهي التربية لكل مفردة من مفردات الإنسان .(١)
- \* كما تحدثت في هذا المدخل إلى هذه السلسلة بالتفصيل عن منهجي في هذا التفسير التربوي لبعض سور القرآن الكريم.
  - وحددت الهدف من هذا التفسير التربوي لهذه السور القرآنية الكريمة وهو:

استلهام ما تهدى إليه آيات القرآن الكريم من قيم تربوية توجهنا إلى حياة إنسانية كريمة تُحفظ فيها الحقوق وتؤدّى الواجبات، وتقوم على الشورى والعدل، وتستهدف صالح الإنسان في دنياه وآخرته.

- و أوضحت خطوات هذا المنهج وهي:
- \* عرض وجيز للموضوعات التي تضمنتها السورة كلها، مع التركيز على أبرز هذه الموضوعات في حياتنا الإنسانية، ومذى ما نصلح به عيوب أنفسنا ومجتمعاتنا، وما يصلح لنا ديننا ودنيانا.
- \* وتسجيل الآية أو الآيات موضوع التفسير لتكون أمام القارئ للنظر والتدبر، وليكون على ذكر لها كلما قلنا: هذه الآية أو الآيات تعنى كذا أو تأمر بكذا أو تنهى عن كذا أو تجيز، أو تعد، أو توعد بكذا ....
- \* وإلقاء الضوء على معانى الآيات الكريمة التى استهدفت توضيح مقاصدها، وتأكيد فاعليتها، وتأثيرها في روح الإنسان وعقله وبدنه وسائر مفرداته التى أشرنا إليها آنفا، وبخاصة: الأمة الإسلامية التى ينتمى إليها، والعالم الإنسانى الذى يحيط به، وكيف يتعامل مع ما يسود فيه من مذاهب وتيارات، ومؤمنين وغير مؤمنين، وكيف يبلغ دعوة الله إلى عباده في هذا الخضم المضطرب، وكيف يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا.
- \* واستنباط المواقف التربوية العامة التي تستفاد من الآية أو الآيات، في صورة نقاط ترصد وتُعد لتكون الفائدة أكبر، وأيسر، وليكون المسلم على بينة من أمر نفسه في كل ما من شأنه أن يُتعلم من هذه الآيات.

( ١ ) صدر منها كتابان عن التربية الروحية والتربية الخلقية، وسنوالي إصدار باقيها إذا أعان الله تبارك وتعالى.

مع تأكيد الحقيقة التي تقول: إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما الهدى والنور والصراط المستقيم والنجاة والفلاح للإنسان في دنياه وآخرته.

\* واستنباط المواقف التربوية التي تُتعلم من الآية الكريمة أو الآيات في مجال الدعوة إلى الله، ومجال الحوة إلى الله، ومجال الحركة الإسلامية وما تشتمل عليه من إصلاح وتجديد وحل لمشكلات الإنسان، وكل ذلك من شأنه أن يربى الناس تربية إسلامية.

وربما كان ذلك هو ابرز ما تعمدت أن أوضحه وأن أبذل فيه من الجهد، وأحشد له من الاسباب ما وفقنى الله تعالى إليه، بعد معاناة ما يقرب من نصف قرن أو يزيد فى العمل فى مجال الدعوة والحركة، إيمانا منى - بعد هذه التجارب - بأن الدعاة إلى الله والحركيين الإسلاميين فى أشد الحاجة إلى أن يتعلموا من القرآن الكريم ما يكون لهم زادا فى طريق الدعوة إلى الله، وما يؤصلون به عملهم فى مجال الحركة الإسلامية.

\* وإنما كان ذلك من أهم خطوات منهجى فى تفسير هذه السور الكريمة، ليقينى بان طرق الدعوة والحركة المعنى بان طرق الدعوة والحركة مملوءة بالعقبات والعراقيل، والأعداء الصرحاء أو المنافقين، ولإيمانى بان التغلب على كل ذلك يُلتمس فى القرآن الكريم وما فصلته السنة النبوية مما أجمل في القرآن الكريم.

إن التغلب على تلك العقبات أو هؤلاء الاعداء نجده في القرآن الكريم:

- \* إما تصريحاً في بعض آياته أو بعض الأحاديث النبوية الشريفة وبخاصة في الأخبار والقصص وضرب الأمثال، أو في الأمر والنهي والإلزام.
- \* وإما نحده في القرآن الكريم تلميحا وإشارة ورمزاً، عندما يطالبنا في كثير من آياته بالسير في الارض والنظر في عاقبة المكذبين.
- \* والعاملون في مجال الدعوة إلى الله والحركة الإسلامية يعرفون بل يرون ويشاهدون ويعانون عما يبثه لهم أعداء الحق والهدى وانصار الباطل والهوى من متاعب ومصاعب، وما يعرضونهم له من معاداة ومحاربة، خوفا على انفسهم من تطبيق منهج الله الذي سوف يحد من تجاوزاتهم ويمنع ظلمهم واعتسافهم بحقوق الناس.

الدعاة والحركيون - وهم يتعرضون لهذا ولغيره - يعلمون علم اليقين أن تلك سنة الله في المدافعين عن دينه المتواصين بالحق، سنته فيهم أن يمتحنهم بالفتنة بعد الفتنة وأن يبتليهم بالمحنة، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين.

\* وفى موازين الحق ومعايير الدين أن أولئك الذين بحنارهم الله تعالى ليمحصهم بالمحنة هم أسعد الناس حظا وأقربهم إلى الله تعالى. وحسبهم - على الرغم من الحن وما تجره من بلاء وعذاب - أنهم ينعمون فى عز الطاعة، وأن أعداءهم يشقون فى ذل معصية الله تبارك وتعالى.

ذلك منهجنا في تفسير هذه السور القرآنية الكريمة أوجزناه هنا بعد أن فصلناه في المدخل إلى هذه السلسلة.

ونسا الله تبارك وتعالى أن ينفع به أولئك الصابرين المحتسبين من رجال الدعوة والحركة في كل قطر من اقطار العالم الإسلامي إنه على ما يشاء قدير، فمن المسلم به أن ينصر الله المؤمنين وأن يعزهم ويعز بهم هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

# أولا: في فضل سورة آل عمران

\* روى الإمام احمد بسنده عن ابى امامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْك : 

• اقرءوا القرآن؛ فإنه شافع مشفّع لاهله يوم القيامة، اقرءوا الزهراوين (١): البقرة وآل عمران، 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان، او كانهما غيايتان (٢)، او كانهما فرقان (٣) من 
طير صواف (٤) يحاجان على اهلهما يوم القيامة، ثم قال: اقرءوا البقرة فإن اخذها بركة، 
وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة ٤(٥) ورواه مسلم بسنده عن ابى امامة ايضا.

\* وروى الإمام أحمد بسنده عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ويؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمهم سورة البقرة وآل عصران، وضرب لهما رسول على ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كانهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كانهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما ورواه مسلم بسنده، والترمذي بسنده.

وفي فضل سورة آل عمران مع السبع الطوال:

\* روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَنْ قال: ومن أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر ، والحبر: العالم وجمعه أحبار.

في البقرة وآل عسران وطه، (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)، ورواه أبو داود بسنده عن أسماء بنت يزيد.

\* وروى الدارمي بسنده عن عشمان بن عفان رضى الله عنه، قال: «من قرأ سورة آل عمران في ليلة كُتب له قيام ليلة).

\* والسبع الطوال هي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والأعراف ويونس، وتسمى: السبع الأول.

(١) الزهراوان: المنيرتان.

(٢) والغياية : ما اظلك من فوقك.

(٣) والفرق: القطعة من الشيء.

(٤) والصواف: المصطفة المتضامة.

(٥) والبطلة: السحرة.

```
ثانيا: في أسماء السورة
```

اشهر اسمائها: آل عمران.

وتسمى مع البقرة: الزهراوان.

وتسمى: الأمان، والكنز، والمعينة، والمجادلة.

وتسمى: سورة الاستغفار.

وحكى النقاش أن اسمها في التوراة: طيبة.

ثالثا: في تفسير كلمتي: آل وعمران وبإضافة عمران إلى آل: آل عمران فهو اسم - السورة.

\* وكلمة آل: اصلها اهل فهي مقلوبة عن اصلها، بدليل انها تصغر على: «أهيل» والتصغير يرد الكلمة إلى أصلها.

وقد خصصت كلمة آل بالإضافة إلى أعلام الناطقين فيقال:

آل إبراهيم، وآل عمران، وآل محمد.... عليهم السلام.

ولا تضاف إلى النكرات: فلا يقال: آل رجل...

ولا تضاف إلى الأزمنة: فلا يقال: آل زمن كذا...

ولا تضاف إلى الامكنة: فلا يقال: آل موضع كذا...

وتكون إضافتها إلى الأفضل والأشرف والأشهر، لا إلى غيرهم فيقال: آل الله، وآل البيت، وآل السلطان.

وتستعمل كلمة آل فيمن يختص بالإنسان اختصاصاً ذاتياً، إما بقرابة قريبة مثل: آل إبراهيم وآل عمران،

وإما بموالاة مثل: آل فرعون،

وآل الرجل: اتباعه وقومه ومن على دينه،

وال النبي عَلَيْكُ : اقاربه، وقيل هم المختصون به من حيث العلم؛

وذلك أن أهل الدين ضربان:

ضرب مختص بالعلم المتقن والعمل المحكم، فيقال لهم: آل النبي وأمته، علله .

وضرب مختص بالعلم على سبيل التقليد، ويقال لهم: أمة محمد عليه، ولايقال لهم: آل

ىحمد.

فكل آل النبي على امته، وليس كل امته آلاً له.

وقيل لجفعر الصادق رضى الله عنه: الناس يقولون: المسلمون آل النبي عَلَيْ فقال: كذبوا، وصدقوا، فقيل له ما معنى ذلك؟ فقال:

كذبوا في أن الأمة كافتهم آله.

وصدقوا في أنهم آله إذا قاموا بشرائط شريعته.

\* وقد وردت كلمة آل في القرآن الكريم مضافة لاعلام الناطقين على النحو التالي:

وردت آل عمران: مرة واحدة،

وآل موسى: مرة واحدة،

وآل هارون: مرة واحدة،

وآل داود: مرة واحدة،

وآل إبراهيم: مرتين،

وآل بعقوب: مرتين،

وآل لوط: ثلاث مرات،

وآل فرعون اربع عشرة مرة.

\* واما كلمة عمران: فإنها تعنى في هذه السورة الكريمة والد مريم عليهما السلام التي هي أم عيسى عليهما السلام واسمه: عمران بن ناثان، وامراته حنّة، وهو من نسل سليمان ابن داود عليهم السلام، فهو من ذرية إبراهيم عليه الله .

- وقيل: هو عمران والد موسى عليه السلام فيكون هو عمران بن يصهر، وبين العمرانيين ما يقرب من الفي عام كما قال المفسرون.

- والأرجع أنه عمران والد مريم عليها السلام، لاسباب كثيرة من أبرزها ما يلي:

\* أن المذكور في هذه السورة الكريمة هو قصة مريم ابنة عمران عليهما السلام.

\* وأن النصارى كانوا يحتجون على إلهية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه، فالله سبحانه يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصطَفَىٰ آدَمُ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْوَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ﴾ [آل عمران: ٢٣]. أي إنما ظهرت على يده كرامات، لأن الله اصطفاه على العالمين وخصه بالكرامات

العظيمة. فكان حمل هذا على عمران ابن ناثان والد مريم عليهما السلام أولى من حمله على عمران بن يصهر والد موسى عليه السلام.

- \* وأن هذا اللفظ: « اصطفى » مطابق لقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابَّنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (١٦) ﴾ [الأنبياء: ١١].
- \* إلى غير ذلك من أوجه الترجيح التي اعتبرها العلماء وجوهًا ظنية وليست قطعية، ولكنها أرجح من سواها.
- \* وإضافة السورة الكريمة إلى كلمتى: آل عمران، للدلالة على أن آل عمران قد ذُكروا فيها بما أوضح مقامهم ومكانتهم عند الله من ذرية صالحة بعضها من بعض تنحدر من تسل الانبياء: إبراهيم وإسحق ويعقوب وداود وسليمان إلى عيسى عليهم السلام.
  - \* وسورة آل عمران سورة مدنية أي نزلت بالمدينة باتفاق العلماء.

والخلاف في ترتيبها هل هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لأن هناك أقوالا خلاصتها أن سورة المطفقين هي أول سورة نزلت بالمدينة ثم البقرة ثم آل عمران. والانفال ثم آل عمران. والارجع لدى العلماء أن البقرة الأولى وآل عمران الثانية.

وعدد آیات سورة آل عمران مائتان.

# رابعا: الأغراض أو الموضوعات التي ذكرت في السورة الكريمة

اشتملت هذه السورة على الأغراض أو الموضوعات التالية:

١ - التنويه بالقرآن الكريم، وبمحمد قلة، وإثبات أن الله تعالى أنزل النوراة والإنجيل والفرقان لهداية الناس، وأنه سبحانه محاسب الذين يكفرون بآياته.

وذلك في الآيات من: ١ - ٦ .

٢ - وتقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه،

وتقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين،

وذلك في الآيات من : ٧ - ١٣ .

٣ - وحديث عن طبائع الناس، وصفاتهم، وشرف أهل العلم.

وذلك في الآيات من: ١٤ – ١٨ -

والتنويه بشان الإسلام، وأن الله لايقبل من أحد دينا سواه، حتى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأن من لم يؤمن بالإسلام فهو كافر، مهما ادعى أنه من أولياء الله واحبائه، وأن النار لن تمسد.

وذلك في الآيات من: ١٩ ... ٢٥٠

وحديث عن عظيم قدرة الله تعالى وسيطرته على الكون كله، يسيره كيف يشاء،
 ويحيى ويميت ويرزق من يشاء بغير حساب.

وذلك في الآيتين: ٢٦ – ٢٧.

٦ - ونهى عن أن يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين إلا لسبب يقبله الشرع،
 وتاكيد أن الله تعالى مطلع على السرائر، ومحاسب كل إنسان بما عمل.

وذلك في الآيات من: ٢٨ ــ ٣٢.

٧ - والثناء على آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران عليهم السلام، وحديث عن أم عيسى بن
 مريم عليهما السلام من يوم حملت أمها فنذرت لله ما في بطنها، فكانت مريم عليها
 السلام فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا.

وذلك في الآيات من: ٣٣ ــ ٣٧.

٨ - وحديث عن زكريا كافل مريم وزوج خالتها، وتبشير الله تعالى إياه بيحيى عليهما
 السلام.

وذلك في الآيات من: ٣٨ – ٤١ .

9 - وتبشير الملاثكة عليهم السلام لريم بالمسيح عليه السلام دون أب، وذكر صفات المسيح
عليه السلام ومعجزاته ورسالته، ودعوته الناس إلى عبادة الله وحده، وإحساسه منهم
بالكفر، وإخبار الله تعالى لعيسى بأنه متوفيه ورافعه إليه، ومجاز من كفر به.

وذلك في الآيات من: ٤٢ ــ ٥٨ .

١ - ومحاجة النصارى لرسول الله محمد على عيسى، ودعوة الرسول على إياهم إلى المباهلة، ومجادلتهم بالحجج والبراهين، وتوضيح صفات أهل الكتاب وإبطال حججهم في أنهم أولى بإبراهيم عليه السلام، وأنهم يرغبون في إضلال المسلمين، وأنهم كافرون

بآيات الله يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق وينافقون رسول الله عَيَّتُهُ والمسلمين، وتناهيهم عن الإيمان بمحمد عَيِّتُهُ حسدا له على ما أعطاه الله.

وذلك في الآيات من: ٥٩ - ٧٤.

١١ - وتوضيح لصفات أهل الكتاب من حيث الامانة والخيانة، واستحلال أموال الانميين،
 ووصفهم بأنهم بذلك خارجون عن أمر الله تعالى، ضالون مضلون، يقولون على الله
 الكذب وهم يعلمون.

وذلك في الآيات من: ٧٥ – ٧٨.

۱۲ – ونفى ادعائهم أن المسيح عليه السلام طلب منهم أن يعبدوه أو يعبدوا الملائكة، أو أى معبود غير الله تعالى، إذ ليس للمسيح عليه السلام ولا لأى نبى عمن أرسلهم الله تعالى، لأنه كفر وشرك، حاشا لهم أن يفعلوه.

وحديث عن ميثاق الله الذي أخذه على النبيين بان يعبدوا الله ويامروا الناس بعبادته، دون أن يدخلوا في الإسلام الذي لايقبل الله من أحد دينا سواه.

وذلك في الآيات من: ٧٩ - ٨٥.

١٣ - وحديث عن الكفر، وعن الكافرين بما انزل الله على محمد على وما جاء به من البينات، وبيان لما سوف يجزيهم الله تعالى به على هذا الكفر.

وذلك في الآيات من: ٨٦ - ٩١ .

١ - وتصريح وتعريف بوسائل البر، وبان شريعة الإسلام بنيت على البر، وأن من البر
 الإنفاق في سبيل الله.

وذلك في الآية: ٩٢.

١٥ – وحديث عن بنى إسرائيل فى مجال ما آخل الله لهم، وما حرم عليهم، وتوضيح
 لكذب اليهود على التوراة، وافترائهم على الله تعالى، ومطالبة أهل الكتاب بأن يؤمنوا
 بما جاء به محمد على .

وذلك في الآيات: ٩٣ - ٩٥.

١٦ - وإخبار من الله تعالى بانه جعل الكعبة المشرفة اول بيت وضع للناس، وقد اعاد الله

تعالى إلى البيت الحرام الدين الحنيف برسالة محمد عَنَا الله عليه المتداه بدين إبراهيم عليه السلام، وأوجب حج هذا البيت على المؤمنين.

واظهرت الآيات ضلالات اليهود، وسوء ما قالوا، وافتراءهم في دينهم، وكتمانهم ما. انزل الله إليهم، وعملهم على صد الناس عن سبيل الله، وحذر المسلمين من إطاعة فريق من اهل الكتاب، حتى لاينقلبوا بهذه الطاعة من الإيمان إلى الكفر.

وذلك في الآيات من: ٩٦ : ١٠١.

١٧ - ومطالبة المسلمين بتقوى الله والاعتصام بحبله، وتذكيرهم بنعمة الإسلام، وما عاد ويعود عليهم تمسكهم بالإسلام من خير، وامرهم بممارسة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وربط الخيرية بالامة الإسلامية إنما هو نتيجة لإيمانهم بالله وممارستهم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتلك قاعدة عامة في الخيرية للمسلمين ولغيرهم من اهل الاديان السماوية.

وذلك في الآيات من: ١٠٢ - ١١٠٠

١٨ - وطمأنة المسلمين بأن أهل الكتاب لن يضروهم ضررا بالغا وإنما هو مجرد أذى، وأن أهل الكتاب عند قتالهم للمسلمين يولون الأدبار، وهم موضع غضب الله تعالى لكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، فتلك صفاتهم، وإن كان ذلك لايمنع أن يكون من بينهم من هو من المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأن يجزيهم بما عملوا.

وذلك في الآيات من: ١١١ – ١١٥.

١٩ – وحديث عن صفات الكافرين، ونهى للمؤمنين عن اتخاذ الكافرين مساعدين فضلا عن اتخاذهم أولياء، لانهم يريدون للمسلمين الشر والهلاك، ويعلنون كراهيتهم ويضمرون لهم ما هو أكثر من البغضاء، فهم عند عجزهم وضعفهم ينافقون المسلمين، وإن تمنوا لهم فى الحقيقة كل شر، وتطالب الآيات المسلمين بالصبر والتقوى إزاء كل هذا.

وذلك في الآيات من: ١١٦ – ١٢٠.

٢ - وحديث عما كان في غزوة أحد، مع تذكير بنعم الله تعالى على المسلمين في غزوة
 بدر.

وذلك في الآيات من: ١٢١ – ١٢٩.

٢١ - ومطالبة المسلمين بعدة أمور تعد من الفضائل منها:

ترك الربا، وتقوى الله، وطاعة الرسول مَنْكُ وحشهم على التحلى بصغات المؤمنين من: إنفاق في سبيل الله في السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والإحسان، والتوبة، مع الاستغفار عند وقوع الخطا، إذ التحلي بهذه الصفات جزاؤه مغفرة من الله.

وبيان أن هذا النظام في الإثابة على التحلي بالفضائل والعقاب للذي يتخلى عنها هو من سنة الله تعالى التي بينها في هذا القرآن العظيم، والتي يستطيع أن يهتدي إليها كل من سار في الارض وتدبر في أحوال السابقين.

و ذلك في الآيات من ١٣٠ - ١٣٨ -

٢٢ – وحديث موسع عما دار في معركة أحد بين المسلمين من أقوال وأعمال، وما كان من
 المنافقين من أحداث.

وتوضيح لعدد من الحقائق في الجهاد في سبيل الله تعالى مثل: ضرورة الصبر على متاعب الجهاد، مع الفرح بان يتخذ الله تعالى من المؤمنين شهداء.

وأن كل ما يجرى في الجهاد من عناء وبلاء هو تمحيص من الله واختبار وطريق إلى

وبيان أن الرسول الخاتم عَلَي - كبقية الرسل - تجرى عليهم جميعا سنة الله في الحياة وللوت، فما ينبغي أن ينصرف أحد عن الإيمان لموت الرسول عَلَيْكُ .

وبيان لصفات المؤمنين المؤيدين للنبي عَلَيْتُه وهي: الصبر والقوة والتضحية، الدعاء.

وذلك في الآيات من: ١٣٩ – ١٤٨٠

٣٣ وحديث عن جنود الله الذين يؤيد بهم المؤمنين، وهم جنود لايعلم بهم إلا الله، وأنه سبحانه يلقى بهم الرعب في قلوب أعداء المسلمين، وأن ذلك وعد الله، وأن ما يجرى على المسلمين من هزائم في المعارك إنما يكون بتقصيرهم.

وذلك في الآيات من: ١٤٩ – ١٥٤.

٢٤ وحديث عن سلبيات قد تحدث من المقاتلين، ومطالبة الرسول على باتخاذ مواقف بعينها مع هؤلاء الذين أخطأوا .

وذلك في الآيات من: ١٥٥ - ١٦٣.

٢٥ – وتعداد لنعم الله تعالى على المؤمنين ومن أهمها أنه سبحانه بعث فيهم رسولا منهم
 هو الخاتم على يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

وذلك في الآية الكريمة ذات الرقم: ١٦٤.

٢٦ - وبيان للصفات والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المجاهد في سبيل الله تعالى، وبيان
 لمكانة الشهداء عند الله.

وذلك في الآيات من: ١٦٥ - ١٧٢.

۲۷ – وحدیث عن الحرب النفسیة أو حرب التخذیل التی یمارسها الاعداء ضد المسلمین، وبیان لما یجب أن یكون علیه المسلمون من حذر وتعامل مع هذه الحرب النفسیة، من ثبات علی الإیمان واحتساب عند الله لكل ما یصیبهم فی المعارك بین الحق والباطل.

وذلك في الآيات من: ١٧٣ ــ ١٧٥.

۲۸ - وتوضيح وبيان لكيفية التعامل مع الكفار، وتوضيح لصفات الكافرين ليكون المسلمون منها على حذر، مع بيان لما يجب أن يتحلى به المسلمون من صفات كالإيمان والتقوى ونبذ البخل.

وذلك في الآيات من: ١٧٦ - ١٨٠.

۲۹ - وتنبيه على ما يردده اليهود من مقولات ضالة، وإبطال لها، وذلك في الآيات من: ۱۸۱ - ۱۸۶.

٣٠ - وتقرير لحقيقة كبرى فى حياة الناس، وهى أن حياتهم منتهية بالموت، وأن هذه الحياة
 لاتخلو من الابتلاء فى المال والنفس والسمعة، وأن المطلوب إزاء كل هذا هو الصبر
 والتقوى.

وذلك في الآيتين: ١٨٥ – ١٨٦.

٣١ - وأخذ الله الميثاق على كل من آتاه كتابا أن يبينه للناس، ولايكتمه، فإن لم يفعل فقد
 عصى الله تعالى واستحق عقابه.

وذلك في الآية: ١٨٧.

٣٢ -- ودرس في الاخلاق التي يجب أن يتخلى عنها الإنسان - لأنها راذلة - كالفرح بأقل

عمل يقدمه الإنسان، والرغبة في أن يُحمد ويُثنى عليه بما لم يفعل، فهذه الصفات ونحرها مما تستوجب عقاب الله تعالى وذلك في الآيتين: ١٨٨ - ١٨٩.

٣٣ ــ وحديث عن صفات أولى الألباب التي منها:

ذكر الله تعالى على كل حال، والتفكر والتدبر في خلق الله، والتجاوب مع نداء الحق، ودعاء الله تعالى وطلب المغفرة منه.

وتوضيح أن الله تعالى يستجيب لهؤلاء ويعطيهم حسن الثواب.

وذلك في الآيات من: ١٩٠ – ١٩٥.

٣٤ - ومقارنة بين المنافقين والمؤمنين المتقين، وتوضيح لجزاء كل منهما.

وذلك في الآيات من: ١٩٦ – ١٩٨.

٣٥ - وتنبيه على أن أهل الكتاب ليسوا جميعا من الكفار، وإنما منهم مؤمنون بما أنزل الله على محمد عَلَيْك، وهؤلاء لهم عند الله أجرهم.

وذلك في الآية: ١٩٩.

٣٦ ـ وامر من الله تعالى للمؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة في سبيل الله، وتقواه سبحانه

وذلك في الآية الكريمة ذات الرقم: ٢٠٠٠.

#### خامسا: بين يدى هذه السورة

أول ما نقدمه بين يدي هذه السورة الكريمة هو سبب نزولها:

- قال مقاتل بن سليمان (١): وإن بعض أول هذه السورة نزل في اليهود. ومن المعروف أن اليهود كانوا يتحدون الرسول على بعديد من الاسئلة المحفة، متبعين ما تشابه، لان في قلوبهم زيغًا.

- وقال الواحدى في كتابه أسباب النزول: قال المفسرون: قدم وفد نجران - وكانوا ستين راكبا - على رسول الله تلك وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم.

وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم:

\* العاقب: اميرهم وصاحب مشورتهم الذي لايصدرون إلا عن وايه واسمه عبد المسيح.

\* والسيد: إمامهم وصاحب رحلهم، واسمه: الأيهم.

\* وحبرهم: وصاحب مدراسهم، واسمه: أبو حارثة بن علقمة.

وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه وموّلوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده .

فقدموا على رسول الله عَلَى ، ودخلوا مسجده حين صلى العصر . . . وقد حاتت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله عَلَى ، فقال رسول الله عَلَى : دعوهم ، فصلوا إلى المشرق . فكلم السيد والعاقب رسول الله عَلَى فقال لهما رسول الله عَلَى : أسلما .

فقالا: قد أسلمنا قبلك.

قال: كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير.

قالا: إن لم يكن عيسي ولد الله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعا في عيسي.

(۱) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الازدى ابو الحسن، توفى سنة ١٥٠ هـ وهو من اعلام المفسرين، اصله من بلخ، ولكنه انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد، وحدّث بها، وإن كان بعض علماء الحديث يعدونه متروك الحديث. له من الكتب: النفسير الكبير، ونوادر النفسير، و الرد على القدرية، ومتشابه القرآن، والناسخ والمنسوخ، والقراءات، والوجوه والنظائر.

فقال لهما النبي عَنُّ : الستم تعلمون أنه لايكون ولد إلا ويشبه أباه؟

قالوا: بلي.

قال: الستم تعلمون أن ربنا حي لايموت، وأن عيسي أتي عليه الفناء؟

قالوا: بلي.

قال: الستم تعلمون أن وبنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟

قالوا: بلي.

قال: فهل بملك عبسي من ذلك شيعًا؟

قالوا: لا.

قال: فإن ربنا صور عيسي في الرحم كيف شاء، وربنا لاياكل ولايشرب، ولايحدث؟

قالوا: بلي.

قال: الستم تعلمون أن عبسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غُذى كما يغذى الصبى، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟

قالوا: بلي.

قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟

فسكتوا، فانزل الله عز وجل فبهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها(١).

وثاني ما نقوله بين يدى هذه السورة الكريمة:

ان أعداء الإسلام كانوا ولايزالون وسوف يستمرون يجتهدون في شن الحرب على الإسلام والمسلمين بكل ما أوتوا من قوة وحقد، وأن حربهم تلك غالبا ما تكون شاملة تتناول:

الحرب المعنوية بما فيها من افتراءات وتهم وتشويهات.

والحرب العسكرية وما يتبعها من حشود للجنود والعتاد.

وفي هذه السورة الكريمة حديث عن ممارسة الاعداء لهذين النوعين من الحرب.

<sup>(</sup>۱) الواحدى النيسابورى: أسباب النزول: ٥٣ طـ الحلبي القاهرة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨ م بيسير من التصرف بالاختصار.

وذلك ما نحاول أن نلقى عليه بعض الضوء بين يدى هذه السورة، وقبل أن نتحدث عن تفسير آياتها والدروس المستفادة منها بالتفصيل.

١ - اما في مجال الحرب المعنوية وما تستهدفه من زعزعة عقيدة المسلمين، فالاعداء لهم في ذلك خطة تتمثل فيما يلي:

ب - واتهام القرآن الكريم بالمحلية والإقليمية ومحدودية الزمان والمكان، وانه من عند محمد عَلَيُّه ، وانه يستطيع ان يبدل فيه ويغير: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنا بَيْنَات قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِهَا انْت بِقُران غَيْر هَذَا أَوْ بَدَلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِن تلْقَاء نَفْسي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَاب يَومْ عَظِيمٌ ۞ قُل لُوَ نَفْسي إِنْ أَتَبُعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَاب يَومْ عَظِيمٌ ۞ قُل لُونً شَاء شَاء اللهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عَمْراً مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَمْقَلُونَ ۞ ﴾ شَاءَ اللهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْراً مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَمْقَلُونَ ۞ ﴾

- جـ واتهام الإسلام بأنه دين يقوم على الإيمان بالغيب، أو كما يقولون: الغيبيات والأوهام والظلاميات، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
- د واتهام الإسلام بأن حكومته حكومة دينية، لرجال الدين فيها سلطة على الناس
   مقدسة، لايملكون امامها إلا أن ينصاعوا، ويخضعوا!!!!
- ه وربطهم بين الإسلام وواقع المسلمين السيئ المرق الضعيف، حيث يزعمون أن السبب في كل ذلك هو الإسلام لانه كما يزعمون دين يحارب العقل والعلم!!!
- و واتهام الإسلام بانه دين يفرضه المسلمون على الناس كرها وينشرونه في الناس بالسيف، مع أن من نصوصه القرآنية ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ فَد تُبَيَّنَ الرُّسْدُ مِنَ الْغَيِ
   (٢٥٦) ﴿ (القرة: ٢٥٦).
- ز واتهام الإسلام بأنه هضم حقوق المرأة، وحرمها من المشاركة في الحياة السياسية ونحوها، مع أن البشرية كلها - من يوم كان على الأرض حياة إنسانية - لم تعرف نظاما ما كرم المرأة وأعطاها من الحقوق المادية والمعنوية مثل ما أعطاها الإسلام.

وغير ذلك من الاتهامات والمفتريات الني تزعزع عقيدة المسلم وتفقده الثقة في دينه ثم في نفسه، والإسلام من كل تلك المفتريات براء.

- \* ولان هؤلاء الذين رددوا هذه التهم وتلك المفتريات من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، فإن ما يقرب من ثمانين آية من أول هذه السورة ناقشت هذه المفتريات وركزت على توضيح أهم القضايا التي تتعلق بها، مثل:
  - قضية التوحيد وتنقية العقيدة من كل شوائب الشرك.
- ـ وقضية محاجّة أهل الكتاب فيما يفترونه ضد الإسلام ورسوله ﷺ وإبطال مزاعمهم.
- وتفنيد الباطل الذي الحقه أهل الكتاب بدينهم، والرد على هذه المزاعم بالحجة والبرهان.
- وتقرير أن الإسلام هو دين الحق، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه ﴿ وَمَن يَتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا قَلَن يُقَبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( ٢٠٠٠ ) [آل عمران: ٥٠].
- ٢ أما في مجال الحرب المادية وحشد الجنود والعتاد لضرب الإسلام والمسلمين والقضاء
   عليهم، فإن هذه السورة الكريمة تتحدث عن معركة ضارية حشد لها الاعداء ضد
   الإسلام والمسلمين، هي معركة احد.

وقد تحدثت آيات السورة الكريمة عن هذه المعركة، وأوضحت كيف حشد الاعداء وكيف تحالف المسركون مع اليهود، وكيف وصل الاخذ بالاسباب في جانب المسلمين إلى اعلى درجة ممكنة حين استعدوا واعدوا واعتلت طائفة منهم ظهر الجبل ليحموا ظهور المسلمين، وكيف انشق المنافقون وعادوا أدراجهم، وكيف أبلى بعض المسلمين أحسن البلاء وكيف قصر بعضهم حتى أصبحوا يُصعدون ولايلوون على شيء، والرسول على يدعوهم في أخراهم، وكيف اتخذ الله من المؤمنين شهداء ...؟

وكيف كانت معركة أحد درسا كبيرا للمسلمين تعلموا من خلاله مالم يكونوا يتعلمونه لو لم تكن معركة أحدا!!

ولقد كانت في أحد أحداث هامة ذات نتائج أكثر أهمية:

\* فلقد حسّت طاثفتان من المسلمين أن تفشلا...

- \* وفقد بعض المسلمين الصبر على حر المعركة...
- \* وتأول بعض المسلمين من الرماة على ظهر الجبل، فخالفوا أمر الرسول عَلِكُ .
- \* وضعف بعض المسلمين عن الاستمرار في المعركة عندما أشيع أن رسول الله عَلَيْ قد قتل، فولوا لا يلوون على شيء واستزلهم الشيطان.
- \* وقامت حرب التخذيل على قدم وساق، وقال البطلون للمسلمين: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
- \* وتعلم المسلمون مواجهة الإشاعات وحرب التخذيل، بأن ثبتوا وازدادوا إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
- إن معركة احد وما دار فيها كانت من تقدير الله عز وجل، ليتعلم المسلمون منها دروسا في الإيمان والصبر والثبات والطاعة والتضحية والمضى في طريق الحق مهما قدموا من شهداء.
- إن من الخطأ أن تُحسب معركة أحد هزيمة للمسلمين، لم يحصلوا منها على فائدة، فقد كان معها من مكاسب الدنيا والآخرة ما لايستهان به
- وإن الذين اخطاوا من المسلمين في احد، خاطب الله تعالى رُسوله الكريم فيهم قائلا: ﴿ فَبَمَا رَجْمَةُ مِنَ الله لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ (١٠٠٠) ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

# تفسير آيات السورة الكريمة ١ - الآيات الكريمة من الآية الأولى إلى الآية السادسة

وتقرر: أن التوحيد أصل الدين، وأن القرآن الكريم واجب الاتباع.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم:

﴿ السّمَ ۞ اللّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۞ نَزُلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وَأَنزَلَ الشُّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَّى لَلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام ۞ إِنَّ اللّهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيه شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السُّمَاءِ ۞ هُوَ الّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴾ [آل عمران: ١- ٦].

- هذه الآيات الكريمة تتضمن الثناء على الله تعالى بما هو أهله، وتبين أنه سبحانه هو الذي أنزل الكتب السماوية المشهورة: التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.

وتقرر الآيات الكريمة حقيقة التوحيد التي هي اعظم قواعد الدين، وحقيقة أن الاديان التي جاءت من عند الله - قبل أن يلحقها التحريف - يصدق بعضها بعضا، وحقيقة أن من كفر بالقرآن الكريم - خاتم الكتب السماوية - يستحق العذاب الشديد من الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

- وقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدد من الأخبار جاء بعضها مؤكدا، وجاء بعضها خالبا من ادوات التاكيد، ولكنها جميعا قررت حقائق هامة في مجال العقيدة والتوحيد.

وإلى تفصيل لهذه الحقائق - والله المستعان - :

١ - الــــم:

كلمة مكونة من حروف الألف واللام والميم، وهي من حروف الهجاء الثمانية والعشرين.
وقد وردت هذه الكلمة وأمثالها في القرآن الكريم في مفتتح عدد من السور القرآنية مثل:
الر. والمص. وطس، وطسم. وحم. وحمعسق. وكهيعص. ويس. وص، ون، وهي أربعة
عشر حرفا، وقد جاءت هذه الحروف معظمها في مفتتح السور المكية ما عدا سورتي: البقرة
وآل عمران؛ إذ هما مدنيتان.

وهذه الحروف - كما يرى علماء التفسير - من متشابه القرآن الكريم، واختلف علماء التفسير والتأويل في دلالة هذه الحروف، فتعددت اقوالهم في ذلك، حتى بلغت واحدا وعشرين قولا.

- ونحن نذكر هنا بعض هذه الأقوال:
- أنها رموز اقتضبت من كلمات أو جمل، فهي سر من الأسرار لايعرفها إلا أهل المعرفة.
  - او انها حروف اقتضبت من اسماء الله تعالى وصفاته.
    - او انها حروف اقتضبت من اسماء النبي عَلَيْهُ .
      - او انها اسماء للملائكة.
      - أو أنها إشارات إلى أحوال تزكية القلب.
        - اوانها اسماء للسور .
        - او انها اسماء للقرآن الكريم.
          - او انها حروف للتنبيه .
  - إلى غير ذلك من الاقوال، وكل هذا في مجمله من الاقوال الضعيفة.
  - وارجح ما هو معروف مما قبل في معاني هذه الحروف ثلاثة أقوال:

# الأول :

ان هذه الحروف جاءت في أوائل السور لتحدّى المشركين بالقرآن الكريم: أن يأتوا بمثل القرآن الكريم: أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل من مثله أو بسورة من مثله، وبيان ذلك أن القرآن الكريم مكون من كلمات عربية، وأن هذه اللغة العربية مكونة من حروف هي: الآلف والباء والتاء . . . . . إلخ وان هذه لغتكم أيها العرب فهل تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله؟

وهذا هو وجه التحدي.

وقد ذهب إلى هذا القول من العلماء:

المبرَّد، وقُطْرب، والفرَّاء، والزمخشري من علماء اللغة.

وقد رجح هذا الرأى عدد من علماء التفسير المحدثين منهم:

الشيخ الطاهر بن عاشور، في تفسيره المعروف: ( التحرير والتنوير)، والشيخ الإمام محمد عبده في تفسيره المعروف بتفسير ( المنار ) الذي نشره تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا

باسم: ( تفسير القران الحكيم).

فهذه الحروف التي صدرت بها سور القرآن الكريم إنما جاءت لإظهار عجز الناس عن معارضة القرآن الكريم.

# والقول الثاني:

ان هذه الحروف اقسام اقسم بها لتشريف قدر الكتابة، وتنبيه العرب الأميين إلى اهمية الكتابة، وذلك لإخراجهم من حالة الأمية التي هم فيها.

#### والقول الثالث:

ان هذه الحروف : الم، والمر، والمر .. إلخ كل منها اسم للسورة التي صدرت بها.

- \* وأما الأخبار التي اشتملت عليها هذه الآيات الكريمة فهي :
- خبر تقريرى فى قوله تعالى: ﴿ الله لا إله إلا هو الحى القيوم ﴾ وهو تقرير لعقيدة
   التوحيد، ورد على المشركين عموما، وعلى النصارى بوجه خاص: ﴿ الله لا إله إلا هو ﴾
   ثم اتبع ذلك بوصف الله تعالى بانه حى قيوم.
- \* وفى وصف : ﴿ الحمى ﴾ إشارة إلى أن غيره من المعبودات التي لاحياة فيها كالاصنام والاوثان، وسائر ما يعبد المشركون مما لايستحق العبادة.
- \* وفى وصف: ﴿ القيوم ﴾ إشارة إلى أن غيره بمن يرد عليه الموت والفناء والعجز عن تدبير السموات والأرض كعيسى بن مريم الذى عبده النصارى، وكيف وقد أوذى فى الله وكُذَّب واختفى من أعدائه، فلا يستحق أن يُعبد من دون الله.
- \* و : ﴿ الحَى القيوم ﴾ اسم الله الاعظم، قد أخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا: ﴿ إِنَّ اسم الله الاعظم في ثلاث سور، سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة طه وقال أبو أمامة فالتمستها فوجدت في البقرة : ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ وفي آل عمران : ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ وفي طه ﴿ وعنت الوجوه للحي القيوم ﴾ . هذا هو الخبر الاول في هذه الآيات الكريمة .
- وخبر آخر يوضح أن الفرآن الكريم قد نزله الله على خاتم أنبيائه محمد ﷺ : ﴿ نزل عليك الكتاب بالحق ﴾.

فالتنزيل من الله، والمنزّل عليه هو محمد عَيَّكُ .

والكتاب هو القرآن الكريم الجامع للأصول والفروع، ولما كان وما يكون إلى يوم القيامة.

- \* وعبر عنه باسم الجنس وهو (الكتاب) ليوحى ذلك بتفوقه على بقية الكتب التي سبقته كالتوراة والإنجيل.
- \* و «بالحق؛ أي بالصدق أو العدل في إخباره، أو بما يحمل من دلائل على أنه من عند الله، أو بسبب إثبات الحق وتقريره وتأكيده.
  - وقال بعض العلماء: الحق: أي الصدق فيما تضمنه من آخبار عن الأمم السابقة.
- \* أو أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل المكلف على ملازمة الطريق الحق في العقائد والاعمال، ويمنعه من سلوك الباطل.
- او بما يجب أن يكون لله عل عباده من العبودية وشكر النعمة، وإظهار الخضوع له
   سبحانه، وما يجب أن يكون لبعضهم على بعض من العدل والإحسان في المعاملات.
- وإنما استوعبنا معنى كلمة (بالحق) لكثرة ورودها في القرآن الكريم دالة على أن القرآن النزله الله بالحق، أو أن الله بالحق، أو أن الله تعالى خلق السموات والأرض بالحق، فقد جاءت كلمة (بالحق) في هذه السياقات أكثر من مائة وخمسين مرة، وهي في كل هذه المرات لم تخرج من واحد من هذه المعاني التي ذكرنا آنفا، ليكون القارئ المسلم على بينة من معنى هذه الكلمة القرآنية الشريفة.
- دمصدقا لما بين يديه من الكتاب؛ أى أن القرآن الكريم مصدق للكتب السماوية التي نزلت على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومصدق لما أخبروا به عن الله عز وجل.
- \* ويفهم من كلمة ومصدقا لما بين يديه ، كما يرى علماء التفسير معنيان جليلان هما :

الأول: أن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا بالتوحيد والإيمان بالله تعالى وتنزيهه عما لايليق به، وأمرهم جميعا - عليهم السلام - أن يأمروا الناس بالعدل والإحسان، وأنزل عليهم الشرائع التي هي صلاح كل زمان جاءت فيه، فالقرآن الكريم مصدق لتلك الكتب السماوية في كل ما جاءت به.

والآخر: أن الله تعالى دل بقوله (مصدقا لما بين يديه) على صحة القرآن، لانه لو كأن من عند غير الله ما جاء موافقا للكتب التي سبقته، لان محمدا ﷺ كان أميا لم يختلط باحد من العلماء ولا تتلمذ لاحد ولا قرأ على أحد شيفًا.

وأضيف أمرا ثالثا فتح الله به وهو أن القرآن الكريم - بوصفه الكتاب السماوى الوحيد الذى تكفل الله بحفظه في حين استحفظ الرهبان والاحبار على الكتب الاخرى - بقى سليما من كل تحريف أو تبديل، فأصبح في الإمكان أن يكون القرآن الكريم شاهدا ودليلا على صدق أي كتاب سماوى سابق، لا يختلف ما فيه عما جاء في القرآن الكريم. ولعل هذا الذى أضفته يُفهم من وصف الله تعالى للقرآن: ﴿ وَأَنزَنْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لَما بَينَ يَدُهُم مَن وصف الله تعالى للقرآن: ﴿ وَأَنزَنْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لَما بَينَ يَدُهُم مَن وصف الله تعالى للقرآن: ﴿ وَأَنزَنْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لَما بَينَ يَدُهُم مَن وصف الله تعالى القرآن : ﴿ وَأَنزَنْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لَما بَينَ

- ٤ وخبر تقريرى في قوله تعالى: ﴿ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ﴾ .
- \* والتوراة: اسم للكتاب المنزل من الله تعالى على موسى عليه السلام، أو هى اسم للألواح فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى عليه السلام في جبل الطور، لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى عليه السلام فأطلقت على جميع كتب موسى.
- \* وفي لفظ (التوراة) قال بعض علماء اللغة إنها مشتقة من الورى وهو الوقد والقدح والضياء والنور، من قولهم: ورى الزند إذا قدح وظهرت منه النار والشرر.
  - وقيل كلمة (التوراة) عبرانية الأصل إذ أصلها طوري بمعنى الهدي.
- و والإنجيل؛ اسم للوحى الذي أوحى الله به إلى عبده عيسى ابن مريم عليه السلام،

# \* وفي لفظ والإنجيل):

قال الزجاج: إنه من النجل وهو الأصل، فسمى بذلك لأنه الأصل الذي يرجع إليه في ذلك الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام.

وقال أبو عمرو الشيباني: من التناجل وهو التنازع، ومسمى بذلك الاسم لان القوم تنازعوا فيه.

وقيل من النجل وهو سعة العين، وسمى بذلك لأنه سعة ونور وضياء اخرجه الله لهم.

وقيل هو معرّب عن الرومية وأصله: ﴿إِنَّا نَجْيِلُيومِ ۗ أَي الْخِبْرِ الطَّيْبِ .

- دمن قبل هدى للناسه.

والمعنى: أنزل الله التوراة والإنجيل من قبل إنزاله القرآن، وفي هذا إشارة إلى أن التوراة والإنجيل كانا كالمقدمة لنزول القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب وأتمها وأكملها. وكلمة «من قبل» توحى بأن هدى التوراة والإنجيل كان قبل نزول القرآن، وأنه غير مستمر بعد نزول القرآن.

\* وكلمة: والناس، تعنى الذين استجابوا لدعوة موسى وعيسى عليهما السلام، ولا يدخل فيها من استجابوا لدعوة محمد عَلَي ، لان القرآن الكريم أبطل أحكام الكتابين التوراة والإنجيل، ولا يُعترض على ذلك بقول علماء أصول الفقه: وشرع من قبلنا شرع لنا ١٠ لان ذلك معناه أنه شرع لنا فيما حكاه القرآن الكريم عنهم.

# وخبر تقریری کذلك فی قوله تعالی:

﴿ وَانْزُلُ الْفُرِقَانَ ﴾ .

أى القرآن الكريم الذي ذكره آنفا بقوله: ﴿ نزل عليك الكتاب بالحق ﴾ .

وسمى القرآن فرقانا في عدد من الآيات الكريمة، ومعناه أنه سبحانه و فرق بين الحق
 والباطل، فاحل الحلال وحرم الحرام وشرع الشرائع، وحد حدوده وفرائضه، وبين بيانه وأمر
 بطاعته ونهى عن معصيته سبحانه وتعالى عقال ذلك قتادة .

\* وقال ابن جرير: وإنه الفاصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الاحزاب من أمر عيسى عليه السلام وغيره، بدليل أن صدر السورة في محاجّة النصاري لرسول الله عَلَيْهُ في شان عيسى عليه السلام).

- وقيل: المراد بالفرقان كل آية محكمة.
- \* وقيل: المراد به الكتب الثلاثة، لانه سبحانه جعلها هدى، ودلالة، وهي بذلك تفرق بين الحلال والحرام، وسائر الشرائع، فقد بين بهذه الكتب ما يلزم عقلا وشرعا.
- \* والقول الأول ارجح الأقوال لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدى، لما فيها من البرهان وإزالة الشبهة.

# <del>7 - رخبر مؤكد في قوله تعالى :</del>

﴿ إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا بِآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ﴾

\* والمعنى أن من كفر بآيات الله من المشركين واليهود والنصاري في مرتبة واحدة، لأنهم جميعا اشتركوا في الكفر بالقرآن الكريم وهو المراد بكلمة وآيات الله».

وهؤلاء لهم وعذاب شديده بما يلقي الكفر في عقولهم من الخرافات والأباطيل التي تطفئ

نور الحق والهدى، وما يجرهم إليه ذلك الكفر من المعاصى والمفاسد التي تدنس نفوسهم، فلهم بذلك عذاب شديد.

## ووالله عزيز ذو انتقام،

العزيز: الغالب على أمره يفعل ما يشاء.

وذو انتقام: أى يعاقب على جناية الكفر، وهو عقاب يصحبه غضب، لأن الله تعالى إنما أنزل القرآن لتحقيق مصالح العباد، فمن كفر به فقد أضر بمصالح العباد وبمصلحة نفسه، ولذلك كان انتقام الله منه مصحوبا بغضبه سبحانه وتعالى.

- وفي هذه الآيات من أول السورة الكريمة إلى هذه الآية الرابعة، تقررت معظم الحقائق المتعلقة بمعرفة الإله سبحانه وتعالى، ومعظم ما يتعلق بتقرير النبوة، ثم أتبع ذلك بالوعيد، زجرا للمعرضين عن هذه الدلائل، وتلك الآيات هي: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» و «نزل عليك الكتاب بالحق» و «أنزل الفرقان» و «إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام».

## ٧ - ثم خبر مؤكد في قوله تعالى:

# ﴿ إِنَّ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾

فهذا تأكيد لواسع علم الله تعالى المحيط بجميع ما في العالم من ناس وأشياء، ومن جملة ذلك علمه بإيمان من آمن، وكفر من كفر، وجاء هذا التأكيد بحرف (إنَّ) وباسمية الجملة.

- وكلمتا: (الأرض والسماء) المراد بهما العالم باسره، فالأرض هي الكرة الأرضية التي تعيش عليها البشرية والسماء: العوالم المتباعدة عن الأرض. ولانه سبحانه لايخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد كان من رحمته أن أنزل لعباده كتابه الخاتم، وأعطاهم من العقل والبصيرة ما من شأنه أن يهتدوا به إلى الحق لو تدبروا في هذا الكتاب العظيم، وهو سبحانه يعلم إيمانهم وكفرهم ونفاقهم، ويجازي كلا بما عمل.

## ۸ - وخبر تقریری فی قوله تعالی:

﴿ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾

والمعنى طلاقة قدرة الله تعالى، فهي قادرة على كل شيء وعلى أدق شيء وأخفى شيء، وقادر على تحصيل مصالح الناس جميعا في معاشهم ومعادهم.

\* وإنما كان التصوير في الأرحام دلالة على شمول علمه سبحانه وتعالي وعظيم قدرته،

لان تكون الجنين في الرحم من ساعة كان نطفة إلى اكتماله - فأصبح بشرا سويا وخرج إلى هذه الدنيا بصرخة الاستهلال - يمر بمراحل وأطوار بالغة الدقة عظيمة التنظيم - يعرفها العلماء - هي التي تكفل له هذا النسو في رحم أمه، بل تمده باسباب الحياة بعد أن يولد، وفي هذا ما فيه من دلالة على سعة علم الله وعظيم قدرته.

- \* فالله تعالى يعلم إيمان المؤمن وكفر الكافر ونفاق المنافق. لأن كل ذلك وأكثر منه إنما هو شيء من علم الله تعالى.
- \* وفى الآية الكريمة تعريض بالنصارى ورد عليهم فيما زعموه بالنسبة للمسيح عليه السلام الذى ولد لغير أب، فلبس عليهم فزعموا ما زعموا. ولكن الله تعالى يصور فى الارحام ما يشاء.
  - ٩ وخبر تقريري أخير في هذه الآيات الكريمة هو قوله تعالى:
    - ﴿ لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾
    - فهو تقرير وتاكيد للوحدانية، والعزَّة والحكمة.
  - خولا إله إلا الله؛، زجر للنصارى الذين قالوا بأن الآلهة ثلاثة.
    - ودالعزيز »: إشارة إلى كمال قدرته سبحانه وتعالى .
    - \* ووالحكيم: إشارة إلى كمال علمه سبحانه وتعالى.
- \* وفي تلك الآية دلالة على أن المسيح وإن كانت جرت على يديه بعض المعجزات فإنما كان ذلك بإذن الله تعالى وإرادته، وليس ذلك كافيا ليكون المسيح إلها كما يزعمون لاته لا إله إلا الله، ولان المسيح غير كامل القدرة ولا كامل العلم، وما يكون الإله بشرا مهما كان لهذا البشرى من قدرات وإمكانيات؛ لان الالوهبة ليست إلا لواجب الوجود سبحانه وتعالى.
  - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة نذكر منها ما يلي:
- ١ يتعلم المسلمون من هذه الآيات أن توحيد الله تعالى هو أعظم قواعد الدين، بل أهم قواعد الحياة الدنيوية السعيدة؛ لأن توحيد الله يقتضى وجوب التلقى عنه وحده وطاعته وحده واتباع منهجه وحده. والالتزام بذلك هو الذي يضمن قواعد صحيحة للحياة الإنسانية.

وتوحيد الله تعالى يقتضى الإيمان به والتوكل عليه ودعاءه وطلب الرزق منه، والإيمان بذاته وصفاته وافعاله، وذلك يؤدى إلى رضا الله تعالى: أى سعادة الحياة الآخرة.

ومن لم يوحد الله تعالى خسر الدنيا والآخرة.

٢ - ويتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة أن من أكبر نعم الله على الناس عموما، أن
 أنزل القرآن الكريم على خاتم رسله ﷺ، لينقذهم من الضلال والكفر، ويهديهم إلى ما
 يصلح دينهم ودنياهم.

وانه لانجاة للناس، ولا صلاح لهم إلا باتباع هذا الكتاب الكريم، الذي جاء بالصدق والعدل والحق والقيم الصحيحة، وكل ما يحتاج إليه الناس من أنواع الهدى التي تيسر لهم حسن التعامل مع غيرهم من الناس، بل حسن ممارستهم للحياة في كل شعبة من شعبها.

وأن كل ما جاء فى القرآن حق، سواء فى ذلك ما جاء فيه مما يصف الحباة الآخرة من جنة ونار وحساب وعقاب، أو ما جاء فيه من قيم وأخلاق وأحكام تنظم للناس حياتهم الدنيا فى كل شأن من شئونها؛ فقد نزل الله تعالى هذا القرآن بالحق، على نحو ما فسرنا كلمة (بالحق).

٣ - ويتعلم المسلمون من الآيات الكريمة أن كتب الله تعالى التي أنزلها على رسله عليهم السلام، لاتضارب بينها، بل إن بعضها يصدق بعضا، وما يحتمل أن يبدو من تضارب أو اختلاف بين القرآن الكريم وبعض الكتب السابقة، إنما مردة إلى ما دخل على هذه الكتب السابقة من تحريف وتبديل؛ لأن الله تعالى استحفظ عليها الرهبان والاحبار، فقصروا في حفظها.

ولو بقيت هذه الكتب على النحو الذي أنزلها الله به لما وجد بينها وبين القرآن الكريم

٤ - ويتعلم الناس من هذه الآيات أن رحمة الله تعالى بعباده قد اقتضت أن ينزل عليهم الكتب السماوية على فترات في حياتهم ليهديهم بها إلى عبادته، وإلى منهجه، ولهذا انزل التوراة والإنجيل بالهداية في زمنى موسى وعيسى عليهما السلام، وأنزل الزبور في زمن داود عليه السلام.

وكل تلك الكتب جاءت بتوحيد الله تعالى بالعبادة، ولكن بعض الناس غيروا وبدلوا

وحرفوا هذه الكتب، فختم الله تعالى تلك الكتب بكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأمر جميع أهل الكتب السابقة باتباعه وبالإيمان بما جاء به محمد علله، وهو الفرقان الذى يفرق بين الحق والباطل، ويحل ويحرم ويبين الشريعة والمنهج ويأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته.

ولقد وصف القرآن الكريم أهل هذه الكتب بالكفر إن لم يتبعوا ما أنزل على محمد قطة.

- ونتعلم من الآيات الكريمة سعة علم الله وطلاقة قدرته، وأنه سبحانه لايخفي عليه شيء
   في الارض ولا في السحاء. وكيف يخفى شيء على من يصون الخلق في الارحام كيف يشاء وله الغلبة ولديه الحكمة ؟!
- · ومن كانت هذه صفاته عاقب من كفر به، وبما انزله على خاتم رسله محمد على النهم بهذا الكفر قد فوتوا على انفسهم وعلى غيرهم مصالح الدنيا والآخرة.
  - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة :

وهي كثيرة نذكر منها ما يفتح الله به فيما يلي:

- ١ يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات الاهتمام الشديد بقضية التوحيد؛ إذ هي أصل الإيمان، وإذا صح التوحيد صح الإيمان والعمل، لان جميع أركان الإيمان والإسلام والعدل والإحسان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا؛ إنما تتفرع عن توحيد الله تعالى إلها وربا وخالفا ورازقا وبيده كل شيء.
- \* وليس للدعاة أن ينصرفوا عن الاهتمام بقضية التوحيد، بحجة أنها قضية تعد من المسلّمات؛ لأن توحيد الله الخالق الرازق فطرة في الناس، لأنه ولو كان الامر كذلك إلا أن للتوحيد شوائب ونواقض تحتاج إلى إيضاح وبيان وتحذير، إن لم يقم به الدعاة والحركيون قد يتحول التوحيد الفطرى في الناس إلى شرك بالله، والدعاة مسئولون أمام الله عن صيانة التوحيد، ليصح الإيمان والإسلام والعمل والحلق والنظام.
- ٢ ويتعلمون من هذه الآيات الكريمة أن القرآن الكريم الذى فرق الله به بين الحق والباطل،
   وبين فيه كل شىء وفصله هو وحده من بين الكتب السماوية الذى تضمن منهجا
   كاملا لحياة الإنسان وسعادته فى الدنيا والآخرة.

- \* وكلما كانت اقوال الدعاة والحركيين واعمالهم موصولة بل معتمدة على التوحيد كما جاء في القرآن الكريم، كلما كان عملهم على الطريق الصحيح، وكلما استطاع عملهم أن يحقق أهدافه المرحلية والعامة.
- ٣ ويتعلمون من الآيات الكريمة أن الكتب السماوية جميعا من عند الله تعالى، وأنها
   جميعا دعت إلى توحيد الله وعبادته وحده الشريك له.
- \* ومن اجل هذه الحقيقة، فليس لداعية اوحركى أن ينتقص من قدر أى كتاب من هذه الكتب، كما فعلت اليهود والنصارى مع القرآن الكريم؛ لأن خطأ الآخرين لايبرر الخطأ أو الانتقاص من كتب الله، وإنما يكون شأن العاملين فى حقل الدعوة والحركة الردود ودفع الشبهات، والإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتى هى أحسن دون تهجم أو افتيات كما يفعل أعداء الإسلام والمسلمين.
- \* إن الفرق لكبير بين من يعملون في حقل الدعوة والحركة الإسلامية ملتزمين بأخلاق الإسلام وآدابه - وبين أولئك الحاقدين على الإسلام والمسلمين الذين لايلتزمون بخلق فاضل، حتى وإن كان ذلك الالتزام مطلبا من مطالب دينهم وكتبهم السماوية. ألا ساء ما يفعلون.
- ٤ ويتعلمون من هذه الآيات الكريمة أن الحكم الدقيق على التوراة والإنجيل، وأى كتب سماوية سبقت نزول القرآن الكريم هو مدى ما تقوم عليه هذه الكتب من توحيد الله تعالى وعبادته وفق ما شرع، ومدى ما تضمنته هذه الكتب من تنزيه لله تعالى، واحترام لانبيائه ومرسليه، فإن تضمنت ذلك فإنها لم تحرف فى هذا الجال، وإن تضمنت شيعًا مما لايليق وصف الله تعالى به، أو اتهام لاحد من أنبيائه ورسله فهى تؤكد بذلك أنها ليست من عند الله وإنما حرفت وبدلت اتباعا للهوى وجريا وراء
- \* إن ادب الدعوة والحركة أن يمتنع المسلمون عن تناول سيرة أى نبى من أنبياء الله تعالى بادنى شيء يشين، لان المسلم مطالب من القرآن والسنة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما كان لمؤمن بنبى من أنبياء الله أن يسيىء إلى سيرته مهما استفزه الحاقدون، بالإساءة إلى خاتم الانبياء والمسلين.
- ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات أنه لا نجاة

للبشرية إلا باتباع القرآن عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة أي منهجا متكاملا للحياة.

- \* وأن اتباع القرآن والسير على منهجه ونظامه ليس أمرا عفويا، وإنما يحتاج إلى مزيد من الإعداد والاستعداد، وإلى خطوات ومراحل في الدعوة والحركة، وإلى التزام دقيق في مفردات التربية الإسلامية وإلى تنظيم لكل هذه الاعمال، حتى يصلوا إلى التمكين لدين الله في الارض، ثم المحافظة على هذا التمكين.
- \* وعلى العاملين في مجالى الدعوة والحركة، أن يوقنوا بأن تأخر الأمة الإسلامية في أى عصر من عصور تاريخها، إنما كان نتيجة طبيعية لبعدها عن القرآن الكريم ومنهجه ونظامه، بل إن تفرق الامة الإسلامية وتمزق شملها في أى عصر، وتراجعها الحضارى اليوم، كل ذلك إنما جاء نتيجة لعزل القرآن الكريم ومنهجه ونظامه عن حياتها (١).
- \* ومعنى ذلك هو يقين الدعاة والحركيين بأن عودة الأمة الإسلامية إلى التمسك بالقرآن، هو الذى يجعل منها أمة قوية ذات قدرة على ممارسة الحياة الإنسانية الكريمة في ظل حضارة إسلامية سامقة تجعل منها خير أمة أخرجت للناس.

( 1 ) للتوسع فى معرفة أسباب التراجع الخضارى للمسلمين اليوم وطرق التغلب عليه انظر للمؤلف: التراجع الحضارى فى العالم الإسلامى وطريق التغلب عليه. نشر دار الوفاء: ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م.

# ٧ - الآيات الكريمة من السابعة إلى التاسعة محكم القرآن ومتشابهه، وموقف الناس منه

﴿ هُوَ الّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكُمَاتٌ هُنُ أَمُ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتشَابِهَاتٌ فَأَمُّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيَعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكُمَاتٌ هُنُ أَوْلِلهِ وَمَا يَمْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فَي الْمُلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عَند رَبِناً وَمَا يَذُكُورُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ وَمَا يَدُكُورُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ وَمَا يَدُكُورُ الْأَلْبَابِ فِيهِ إِنْ مَنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنتَ الْوَهَابُ ( لَهُ رَبِّنَا إِنْكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمُ لاَّ رَبِّبَ فِيهِ إِنْ اللهَ لا يُخْلَفُ الْمَهُ الْمَيْعَادُ ( ) ﴾ [آل عمران: ٧ - ١] .

- هذه الآيات الكريمة توضح أن بعض آيات القرآن الكريم محكم، وأن بعضها متشابه، وتبين موقف الناس من هذين النوعين: فمنهم زائغوا القلوب الذين يجرون وراء المتشابه ابتغاء للفتنة وإن زعموا التأويل، ومنهم مؤمنون راسخون في العلم يؤمنون بكل ما جاء من عند الله دون تكلف في التفسير، فضلا عن ابتغاء الفتنة. وهم بهذا الموقف يعدون من أصحاب العقول المستنيرة التي يلهج أصحابها بدعاء الله تعالى في كل موقف.

\_ وفي الآيات الكريمة عدد من الاخبار، ونوعان من دعاء أولى الالباب، وتقرير لحقيقة كبرى من حقائق الإيمان.

ونحاول أن نبين ذلك فيما يلي والله ولى التوفيق.

#### - الخبر الأول:

عن إنزال الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على محمد على ، وأنه سبحانه جعل من آياته الحكم وجعل منها المتشابه ليبتلي بذلك عباده.

فما المحكم والمتشابه من آيات القرآن الكريم؟

ولتعرُّف هذين النوعين من الآيات نقول:

#### \* الحكم:

في اللغة هو المتقن أو الموثق، أو المانع من حدوث الخلل.

والمعنى أن المحكم من آيات القرآن هو الذي يمنع بإحكامه أن يتطرق الخلل إلى نفسه أو

غيره.

#### \* والمتشابه:

فى اللغة يطلق على ما له افراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا، أو على ما يشتبه من الأمر أى يلتبس، أو على المتماثل.

- وقد أطلق المحكم في هذه الآية (منه آيات محكمات) على ما هو واضح الدلالة -على سبيل الاستعارة - لأن في وضوح الدلالة منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المراد.
- واطلق المتشابه في الآية الكريمة (واخر متشابهات) على خفاء الدلالة على المعنى على طريق الاستعارة أيضا لأن تطرق الاحتمال في معانى الكلام يُفْضى إلى عدم تعين احد الاحتمالات.
- وقد وصف الله القرآن الكريم بأنه كله محكم ، قال الله تعالى : ﴿ كِتَابُّ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ۞ ﴿ هود: ١] . وذلك من إحكام النظم وإنقانه، أو من الحكمة التي اشتمل عليها .
- \* كما وصف الله تعالى القرآن كله بانه متشابه، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزُلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مُثَانِي (٢٣) ﴾ [الزمر: ٢٠]. أى يشبه بعضه بعضا في هدايته وبلاغته وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف.
- \* ولا عجب في أن يصف الله تعالى القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، لانه متقن موثق، ولان بعضه يشبه بعضا.
- \* غير أن التقسيم إلى محكم ومتشابه في هذه الآية قائم على استعمال الكلمتين في معنى خاص بهما. ولا جل ذلك اختلف العلماء في تفسيرهما على النحو التالي:

# الرأى الأول :

### وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال:

\* المحكم مالا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى وتحريم الفواحش وذلك ما تضمنته الآيات الشلاث من سورة الانعام وهي : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرُمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الْأَتْسُرِكُوا بِهِ شَيْفًا وَبَالُوالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِنُ مَا ظَهَرَ مَنْهُا وَمَا بَعْنَ وَلا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِنُ مَا ظَهَرَ مَنْهُا وَمَا بَعْنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ( 3 ) وَلا تَقْرَبُوا مَال الْبَيْم إلا بالقسط لا نكلف نَفْسًا لَتَي حَرَّمُ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ( 3 ) وَلا تَقْرَبُوا مَال النَّهُ اللهِ بالقسط لا نكلفُ نَفْسًا

إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٢) وأَنْ هَذَا صراطى مُسْتَقيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّلُ فَتَفَرُّقَ بِكُمْ عَن سبيله ذَلكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُم تَتَقُونَ (١٥٢) ﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٠٣]، وما تضمنته الآيات من سورة الإسراء هي: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنُّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لُهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿٣٣ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُل رُّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبُيَّانِي صَغِيرًا (٢٠) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالَحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّابِينَ غَفُورًا (٣٠ وآت ذَا القُرْبَيْ حَقُّهُ وَالْمسكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَلا تُبذِّرْ تَبْذِيراً (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لَرَبِّه كَفُورًا ٧٣٠ وَإِمًّا تُعْرِضَنُّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مّن رَّبَّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَولًا مُيْسُورًا (٨) وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا (٣) إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدرُ إِنَّهُ كَانَ بعبَاده خَبِيرًا بَصِيرًا صَ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقِ نِّحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ۞ وَلا تَقْرَبُوا الزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ٣٣ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولَيْهُ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣) وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشُدُّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً (٢٠) وأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقسطاس الْمُسْتَقيم ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ٣٥) وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم إنَّ السُّمعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولَنكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُولاً 🗂 وَلا تَمْش فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً 🕝 كُلُّ ذَلكَ كَانَ سَيَّتُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٢٨ ذَلْكَ مَمًّا أُوحَىٰ إِنَيْكَ رَبُّكَ مَنَ الْحَكْمَة وَلا تَجْعَلُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (٣) ﴾ [الإسراء: ١٢ - ٢١].

\* والمتشابه هو الحروف المجملات التي لم تُبن كحروف أوائل السور.

### والرأى الثاني:

ينسب إلى ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم، وهو :

\* المحكم هو الناسخ.

\* والمتشابه هو المنسوخ.

والرأى الثالث:

ينسب إلى الإمامين مالك وأبى حنيفة رحمهما الله، وهو:

- \* المحكم هو ما امكن تحصيل العلم به بدليل جليَّ او خفيٍّ.
- \* والمتشابه هو ما لاسبيل إلى العلم به، لأن الله تعالى استاثر بعلمه.
  - وقد مال إلى هذا الرأى الشاطبي في كتابه والموافقات).

### والرأى الرابع :

ينسب إلى الإمام الشافعي، وهو:

- \* المحكم هو الواضح الدلالة.
- والمتشابه هو الخفى الدلالة.

### والرأى الخامس :

ينسب إلى مجاهد (١) وهو:

- \* المحكم هو ما احكم الله فيه بيان حلاله وحرامه.
- والمتشابه هو ما أشبه بعضه بعضا في المعانى وإن اختلفت الفاظه.

#### والرأى السادس:

ينسب إلى الأصم (٢) وهو:

- المحكم هو ما اتضح دليله.
- \* والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر.

وضربوا لذلك مثلا بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي نَزُّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مُيتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ إِن إِلَا خِرف: ١١].

فاول الآية محكم، وآخره متشابه.

### والرأى السابع:

### ينسب إلى كثير من العلماء وهو:

- (١) هو مجاهد بن جبر (٢١ ١٠٤هـ) تابعي مفسر من شيوخ القراء والمفسرين، أخذ عن ابن عباس وضى الله
   عنهما، قراه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يساله: فيم نزلت وكيف نزلت؟ مات وهو ساجد.
- (٢) هو محمد بن يعقوب بن يوسف أبر العباس الأصم (٢٤٧ ٣٤٦هـ) محدّث من هل نيسابور، رحل من اجل العلم إلى مكة ومصر ودمشق والموصل والكوفة وبغداد، وتلقى عن علمائها من رجال الحديث، حدّث ستا وسبعين سنة وأصيب بالصمم بعد عودته من رحلته، توفى بنيسابور وكان يأكل من عمله بالوراقة.

- \* المحكم ما لمم يحتمل من التاويل إلا وجها وأحدا.
  - والمتشابه ما احتمل من التاويل اكثر من وجه.

#### والرأى الثامن:

- ينسب إلى عدد من العلماء وهو:
- \* انحكم هو الإنشاء أي الأوامر والنواهي، أي ما يُعمل به .
- \* والمتشابه هو الإخبار أي الذي يؤمن به المسلم ولايعمل به.

# والرأى التاسع:

- ينسب إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو:
- \* الحكم هو القرآن كله باستثناء آيات الصفات.
- \* والمتشابه هو الآيات التي ذكرت فيها صفات الله تعالى.

#### والرأى العاشر :

- ينسب إلى الشيخ محمد عبده (١) وهو:
- \* المحكم هو الذي لاينفي العقل شيئا من ظاهر معناه.
- \* والمتشابه هو ما يجد العقل مرجحا لمعنى من معانيه على معنى آخر.

# والرأى الحادى عشر:

- ينسب إلى الشيخ الطاهر بن عاشور، يقول فيه:
- وعلى أن من مقاصد القرآن الكريم أمرين آخرين:

#### أحدهما:

كونه شريعة دائمة، وذلك يقتضي فتح أبواب عبارته لختلف استنباط المستنبطين حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين.

(1) هو محمد عبده حسن خير الله (١٢٦٦هـ ١٢٢٦هـ) من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام،
 تخرج في الازهر وعمل في التعليم والصحافة فقد تولى تحرير الوقائع المصرية وكان مفتيا للديار المصرية قاوم،
 الإنجليز المنابئ لمصر آنذاك وشارك في الثورة الدرابة، ونُفى عن مصر، وله تفسير مشهور هو تفسير المتار.

#### وثانيهما :

تعويد حملة هذه الشريعة وعلماء هذه الامة بالتنقيب والبحث، واستخراج المقاصد من عويصات الادلة، حتى تكون طبقات الامة صالحة - في كل زمان - لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع، فيكونوا قادرين على استنباط الاحكام التشريعية.

ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول، لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة.

من اجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع الجتهدين قائمة مقام تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلم، تبعا لاختلاف مراتب العصور.

فإذا علمت هذا علمت السبب في وجود ما يسمى بالمتشابه في القرآن ١٠٠٠.

\* وذكر الإمام الرازي في كتابه والتفسير الكبير، أو ومفاتيح الغيب، عددا من فوائد المتشابه جمع منها خمسة أوجه، أكتفى هنا بسرد الوجه الخامس وحده.

قال الفخر الرازى: والوجه الخامس، وهو السبب الاقوى فى هذا الباب، أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية، وطبائع العوام تنبو فى أكثر الامر عن إدراك الحقائق، فمن سمع من العوام فى أول الامر إثبات موجود وليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه، ظن أن هذا عدم ونفى فوقع فى التعطيل، فكان الاصلح أن يخاطبوا بالفاظ دالة على بعض ما يتاسب ما يتوهمونه ويتخيلونه، ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح.

#### فالقسم الأول:

وهو الذي يُخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات.

#### والقسم الثاني:

وهو الذي يُكشف لهم في آخر الأمر هو الحكمات.

فهذا ما حضرنا في هذا الباب والله أعلم بمراده<sup>(٢)</sup>.

#### ٢ - الخبر الثاني:

تقرير أن الآيات الحكمات: ( هن أم الكتاب).

(1) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير: ٣ /١٥٨ ط الدار التونسية للنشر، دون تاريخ.

(٢) فخر الدين الرازى: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. ١٤٩/٧ ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

11312-19919.

والام هي: الأصل الذي يكون منه الشيء.

ولما كانت الآيات المحكمات مفهومة بذواتها، والمتشابهات إنما تصير مفهومة بإعانة الحكمات، صارت المحكمات كالام للمتشابهات والمتشابهات كالفرع عن هذا الاصل.

٣ ـ وخبر ثالث يقرر نوع العمل الذي يقوم به الذين في قلوبهم زيغ إزاء الحكم والمتشابه من
 آيات القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: وفأما الذين في قلوسهم زيغ فيتبعون ما تشابه
 منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهه.

فمن هم الذين في قلوبهم زيخ؟

قال المفسرون: هم كل كافر وزنديق، وجاهل وصاحب بدعة، إذ الزيغ هو الميل والانحراف عن المقصود، وكل هؤلاء منحرفون عن الحق.

وقال الزجّاج (١٠): وهم الكفار الذين ينكرون البعث ١.

وقال الكلبي (٢): وهم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة وطلبوا استخراجه من الحروف المقطعة في أوائل السور».

وقال قتادة (٣): ٩ إن لم يكونوا الحرورية وانواع الخوارج فلا أدري من هم؟٠٠.

وقال كثير من المفسرين: هم وفد نجران لما حاجُوا رسول الله ﷺ في المسيح.

\* و ديتبعون، أى يلازمون ويعكفون على الخوض فى المتشابه، وعلة هذا هو طلب الفتنة، وطلب تأويله بما يوافق أهواءهم، وهذا شأن الملاحدة وأهل الأهواء وأهل النفاق والمشركين.

\* وقال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه: متبعوا المتشابه لايخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة، والقرامطة

(۱) هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحق ( ۲٤۱ - ۳۱۱ه) عالم بالنحو واللغة، ولد ببغداد، وهو تلميذ المبرد، وكانت له مناقشات مع ثعلب عالم اللغة المشهور. ومن كتبه: معانى القرآن، والاشتقاق، وكتاب فعلت وافعلت و ومات ببغداد.

(٢) الكلبي هو محمد بن السالب بن بشر (٠٠٠ - ١٤٦هـ) نسّابة راوية عالم بالتفسير من أهل الكوفة وبها مولده ووفاته، وهو والد هشام صاحب كتاب الأصنام.

(٣) قتادة هو: مقاتل ابن سليمان بن بشر الازدى ( ... - ١٥٠ هـ) من اعلام المفسرين اصله من بلخ رحل إلى البصرة ودخل بغداد وحدّث بها ومات بالبصرة ومن كتبه: التفسير الكبير ونوادر التفسير، ومتشابه القرآن وغيرها.

الطاعنون في القرآن، أو طلب لاعتقاد ظواهر المتشابه، كما فعلته الجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة، مما ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ سبحانه جسم مجسم، وصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وإصبع - تعالى الله عن ذلك (١).

\* وقد ضرب العلماء لهذا التاويل المفضى إلى الفتنة مثلين:

أحدهما: لتاويل المشركين.

والآخر: لتاويل الزنادقة.

قالوا: ومثل تاويل المشركين قصة العاصى بن وائل المشرك، إذ جاءه خبّاب بن الأرت رضى الله عنه، يتقاضاه أجرا، فقال له العاصى متهكما به: ﴿ وَإِنَّى لَبْعُوتُ بَعْدُ المُوتَ ، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد ﴾ .

فقد اراد العاصى أن البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا، أو أراد أن يوهم دهماء المشركين ذلك، ليكون أدعى إلى تكذيب الخبر بالبعث بمشاهدة عدم رجوع أحد من الأموات، ولذلك كانوا يقولون: وفأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.

\* ومثل تاویل الزنادقة ما حکاه محمد بن علی بن رزام الطائی الکوفی قال: کنت بمکة حین کان الجنابی - زعیم القرامطة - بمکة، وهم یقتلون الحُجّاج ویقولون: الیس قد قال لکم محمد المکی: وومن دخله کان آمناء، فای امن هنا؟

قال: فقلت له: هذا خرج في صورة الخبر والمراد به الأمر، أي ومن دخله فأمّنوه، كقوله: ووالمطلقات يتربصن.

وقال ابن العربي في كتابه: «العواصم من القواصم):

ومن الكائدين للإسلام الباطنية والظاهرية.

- فالباطنية جعلوا معظم القرآن متشابها، تاولوه بحسب أهوائهم.

- وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه واعتقدوا سبب المتشابه واقعا.

<u>فدخل الباطنيون في قوله: «وابتغاء تأويله».</u>

وخرج الظاهرية من قوله: دوما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم؛ أو دوما يعلم

(١) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن. ٤ / ١٣-١٤ عن طدار الكتب المصرية، دون تاريخ.

تأويله إلا الله؛ فخالفوا السلف والخلف.

ثم قال ابن العربى فى نفس الكتاب: وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا: لاحكم إلا لله، يعنى أنهم أخذوه بظاهر قوله تعالى: «إن الحكم إلا لله»، ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم.

- ٤ وخبر رابع ينفي عن الزائغة قلوبهم العلم بتاويل القرآن، وليس علمه إلا لله تعالى.
  - ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المتشابهات غير الراجعة إلى التشريع.
    - . \* قال ابن عباس رضي الله عنهما:
      - تفسير القرآن على أربعة أوجه:
      - تفسير لايسع أحدا جهله.
      - وتفسير تعرفه العرب بالسنتها.
        - وتفسير تعلمه العلماء.
        - وتفسير لا يعلمه إلا الله.

وقد سئل مالك بن أنس رحمه الله عن الاستواء فقال: والاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ع<sup>(1)</sup> وإنما علم هذا التأويل عند الله وحده، ويكون الكلام تاما بقوله تعالى: ووما يعلم تأويله إلا الله، ويصبح قوله سبحانه: ووالراسخون في العلم... كلامًا مستانفًا جديداً.

- \* وبهذا الرأى قال ابن عباس وابن عمر وعروة بن الزبير رضى الله عنهم، وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، ومالك بن أنس.
  - ومن علماء اللغة الذين قالوا بذلك: الكسائي، والاخفش، وأبو عبيد.
    - ومن المعتزلة: أبو على الجباثي.
- وخبر خامس يثبت للراسخين في العلم انهم لتمكنهم من العلم والإيمان لايلجاون إلى
   الخوض في المتشابه، وإنما يتركون أمر علمه إلى الله.
  - \* دوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب،

(1) الفخر الرازى: التفسير الكبير ٧ / ١٥٤، مرجع سابق.

والرسوخ في اللغة: الثبوت في الشيء.

والراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية، وعرف أن القرآن كلام الله بالدلائل اليقينية، فإذا رأى شيئا متشابها ودل القطعي على أن الظاهر ليس مراد الله تعالى، علم حينفذ قطعا أن مراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره، وأن ذلك المراد حق.

- \* فهؤلاء شانهم في التعرض للمحكم والمتشابه أن يقولوا: كل منهما من عند ربنا. وما يقول هذا ويؤمن به، ويدع اتباع المتشابه إلا ذووا العقول.
- \* وقال بعض العلماء: إن الواو في قوله تعالى «والراسخون» للعطف على لفظ الجلالة، ومقتضى ذلك انهم يعلمون تاويله - وهو قول مرجوح لاكثر من سبب ولاكثر من علّة.
- ٢ وأما الدعاء الذي اشتملت عليه هذه الآيات، فيفهم من قوله تعالى: (ربنا لاتزغ قلوبنا
  بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).
- \* ويحتمل أن يكون هذا الدعاء صادرًا من الراسخين في العلم الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا.
- \* ويحتمل أن يكون المعنى: أن هذا دعاء عُلَمه النبى عَنَيُّ، تعليما للأمة؛ ؛لان المر موقع عبرة ومثار لهواجس الخوف، أى قل يا محمد: ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديننا.... وذلك أن إزاغة القلوب فساد وميل عن الدين، فهم يدعون الله الأ يبتليهم بما يثقل عليه معد إن هداهم.

ويكون الله تعالى قد علم عباده الدعاء إليه في الأ يكونوا من الطائفة الذميمة التي ذُكرت وهي اهل الزيغ.

\* روى الترمذى بسنده عن شهر بن حوشب - رضى الله عنه - قال: (قلت لأم سلمة رضى الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله عنها إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك، قال - أى النبى عَنْ -: يا أم سلمة إنه ليس آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء الله أقام، ومن شاء أزاغ و فتلا معاذ: وربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومعاذ هو أحد رواة الحديث.

٧ ــ ودعاء ثان في الآية، هو في قوله تعالى: دوهب لنا من لدنك رحمة).

أي طلبوا أثر الدوام على الهدي وهو الرحمة في الدنيا والآخرة، ومنع دواعي الزيغ والشر،

- لان هبة الله تعالى أكبر من أن تُحاد، وهبات الناس بالنسبة لما أفاض الله من الخيرات -شيء لايُعبا به.
- ٨ وخبر مؤكد فيه ثناء على الله بأنه كثير الهبات لعباده، وذلك قوله تعالى: وإنك أنت الوهاب، فذلك خبر مؤكد بإن ومؤكد بأنه جملة اسمية توحى بالثبات والدوام، في حين توحى الجملة الفعلية بالتجدد، والحالية.
- 9 وخبر مؤكد فيه ثناء على الله بأنه مالك كل شيء وإليه مآل كل شيء، وهو في قوله تعالى: وربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه؛ كانهم قالوا: وهب لنا من لدنك رحمة وبخاصة يوم القيامة يوم تجمع الناس ليوم لاريب فيه، حيث يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الرحمة في ذلك اليوم الذي لاشك في وقوعه.
- ١ وخبر أخير في الآية مؤكد بإن، وذلك في قوله تعالى: (إن الله لايخلف الميعاد)،
   فالمعنى تأكيد أن الإلهية تنافى خلف الميعاد.
  - وفي الآيات الكريمة من المواقف التربوية العامة ما نذكر بعضه فيما يلي:
- ١ أن القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى على محمد خاتم رسله
  وانبيائه على محمد خاتم رسله
  وانبيائه على وأن الإيمان بالقرآن وبكل ما جاء فيه ركن من أركان الإيمان، لايكون
  الإيمان إلا به.
  - دهو الذي أنزل عليك الكتاب.
- وان الإيمان بالقرآن يقتضى العمل بما فيه والاهتداء بهديه، وتحليل حلاله، وتحريم
   حرامه، والتدبر فيه والاتعاظ بقصصه وأخباره، وتصديق كل كلمة منه.
- \* والإيمان بان الله تعالى قد حفظه بنفسه وسبحفظه إلى يوم الدين من أى تغيير أو تبديل أو تحريف أو تشويه، لأن الله تعالى ميز القرآن عن سائر كتبه سبحانه بان تولى حفظه بنفسه، في حين استحفظ الناس على كتبه الأخرى.
- \* والإيمان بانه لا فلاح للامة المسلمة في دنياها واخراها إلا إذا تمسكت بما في القرآن الكريم وجعلته دستورا وقانونا لها، واعتقدت أن التخلي عن أي شيء منه هو السبب الحقيقي لكل داء يصيب المسلمين أو يجعلهم في مجال التخلف والضياع، بل التبعية لاعدائهم ومن يريدون بهم الشر.

- ٢ والإيمان بان هذا القرآن العظيم قد تضمن آيات محكمات هى الام والاصل والمرجع والموثق والمتقن المانع من وقوع الخلل فى حياة كل من تمسك به وباحكامه وآدابه.
- \* وأن هذا المحكم من القرآن واضع الدلالة، ولايعجز الناس فهمه، ولايختلفون في المراد منه، ولايشق عليهم الاخذ به.
- \* ومن منطلق عدم المشقة في الاخذ بالقرآن ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَّانَ لِتَشْقَىٰ ٢٠ ﴾ [طه: ٢] من هذا المنطلق يعد القرآن كِتَابُّ أُحكِمَتُ أَحكُمَتُ أَعَلَى بذلك: ﴿ الرّ كِتَابُ أُحكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمُّ فُصَلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ ١٠ ﴾ [هود: ١].
- \* والإيمان بأن هذا القرآن العظيم قد تضمن إلى جانب هذه الآيات الحكمات آيات منشابهات يشبه بعضها بعضا في عمق الدلالة، ولا يُوتَى فقهها إلا من اراد الله به خيرا (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١٠)، لان تلك الآيات يشبه بعضها بعضا في الهداية، وفي السلامة من التناقض والاختلاف، وبهذا وصف الله تعالى القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿ اللّهُ نَوْلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مُفَانِيَ تَقْشَعرُ منهُ جُلُودُ اللّهِ يَهْدَى يَخْشُونَ رَبّهُمْ ثُمُ تَايِنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذَكُ هُدًى اللّه يَهْدَى به مَن يَشَاءُ ﴿ اللّه الرّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه يَهْدى به مَن يَشَاءُ ﴿ اللّه عَلَى اللّه يَهْدى به مَن يَشَاءُ ﴿ الرّه ر ٢٢ ﴾ [الزمر: ٢٢] .
- ٣ ونتعلم من هذه الآيات الكريمة أن نعكف على معرفة المحكم من القرآن الكريم، ونقبل على التمسك به والتادب بادبه، وقد ذكر العلماء كما أشرنا إلى ذلك آنفا مثالين في القرآن الكريم لهذا الحكم من آياته، بحيث لاتختلف فيه الشرائع أبدا كتوحيد الله عز وجل، وتحريم الفواحش، والتحلى بفضائل الاخلاق.
- \* ومن مصلحة كل مسلم بل كل عاقل أن يتدبر في هذين المثالين وأن ياخذ نفسه بكل أمر فيهما، وأن يباعد بين نفسه وبين كل نهى فيهما، وأن يلتزم بكل قيمة أخلاقية جاءت فيهما.
  - \* وهذان المثالان هما:

الأول :

قول الله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيكُمْ:

- أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ،

(١) رواه البخارى ومسلم عن معاوية رضى الله عنه، ورواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما، ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

- وَبِالْوَ الدِّينِ إِحْسَانًا ،

- وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إمْلاقٍ نُحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ،

- وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،

- وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرُّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ،

ذَلكُم وَصَاكُم به لَعَلَكُم تَعْقِلُونَ 📧

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَلْغَ أَشُدُّهُ ،

- وَأُونُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ ،

لا نُكَلِفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا،

- وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،

- وَبِعَهُد اللَّه أَوْفُوا ،

ذَلكُمْ وَمُناكُم به لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ 🗺

- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،

- وَلا تُتْبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرُّقَ بِكُمْ عَن سَبِيله،

ذَلَكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (٥٦) ﴾ [الأنعام: ١٥١ – ١٥٢].

والمثال الثاني:

قول الله تعالى:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعَبَّدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ،

وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَتَلْفَنُ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَهُمَا أَفَ وَلا تَشْهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيًّا (٣٠) وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلْ مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْجَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا
 (٣٠) رَبُكُمْ أَعْلَمْ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنْهُ كَانَ لِلأَوْلِبِنَ غَفُورًا (٣٠) ،

- وَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ،

- وَلا تُبَذِّر تَبْذِيرًا ١

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشِّيَاطِينِ وَكَانَ الشُّيطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٣٧

- وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ البِّغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مُيسُوراً ﴿٢٨) ،
  - وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقَكَ ،
  - وَلا تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا (٢٦)،
  - إِنَّ رَبُّكَ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٠٠٠
- وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا (٣).
  - وَلا تَقْرَبُوا الزّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةُ وَسَاءَ سَبيلاً (٣٣)،
- وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف في الْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣)،
  - وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ،
    - وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ١٠٠٠)
  - وَأُولُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ۞،
  - وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا (٢٦) ،
- وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (٣٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٠)،
  - ذَلكَ ممَّا أُوحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ منَ الْحَكْمَة،
  - وَلا تَجْعُلُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ في جَهَنَّمَ مُلُومًا مَّدْحُورًا (٣٠ ﴾ [الإسراء: ٢٧- ٢٦].
- وهذان المثلان للمحكم من القرآن الكريم وغيرهما مما يشبههما، هما الدستور الأخلاقي في القرآن الكريم الذي يجب أن يتخذه كل مسلم دليلا له في السلوك الاخلاقي (١٠).
- ٤ ونتعلم من الآيات الكريمة أن المتشابه في القرآن الكريم وهو ما كان واضح الدلالة لبعض الناس دون بعض، ما ينبغي أن يقف عنده أو يتعلق به أو يتخذه وسيلة للتشكك والتشكيك في أمور الدين؛ إلا أولئك الذين في قلوبهم زيغ أو زندقة أو جهل أو بدعة، مع رغبة في الانحراف عن الحق وعن منهج الله تعالى.

<sup>(</sup>١) تحدثنا عن هاتين الآيتين الكريمتين وغيرهما في كتابنا: التربية الخلقية في القرآن الكريم: الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب - نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م.

\* أما السلف رحمهم الله تعالى فلم يكونوا يتعلقون بهذه المتشابهات وإنما يتركون ذلك قائلين: علمها عند الله.

وكلمة مالك بن أنس - رحمه الله - عندما سئل عن بعض المتشابهات في قوله تعالى: ﴿ الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوكُ ۞ ﴾ [طه: ٠].

فقال: والاستواء معروف والكيفية مجهولة والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ، --تلك الكلمة تمثل منهج السلف عليهم رحمة الله وهم يتعاملون مع المتشابه.

- \* وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
- ونتعلم من الآيات الكريمة: أن شان المؤمنين الراسخين في العلم أن يقولوا عند
   التعرض للمتشابه من الآيات وآمنا به كل من عند ربنا ، فهم بهذا القول أصحاب
   الباب مهنديه وعقول نيرة.

\* وأن المؤمنين الراسخين في العلم من شانهم أن يكون الدعاء والتوجه إلى الله بهذا الدعاء في كل حين قائلين: وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،

٦ - ونتعلم من هذه الآيات الكريمة أن الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، لانه لا إيمان بغير عمل، ولا عمل بغير التزام بمنهج الله، ولا التزام بالمنهج ما لم تكن طاعة لله وحساب وجزاء على هذه الطاعة أو على تركها، والجزاء والحساب والثواب والعقاب إنما يكون في اليوم الآخر الذي يجمع الله فيه الناس، لانه مسبحانه وعد بذلك والله لا يخلف الميعاد . دربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد .

إن على كل مسلم أن يتعلم هذا الدعاء، وأن بعتقد أن كل عمل يأتيه في هذه الحياة الدنيا سوف يحاسب عليه ويجازى به، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

- المراقف التربوية في مجالي الدعرة والحركة في هذه الآيات كثيرة نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ أن يجعل الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية كل أقوالهم وأعمالهم وتنظيماتهم، وأهدافهم من تربية الناس تربية إسلامية، ووسائلهم إلى هذه التربية، وعملهم على التمكين لدين الله في الارض، يجعلون كل ذلك نابعا من القرآن الكريم ومستندا إليه، وأن يردوا كل عمل لهم في أي من تلك المجالات إلى أصوله من الكتاب والسنة، فإنهم

- بهذا التاصيل يامنون الانحراف عن الحق ويطمئنون إلى أنهم على الطريق الصحيح.
- ٢ وعلى الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية أن يحرصوا على أن يكون زادهم الروحى والخلقى هو القرآن الكريم والسنة النبوية التي فسرته، حفظا واستظهارا وتدبرا واستشهادا بتلك النصوص الكريمة.
- \* إن الأصل في الدعاة إلى الله أن يصاحبوا كتاب الله في دعوتهم وحركتهم وتنظيماتهم وكل ما يعملون، يتجاوبون مع كل ما فيه من احكام وآداب وقصص واخبار.
- \* وعليهم أن يضعوا البرامج العلمية والعملية والتربوية التي يستعينون فيها بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، فهما غنيان بكل ما يحتاج إليه الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية.
- \* وعليهم أن يجتهدوا ويجدوا ويعملوا ما وسعهم على أن يخرجوا بالقرآن الكريم من دائرة النظرية إلى مجال التطبيق، متذكرين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره من الصحابة لما طالت بهم المدة التي حفظوا فيها سورة البقرة فبلغت سنتين أو يزيد، فسعل بعضهم عن ذلك قال: كنا لاندع الآية حتى نعمل بما فيها.
  - \* إِن الله تعالى أنزل هذا القرآن الكريم ليعُمل به، وليتُخُذ منهجا ونظاما.
- ٣ ويتعلم الدعاة والحركيون من هذه الآيات الا يتوقفوا طويلا عند المتشابه من آيات الفرآن الكريم، وإنما حسبهم في ذلك أخلاق السلف رضوان الله عليهم وهو ترك المتشابه لعلم الله تعالى، والانصراف عن الخوض فيه أو الوقوف عنده طويلا.
- \* وما دام الدعاة إلى الله والحركيون هداة إلى الحق، وطلابا له، فليس لديهم الوقت الذى ينفقونه في الوقوف عند بعض المتشابه في القرآن الكريم، وخير من ذلك الانصراف إلى المحكم والاهتداء بهدى القرآن الكريم، وحسبهم وصف الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم بأنه هدى، فالتماس هذا الهدى الاستغراق في الحوض في المتشابه من القرآن الكريم.
- على الدعاة والحركيين أن يعكفوا على معرفة صفات الراسخين في العلم ليتمثلوها في
   انفسهم.

وأبرز هذه الصفات ما يلي:

1 - انهم متثبتون من العلم متحققون منه.

- ب وأنهم لاتعرض لهم الشبهات ولا الارتياب.
- ج وان مقولتهم الدائمة: وآمنا به كل من عند ربنا،
- د ــ وانهم مؤمنون بما انزل على محمد عَك لكن الراسخين في العلم منهم والمؤمنين يؤمنون بما انزل على رسول الله عَكِ .
  - هـ وانهم اصحاب العقول النيرة ووما يذكر إلا أولوا الألباب،
- و وانهم موصولون بالله تعالى، يدعونه دائما ويلجاون إليه في كل حين: (رينا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، و دهب لنا من لدنك رحمة،
- تلك صورة مجملة لصفات الراسخين في العلم؛ على الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن يترسموا خطواتهم فيها، فإن ذلك من أهم أسباب النجاح.
- ه وعلى الدعاة والحركيين أن يكونوا من أهل الدعاء، لأن الرسول على علمنا أن نكون دائما من يلجأون إلى الدعاء مع العمل الصالح، للاستعانة به على قضاء حوائجهم.
- \* وفى رسول الله على الاسوة الحسنة، فقد كان على كثير الدعاء، كثير الاستغفار، يلجا إلى ربه يدعوه ويرجوه فى كل أمره فى السراء والضراء، فى سلمه وحربه وأمانه وخوفه، بل كان يلح فى الدعاء، ويرق حتى يبكى وهو يدعو ربه.
- ويستطيع الدعاة والحركيون أن يتغلبوا على كثير من مسائلهم وقضاياهم بالدعاء، فقد قال الله تعالى: ﴿ ادْعُونِي أَمْتُجِبُ لَكُمْ ﴿ آ ﴾ [غافر:١٠].

# ٣ - الآيات من العاشرة إلى الثالثة عشرة جزاء الكافرين هزيمة في الدنيا وعذاب في الآخرة

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مَنَ الله شَيْفًا وَأُولَتِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ 
كَدَأْبِ آلِ فِرَعُونَ وَالّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْمَقَابِ ۞ قُلُ لَلذِينَ كَفَرُوا سَتُمْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِيْسَ الْمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فَعَيْنِ الْتَقَنَا فِئَةً 
تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةً يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهُمْ وَلْهُ لَهُ وَلِي الْأَبْصَارِ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٠٠-١٢].

- هذه الآيات الكريمة تشتمل على توضيح لحال الكافرين أيام النبى عَلَيْكُ ، وحالهم فى الماضى البعيد، وترمز إلى أن ذلك حالهم فى كل حين، كما توضع مآلهم أيضا، وهو عذاب الله، وتؤكد أن الله تعالى مع المؤمنين يؤيدهم بما يشاء من جنود، ويجعل فى تأييده لهم عبرة لاصحاب العقول والأفهام .

- وفي الآيات عدد من الاخبار، وضرب لبعض الأمثال وأمر وبشارة، وبيان ذلك فيما يلي:

#### ١ - الخبر الأول:

ان الله تبارك وتعالى يخبرنا خبرا مؤكدا: أن الذين كفروا لن تغنى عنهم عدة - ولا عتاد، ولا مال ولا أولاد - من عذاب الله تعالى، إذا استحقوا بسبب كفرهم أن يكونوا من وقود جهنم وإن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود الناره.

وقد أكد هذا الخبر بإن وبالجملة الاسمية .

والمعنى: أن الذين جحدوا الحق الذى قد عرفوه من نبوة محمد على من يهود بنى إسرائيل، ومنافقيهم، ومنافقى العرب، وكفارهم الذين فى قلوبهم زيغ، هؤلاء لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم لينجوا بها من عذاب الله وعقوبته حين تقع بهم فى الدنيا إذا عجّل بها، ولا يغنى عنهم ذلك كله شيئا من عذاب الله وعقابه فى الآخرة، وإنما يكونوا بذلك حطب جهنم أو وقود النار.

\* وقد يكون المراد بالذين كفروا وفد نجران الذين جاءوا بجادلون رسول الله عَلَيْ في المسيح عليه السلام.

أو يكون المراد بهم يهود بنى قريظة وبنى النضير، ويرجح هذا أنهم ذكروا بحال آل فرعون دون حال عاد وثمود، لأن اليهود والنصارى أعلق بأخبار فرعون، كما أن العرب أعلق بأخبار عاد وثمود.

- \* ويجوز أن يكون المراد جميع الكافرين من المشركين وأهل الكتابين، ويكون التذكير بفرعون؛ لأن وعيد اليهود في هذه الآية أهم.
- ٢ وخبر ثان عن آل فرعون ومآلهم، حيث كذبوا نبيهم موسى عليه السلام فعاقبهم الله
   في الدنيا بالهزيمة والغرق، ولهم في الآخرة ما يستحقون من عقاب (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب).
  - \* والدأب: يعني الجد والاجتهاد كما جاء ذلك في كتب اللغة.

والمعنى: أن جدهم واجتهادهم - وهم فى تكذيب محمد الله وكفرهم بما جاء به من عند الله، وإجماع اليهود والنصارى ومشركى العرب على تحديه وتكذيبه - كجد آل فرعون واجتهادهم فى تكذيب موسى عليه السلام وكفرهم بما جاء به.

- \* والنتيجة أنا أهلكناهم بذنوبهم تلك، وسوف نهلككم بذنوبكم وكفركم بمحمد
- \* ويمكن أن يكون الدأب بمعنى الصنع والعادة، ويكون معنى الآية: أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ويجعلهم الله وقود النار، كعادته سبحانه وصنعه في آل فرعون كما كذبوا رسولهم فأخذهم بذنوبهم.
- ويحتمل أن تكون الآية الكريمة جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى، والعادة المضافة
   إلى الكفار المكذبين لرسلهم.

ويكون المعنى: إن عادة هؤلاء الكفار ومذهبهم في إيذاء محمد عَلِيله كعادة من قبلهم في إيذاء رسلهم، وعادتنا أيضا في إهلاك هؤلاء كعادتنا في إهلاك أولئك الكفار المتقدمين.

\* والمقصود - على كل تقدير من هذه التقديرات الصحيحة كلها - هو: نصر النبي على من كذبوه، وبشارته عَلَيْ بأن الله تبارك وتعالى سينتقم منهم في الدنيا والآخرة.

- \* والمراد بآل فرعون: فرعون وآله، لان فرعون هو قائدهم إلى الكفر وإلى النار.
- والآل: يطلق على أشد الناس اختصاصا بمن يضاف إليه وهو فرعون، والآل: اخص من قوم.
- ٣ وخبر ثالث بأن من كذّب بآيات الله وعصى رسله فإن الله تعالى يأخذه ويعذبه في
   الدنيا، ويحشره يوم القيامة إلى جهنم وهى أسوا مهاد وأتعسه: وكذبوا بآياتنا فأخذهم
   الله بذنوبهمه.
- ع وخبر رابع يقرر أن الله تعالى شديد العقاب حين يعاقب. ومن المعروف أنه سبحانه
   لايعاقب إلا من كذب رسله وعصاهم، فإن عاقبهم فإنه سبحانه شديد العقاب، وفي
   هذا تخويف لكل من تحدثه نفسه من الناس أن يكذب رسول الله ﷺ.

#### ه - وأما الأمر:

فقد أمر الله تعالى نبيه على بتبليغ الذين كفروا حقيقة واقعة، وهى: أنهم سوف يغُلبون فى الدنيا يوم تنتصر عليهم جيوش الحق، وفي هذا إعجاز قرآنى، حيث يخبرهم عن أمر سوف يقع، ثم وقع كما أخبرهم وذاقوا مرارة الهزيمة فى بدر كما ذاقها اليهود فى بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع، ويهود خيبر، كما يخبرهم بغيب سوف يقع وهو أنه سبحانه وتعالى سوف يحشرهم يوم القيامة فى جهنم وبئس المهاد. وقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

- \* وفى الآية الكريمة وعيد للكفار بعذاب الدنيا، لأن مصيرهم شبه بأنه كداب آل فرعون، وما عذب الله به آل فرعون معروف، وفيها كذلك وعيد بعذاب الآخرة، وأنهم سوف يكونون وقود النار وحصب جهنم.
- \* وقد قيل: إن الخطاب في الآية الكريمة وستغلبون، موجه إلى اليهود، حيث غلبهم المسلمون فقتلوا بني قريظة لخيانتهم، واجلوا بني النضير لنفاقهم، وفتحوا خيبر.
- كما قيل: إن الخطاب موجه للمشركين، وقد قدر عليهم المسلمون وهزموهم يوم بدر،
   ثم أتم الله على المؤمنين نعمته فنصرهم على هؤلاء المشركين يوم فتح مكة.
- \* والأقرب أن يكون الخطاب عاما لكل مشرك وكل يهودى وكل منافق بمن كذبوا الله ورسوله، فهزمهم الله تعالى في الدنيا ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في الدنيا، وسوف ينفذ وعيده في الآخرة فيحشرهم في جهنم وبئس المهاد.

٦ - وأما الأمثال المضروبة في الآيات فهي:

\* ضرب الله تعالى مثالاً ـ لمن تغره نفسه أو ماله وولده - بما كان بين المؤمنين والمشركين يوم بدر، وبه قال جمهور المفسرين.

وقال بعض المفسرين: إن الآية تحتمل أن يكون المثال منها إشارة إلى وقائع أخرى قبل الإسلام.

غير أن رأى جمهور المفسرين أرجح.

- وقد كان من آيات الله التي آيد بها المسلمين في معركة بدر أن ألقى في قلوب الكافرين الرعب، إذ كانوا يرون المسلمين في مثلى عددهم، والقى في قلوب المؤمنين الاطمئنان إذ كانوا يرون الكفار أقل من عددهم الحقيقي، قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئْتَيْنِ النَّهَ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرةً يَرُونَهُم مِثْلَيْهِم وَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَّه يُؤْيَدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشْلُهُم وَلَيْ الله تعالى عَبْدَ وَالله يُؤْيَدُ بِنَصْرِهِ مَن يَسْلُ الله وَأُخْرَىٰ كَافِرةً يَرُونَهُم مِثْلَيْهِم وَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَّه يُؤْيَدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشْلُهُ فِي ذَلكَ لَعِبْرَةً لُأُولِي اللهِ وَآخَرَىٰ كَافِرةً يَرُونَهُم مِثْلَيْهِم وَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَّه يُؤْيَدُ بِنَصْرِهِ مَن يَسْلُ الله قَلْهُ وَلَيْ الله عَلَيْهِم وَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَّه يُؤْيَدُ بِنَصْرِهِ مَنْ لِي اللهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرةً يَرُونَهُم وَالله الله تعالى الله يَعْرَبُونَ المُعْرَقِي الله وَأَخْرَىٰ كَافِرةً يَرُونَهُم مِثْلَيْهِم وَأَيَ الْعَيْنِ وَاللّه يُؤْيدُ بِنَصْرِهِ مِنْ الله عَلَيْهِم وَأَي الْعَيْنِ وَاللّه يُؤْمِنُونَ الْمُعَالِقُونَا فَي مُنْكِلِهُمْ وَاللّه لَوْرَالُهُ وَأُونُونَا عَلْمُ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَأَي الْعَيْنِ وَاللّه يُؤْمِنُونَ الْعَدْمُ لَقَاتِلُ فِي اللّه عَلْمُ لَوْرَالُونَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللّهُ لِلْهُ وَأُونَا لَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللّهُ وَأُونُونَا لَا لَهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَعْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

\* روى محمد بن إسحاق أن رسول الله عَيَّكُ لما غلب قريشا ببدر، ورجع إلى المدينة، جمع اليهود وقال لهم: ويامعشر اليهود: احذروا من الله مثل ما نزل بقريش، وأسلموا فقد عرفتم أنى نبى مرسل فقالوا: يا محمد لايغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا معرفة لهم بالحرب، فأصبت فيهم فرصة، أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس، فأنزل الله هذه الآ:

\* وروى الواحدى فى أسباب النزول: أن يهود يشرب كانوا عاهدوا رسول الله عليه إلى مدة، فلما أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من النكبة نقضوا العهد، وانطلق كعب بن الاشرف فى ستين راكبا إلى أبى سفيان بمكة وقال لهم: لتكونن كلمتنا واحدة. فلما رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية.

- \* وبناء على هاتين الروايتين فالغَلَب الذي أنُذروا به هو فتح قريظة والنضير وخيبر.
  - أما التهديد فشامل للفريقين: اليهود والمشركين في جميع الأحوال.
- \* وأما الفئتان اللتان التقتا فهما: المسلمون والمشركون في معركة بدر، والمسلمون هم الفئة التي تقاتل في سبيل الله، والمشركون هم الفئة الكافرة.
- وفي الآية الكريمة بشارة للمؤمنين بأن الله يؤيديهم على الرغم من قلة عددهم: «والله

يؤيد بنصره من يشاء، وفي هذا التأييد والنصر لقليلى العدد، على كثيرى العدد عبرة الأولى الابصار.

- المواقف التربوية العامة في الآيات الكريمة كثيرة نذكر منها ما يلي:
- - \* وهكذا يكون الشان في كل من يغترون بقوتهم وهم على الباطل.
- ٢ وأن سنة الله في الذين خلوا من قبل: أن كل من كذب بآيات الله أخذه الله بذنبه
   وعاقبه العقاب الشديد الذي يستحقه.
- \* وأن سنن الله تعالى لاتتخلف أبدا، والإيمان بسنة الله تعالى جزء من الإيمان لابد منه.
- ٣ ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أن مصير الكفار والمعاندين لله ورسوله على هو الهزيمة في الدنيا، والحزى والعذاب في الآخرة، وهذا من شانه أن يزرع الاطمئنان في قلوب المؤمنين ويعطى العبرة لاولى الابصار.
- ٤ ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يناصر الحق وأهله، ويمدهم بالأسباب التي تحقق لهم النصر على عدوهم في الدنيا، فضلا عما يحيق بهؤلاء الاعداء من عذاب يوم القيامة. وهذا من شأنه أن يجعل المسلمين يخوضون معاركهم ضد الباطل وهم على ثقة من أن الله تعالى معهم ومؤيدهم.
- وهذا الشعور له أثره في تحقيق النصر على الاعداء، وهو من نعم الله تعالى على المؤمنين.
- المراقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يفتح الله به فيما يلي:
- ١ على رجال الدعوة والحركة أن يتعلموا من هذه الآيات الكريمة، ألا تهولهم ولا تخدعهم الاسباب التي بأيدى أعداء الله تعالى من المشركين والكافرين والمنافقين والمعاندين، فإن هذه الاسباب مهما تنوعت وكبرت وتكاثرت وكانت من القوة

- والبطش فلن تستطيع أن تحول بين أصحابها وبين ما يريد الله بهم من هزيمة على أيدى المؤمنين في الدنيا، فضلا عما يدخره لهم من عذاب يوم القيامة.
- \* إن على رجال الدعوة والحركة أن ينطلقوا في طريق عملهم ماضين إلى ما يرضى ربهم آخذين بالاسباب، مع إيمانهم بأن الله تعالى معهم ومؤيدهم، ما داموا قد استجمعوا شروط الإيمان وصفات المؤمنين.
- ٢ وعلى رجال الدعوة والحركة أن يعلموا علم اليقين أن سنن الله تعالى لاتتخلف في زمان
   أو مكان.
- \* وأن من سننه تعالى أن يأخذ الذين يكذبون بآياته ويعاندون ما أمر الله به أو نهى عنه، يأخذهم بهذه المعاصى والذنوب إن عاجلا وإن آجلا، وليس أبعث على اطمئنان نفوس الدعاة والحركيين من يقينهم بأن الله تعالى معهم ومع الحق الذى يدعون إليه، وأنه سبحانه ضد الذين يكذبون بآياته.
- \* وإن إيمان رجال الدعوة والحركة بتلك السنن الإلهية يجعلهم أقوى في مواجهة الباطل وأهله، ويحول بين بعضهم وبين الخوف والتراجع أمام قوى الباطل مهما تكن ضخمة، ومهما كانت قد تمكنت وسيطرت وأخذت تأمر وتنهى وتتحدى، وتعرض رجال الدعوة والحركة للفتن والمحن.
- \* إن هذا الإيمان يضمن لرجال الدعوة والحركة رضا الله تعالى عنهم وعما يفعلون، وتقبله لما يقومون به من جهود وأعمال صالحة في كل مجال من مجالات العمل من أجل الإسلام.
- ٣ ويتعلم الدعاة والحركيون من هذه الآيات الكريمة أن يوقظوا في الناس حب القرآن
   الكريم وما تضمنه من حكمة ومثل، وقصة وخبر، وأن يجعلوا من ذلك زادا لهم
   يستعينون به على المضى في طريق الدعوة إلى الله.
- \* إِن القرآن الكريم هو الزاد الذي تعمر به القلوب، ويزداد به المؤمنون إيمانا وإخلاصا وعملا صالحا وجهاداً وتضحية بكل شيء في سبيل الله.
- \* إن القرآن الكريم هو منهج الله اللذى ارتضاه دينا ونظاما للنساس حميعا، وطالبهم بالتمسك به، وهددهم إذا هم تخلوا عنه، لأن الله تبارك وتعالى كرم بنى آدم وحملهم في البر والبحر، وفضلهم على كثير من خلقه، ولا كرامة للناس، ولا تكريم لهم إلا

باتباع منهج القرآن الكريم.

- \* وإن قصة الصراع بين الإيمان والكفر والحق والباطل مع قلة اعداد المؤمنين وضآلة عدتهم إذا قورنوا بما يملك الكافرون من اعداد وعدد محسومة النتائج معروفة النهاية، إذ مهما تعددت الجولات التي ينتصر فيها الباطل على الحق والكفر على الإيمان؛ فإن تلك عوارض لابد أن تزول وأن يكتب الله النصر للإيمان والمؤمنين.
- \* وإن ما حدث في معركة بدر في حياة الرسول على من نصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة لهو من أقوى الادلة على نصر الله للمؤمنين.
- \* إِن رجّال الدعوة والحركة عليهم أن يتذكروا ذلك وتمتلئ قلوبهم إِمَانا به، ويأخذوا بالاسباب، مستجيبين لامر الله تعالى في مواجهة الاعداء: ﴿ وَأُعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُونً ... ① ﴾ [الأنفال: ٦٠].
- \* والقرآن الكريم ملىء بالامشال والعبر في مجال الصراع بين الحق والباطل. وفي هذه الآيات الكريمة من تلك الامثال والصبر انحوذجان هما:
- فرعون وآله وما أوتوا من عدد وعدة، وما كان منهم من تكذيب لموسى عليه السلام، وما عاقبهم الله تعالى من هزيمة وإغراق في الدنيا وما ينتظرهم يوم القيامة من أشد العذاب.
- والذين من قبل فرعون وآله كقوم نوح، وكعاد وثمود وغيرهم، ممن كذبوا بآيات الله وعصوا رسله، فاخذهم سبحانه وتعالى بذنوبهم، حيث اهلك قوم نوح بالطوفان، واهلك عادا بريح صرصر عاتية، وأهلك ثمودا بالصاعقة الطاغية فما أبقى منهم أحدا، وأهلك كل مكذب لانبيائه قبل محمد على .
- ورجال الدعوة والحركة الاصلاء، القادرون على العمل الدائب من أجل الإسلام دعوة
  وحركة وتنظيما وتربية وإعداداً وعملا من أجل تمكين الدين في الارض ليس أمامهم
  مثل القرآن يوقظون به أنفسهم ومن يدعونهم بالعلم والعمل والإخلاص لله تعالى
  واحتساب كل ما يلقون في سبيل الله عند الله.

# ٤ - الآيات من الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة في طبائع الناس وكيف يدركون الحق ويستقيمون على الفطرة

﴿ زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَرَات مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنَظَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَةَ وَالْخَيْلِ الْمُقَنَطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَةَ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةَ وَالْأَنْعَامُ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ الْمَابِ ﴿ فَا فَلَ أَوْنَئِفُكُم بِخَيْرِ مَن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ وَرِضُوالًا مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ ۞ الذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ۞ ﴾ [آل عمران: ١١-١٧].

هذه الآيات الكريمة تتحدث عن طبائع الناس وفطرهم التى فطرهم الله عليها. وهى طبائع
 بحكم خلقتها - تميل إلى تحقيق شهواتها المادية وملذاتها النفسية، من حب النساء والبنين
 والمال والزينة والتكاثر، والتمتع بكل ما فى الحياة الدنيا دون قيد على هذه الشهوات.

وتوضع الآيات أن الاعتدال في تناول الشهوات خير للإنسان عند الله، لان متع الآخرة أصفى وأبقى من متع الدنيا، والمؤمنون الذين تتوفر فيهم صفات الإيمان أجدر وأولى بنعم الله في الدار الآخرة.

وفى الآيات الكريمة إخبار بطبائع الناس، وتقرير عن حقيقة الفطرة البشرية، واستفهام، ووصف للمؤمنين الذين يستحقون نعيم الله يوم القيامة، وهو لذائذ ومتع خالصة، مستمرة مع الإنسان استمرارًا أبديا.

ونستطيع بعون من الله أن نوضح ذلك فيما يلي:

١ – يخبر الله تعالى الناس ويعلمهم بهذا الخبر ما هي طبيعة الإنسـان التي فطر عليها؟

فيوضح سبحانه وتعالى أنه فطر الناس على حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة . . . وإنما فطرهم على ذلك من أجل إعمار هذه الدنيا، بل زين لهم ذلك، ثم أرسل الله الرسل للناس لينظموا لهم - من خلال ما أنزل عليهم - مناهج التعامل مع هذه الشهوات كيفًا وكما، وأبلغتهم الرسل بأنهم سوف يحاسبون أمام الله تعالى على أتباع مناهج الرسل عليهم السلام، أو الإعراض عنها .

#### والتزيسين :

- من الزينة وهي ما لا يعيب الإنسان في شيء من احواله في الدنيا او الآخرة.
  - \* والزينة ثلاثة انواع:
  - ا زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة.
    - ب وزينة بدنية كالقوة وطول القامة.
      - جـ وزينة خارجية كالمال والجاه.
- \* فمن الزينة النفسية: قول الله تعالى : ﴿ حَبُّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ٧].
- \* ومن الزينة البدنية: قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَازْيُنتُ وَظَنَّ أَهَلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرُنَا . . . . ﴾ [يونس: ٢٠].
- \* ومن الزينة الخارجية: قوله سبحانه : ﴿ فَخُرَجَ عَلَىٰ قَرْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ [القصص: ٧٦]. والزينة في هذه الآية تعنى الجاه والمال.
- وقد نسب الله تعالي التزيين إلي نفسه في مواضع من القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ زَيُّنَا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُم ﴾ [الأنعام: ١٠٨].
- ونسب التزيين إلى الشيطان أحيانا كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٤].
- واحيانا جاء التزيين في القرآن عاريا عن نسبته إلى من زيَّنه كما في آيتنا هذه: ﴿ زُيِّنَ لَلناس حب الشهوات... الآية ﴾.
  - والشهوات: جمع شهوة: وهي نزوع النفس إلى ما تريده، وذلك في الدنيا ضربان:
    - أ -- شهوات صادقة.
    - ب وشهوات كاذبة.
- فالشهوة الصادقة هي التي يحتاج إليها الإنسان بالضرورة ولا تستقيم حياته إلا بها
   كشهوة الطعام عند الجوع.
- \* والشهوة الكاذبة هي التي لا تختل حياة الإنسان بدونها، بل يمكن الاستغناء عنها

- دون أن يفقد الإنسان حياته كشهوة النساء والبنين ونحوهما.
- وكلمة الشهوات في الآية الكريمة تحتمل هذين النوعين من الشهوات.
- \* وفي الآية الكريمة بيان لجميع أصول اللذات التي يتمتع بها الإنسان في الدنيا، على وفق ما تمليه عليه غريزته، ليبين لهم سبحانه وتعالى ما هو خير من تلك اللذات وما هو شرمنها، عنده تعالى.
  - \* وهذه اللذات الحببة المزيَّنة للإنسان هي:
- أ حب النساء: أى الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة، وهذه الشهوة أقوى الشهوات في
   الإنسان، وتلك نعمة من الله تعالى؛ لأن حفظ النوع لا يكون إلا من خلالها.
- غير ان الشريعة وضعت لها نظامًا واحكامًا وآدابا، وحرمت هذه الصلة في غير الإطار المشروع لها وهو زواج الرجل من المراة (١).
- ب ــ وحب البنين: الأولاد ذكورا وإناثا، وإنما ذكر البنين لأن حبهم في الغالب أقوى، والفتنة يهم أعظم.
- ح وحب كثرة المال: ﴿ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ﴾ وذلك مما أودع الله في غرائز الإنسان، وربما كان ذلك لأن المال وسيلة لتحقيق معظم الشهوات.
- د وحب اقتناء الخيل: للاتجار بها والمفاخرة بامتلاكها (والخيل المسوّمة) أى المطهمة أو المعلمة بالألوان.
- هـ وحب الانعام: وهي الإبل والبقر والاغنام ضانها ومعزها، وكل ما يؤكل من هذه الانعام، والانعام ثروة أهل البادية ومن يشتغلون بزراعة الأرض.
- و ــ وحب الحرث: وهو الزرع أو النبات، نجمه وشجره على اختلاف أنواعه، وتلك الأشجار هي قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضر والريف والمدن.
- ٢ ـ وأما التقرير: فهو تقرير أن كل الشهوات التي ذكرتها الآية الكريمة الحببة إلى الناس
   بحكم الفطرة أحل الله الاستمتاع بها في إطار شرعية توضح أحكامها وآدابها وأبعادها.
- \* وأن الشيطان يحاول دائما أن يغرى الإنسان بتجاوز هذه الشرعية والخروج على
- (١) أقول ذلك؛ لأن الغرب بدأ في النصف الأخير من القرن المشرين يبيح زواج الرجل من الرجل، وذواج الرجل من الرجل من الرجل من البهيمة، وزواج المراة من المراة، ويبيح الزواج بشرط عدم الإنجاب وينشئ بنوكا للحيوانات المنوية وبنوكا لاستفجار البطون والارحام ويعقد لذلك المؤتمرات التي تشرف عليها هيئة الام المتحدة ١١١

الاحكام والآداب والابعاد، فيحدث الخطا والإسراف أو الحرمان، وكل ذلك من عمل الشيطان.

- \* وأن الإنسان إذا تناول هذه الشهوات في إطارها الشرعي وفي عفة وتقوى الله \_ أي بلا إسراف ولا حرمان - فإنه بذلك يدخر عند الله ما هو خير وأبقى له يوم القيامة.
- وقد ذكر في أسبباب نزول هذه الآية: ﴿ زَيْنَ لَلْنَاسَ حَبِ الشَّهُ وَاتَ مَنْ . . . . ﴾ الآية الوال كثيرة نذكر منها ما يلي:
- \* نزلت فى وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكبا دخلوا المسجد النبوى وعليهم ثياب الحبرات اى ثياب مخططة واردية الحرير، وفى أصابعهم خواتم الذهب، وطفقوا يصلون صلاتهم، فاراد الناس منعهم، فقال الرسول عَلَيه : دعوهم. ثم عرضوا هديتهم عليه وهى بُسُطٌ فيها تصاوير ومسوح، فقبل المسوح دون البُسك .
- ولما رأى فقراء المسلمين ما على هؤلاءً من الزينة تشوفت نفوسهم إلى الدنيا، فنزلت هذه الآية – وتلك رواية ضعيفة.
- وقيل: إنها نزلت لممًا اعترف أبو حارثة بن علقمة النصراني لاخيه بأنه يعرف صدق محمد في قوله، إلا أنه لا يقر بذلك خوفًا من أن يأخذ منه ملك الروم المال والجاه، فنزلت الآية.
- وقيل: لمَّا دعا رسول الله عَلَي اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر، اظهروا من انفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال والسلاح، فبين في هذه الآية أن هذه الاشياء وغيرها من متاع الدنيا باطلة، وأن الآخرة خير وابقى.
- \* والأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين هو: أن العبرة في آيات القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص سبب النزول.
- ٣- وتقرير آخر: وهو أن حسن المآب والمرجع عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ، هو
   الأفضل لأن فيه المتعة الدائمة .
- \* وتفصيل وشرح لذلك المآب الحسن عند الله، بدئ بامر النبي عَلَيْهُ بأن يخبرهم بذلك: ﴿ قَلْ: أَوْنِبُكُم بِخِيرِ مِن ذَلِكُم ؟ ﴾ .
  - وقد جاء بصيغة الاستفهام تشويقًا لسماع الجواب.
- وجاءت كلمة الإنباء بدل الإخبار، لأن النبا والإنباء لم يرد في القرآن الكريم إلا لما له وقع

وشان عظيم، كما قال بعض علماء اللغة.

- \* ومعنى إنبائهم بما هو خير من شهوات النساء والبنين وغيرهما، أن هذه الشهوات ليست شرا، وإنما يعرض الشر فيها عند التجاوز والإسراف والخيلة، مثلها في ذلك مثل سائر النعم.
- \* والذى هو خير من هذه الشهوات الدنيوية هو ما أعده الله تعالى لعباده المتقين، وهو جواب الاستفهام: ﴿ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ﴾.
  - \* والجزاء على التقوى عند الله تبارك وتعالى في هذه الآية نوعان:
    - جزاء مادی: یعود علی صاحبه بالمنفعة وهو:
- \* الاستقرار بل الخلود في الجنة أى البستان الذى تجرى من تحتها الانهار، وهذا يرمز إلى جميع النعم الموجودة في هذه الجنة من مطعم ومشرب وملبس ومفرش ومنظر، أى جميع المطالب من كل ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين.
- \* ومن تمام هذه المنافع الأنس بالأزواج اللاتي لا يحصل التنعم إلا بهن، وهن أزواج مطهرات مما ينفر منه الطبع كالحين والنفاس والولادة والأمراض ونحو ذلك، ومطهرات من القبح وتشوه الحِلقة، ومطهرات من الاخلاق الذميمة ومن سوء العشرة.

وكل ذلك جزاء مادي .

- ــ وجزاء معنوى: نفسى وهو الشعور بان الله تعالى قد رضى عنهم، وذلك أعظم الجزاء واحسنه، وهو الفوز العظيم كما وصفه الله تبارك وتعالى.
- \* وهذا الجزاء بنوعيه المادي والمعنوى للمتقين: ﴿ للذين اتقوا عند ربهم جنات... ﴾ آدة
- \* ولا يكون الإنسان متقيا الله إلا إذا كان متقيا للشرك والكفر، ويترتب على ذلك أن يكون ملتزما باداء الواجبات، محترزا عن المحظورات.
- \* ولا يستطيع أحد أن يدسى التقوى وهو غير تقى؛ لأن الله تبارك وتعالى بصير بالعباد، ويعلم خائنة الأعين وما تخفى اسدور.
- وختم الآية بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّا بِصِيرِ بِالْعِبَادِ ﴾ يحمل معنى: الوعد للمتقين والوعيد لغيرهم.

- وصفات هؤلاء المتقين كما جاءت في الآيتين الكريمتين: ﴿ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ﴾ هي صفاتهم التي استحقوا بها تلك الدرجات العليا في الجنة، وهي خمس صفات:

الأولى: الصبر.

والمراد أنهم صابرون على أداء الواجبات والمندوبات وترك المحظورات، وصابرون على ما ينزل بهم من المحن والشدائد، واكمل أنواع الصبر؛ الصبر على ملازمة الشريعة في المنشط والمكره، وهو ذلك الصبر الذي يثبت الإيمان، وهو منطلق الصفات الاربعة التالية، ومن فقده لم يستطع الاتصاف بالصدق والقنوت والاستغفار.

والصفة الثانية : الصدق.

ويكون في الاقوال والافعال والنوايا.

فصدق القول : مجانبة الكذب.

وصدق الفعل: إكماله وعدم الانصراف عنه قبل تمامه.

وصدق النية: إمضاء العزم والقيام عليه حتى يبلغ الفعل.

\* والصدق منتهي الكمال في كل شيء، والصدق ملاك الدين كله.

والصفة الثالثة: القنوت.

وهو المداومة على الطاعة، والخشوع لله تعالى، أي الاستمرار على العبادة روحها ولبابها، قبل صورتها وشكلها.

والصفة الرابعة : الإنفاق.

والإنفاق في عمومه يكون على النفس وعلى العيال والاقارب والارحام، كما يكون في الزكاة والجهاد، وكل وجوه البر، سواء اكان هذا الإنفاق واجبا مفروضًا أم مستحبًا مندوبا.

والصفة الخامسة : الاستغفار بالأسحار.

أى الاستغفار قبل طلوع الفجر، والمراد أنهم يقومون الليل مصلين، ثم يتبعون صلاتهم بالاستغفار في ذلك الوقت الفضيل.

\* ويرى بعض المفسرين أن الاستغفار هو طلب المغفرة بالفعل لا مجرد حركة اللسان، أي

ان يكون مع حركة اللسان حضور القلب، وأن تكون أعمال الإنسان مؤهلة له ليغفر الله له.

\* روى النسائى بسنده عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : ( ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه، حتى يطلع الفجر).

ورواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد من غير وجه عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم.

- \* وروى ابن مردويه بسنده عن انس رضى الله عنه قال: (كنا نؤمر إذا صلبنا من الليل أن ستغفر في آخر السحر سبمين مرة 4.
- \* قال الرازى: في عطف هذه الصفات بالواو: ( وأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخواب الجليل، والله اعلم المراء الله المراء والله و

# المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة نذكر منها ما يلي:

- ١ يتعلم الناس من هذه الآيات أن الفطرة التي فطر الله عليها الناس تجعلهم يحبون الشهوات
  من النساء والبنين والاموال، ولكن في غير إسراف ولا مخيلة، ولا خروج عما جاءت به
  الشريعة.
- \* وأن الذين يسرفون في تناول هذه الشهوات مخطئون يسيئون إلى أنفسهم في دنياهم ودينهم.
- \* وأن الذين يمنعون انفسهم من هذه الشهرات منعا مخطئون يسيئون إلى انفسهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٢٠].
- \* وأن منهج الإسلام يعترف بغرائز الإنسان ويحترمها ويحترم التعبير عنها في ظل الشرعية التي وضعها لها.
- ٢ وأن التنعم بهذه النعم، والالتذاذ بهذه الشهوات هو متعة الحياة الدنيا التي يستعين بها
   المسلم على ما يصلحه من:

(١) فخر الدين الرازي : التفسير الكبير. مرجع سابق.

- حفظ النوع بالتناسل.
- \* وتربية الأولاد والعناية بهم.
- \* وبذل المال لكل من يحتاج إليه من الاهل والاقارب، وسائر من يحتاجون إليه، وفي سبيل الله تعالى عموما.
  - وذلك كله يجعل للمسلم عند الله يوم القيامة حسن المآب وعظيم الأجر والثواب.
- ٣ ـ وأن الذين اتقوا الله تعالى لهم عند الله ما هو خير من ذلك كله وهو : ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ﴾ .
- وذلك هو الجزاء الأوفى؛ لأنه فى دار الخلود، وأن العقلاء من الناس الذين يحسنون الفهم -- هم الذين يتقون الله؛ ليفوزوا هذا الفوز العظيم.
- \* ونتعلم من ذلك أن غير المتقين ليسوا على عقل ولا فهم، لانهم أوقعوا انفسهم في مازق سوء الاختيار؛ إذ نسوا الله وما أمر به وما نهى عنه، وآثروا ألا يكون لهم سوى ما في الدنيا من متم ولذائذ!!!
- ٤ ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة أن تقوى الله لا تُدُّعَى ، لان لصاحبها صفات معروفة،
   ولان تحليه بهذه الصفات يطبعه بطابع يعرف به بين الناس، فضلا عن معرفة الله تعالى
   بدخائله، ليثيب من اتقاه، ويعاقب من عصاه.
- ه ـ وأن الآيات الكريمة أو ضحت صفات الاتقياء، فذكرت منها: الصبر والصدق والقنوت والإنفاق في صبيل الله والاستغفار بالاسحار.
- \* وأن هذه الصفات هي من أحسن ما يتحلى به المؤمن، وهي صفات إذا انتشرت في المجتمع وكثر المتصفون بها كانت أمنا، وطمانينة ووثاما للمجتمع كله، وما أحسن المجتمع الذي تسود أفراده صفات: الصبر، والصدق، والمداومة على طاعة الله والإنفاق في وجوه الخير الواجبة والمستحبة، وقيام الليل والاستغفار بالاسحار.
- إنه مجتمع إنساني يستطيع أن يكرم الإنسان، الذي كرمه ربه وفضله على كثير من خلقه
- المواقف التربوية التي يفيد منها العاملون في مجالي الدعوة والحركة وهي كثيرة نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ على الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس أن من رحمة الله بهم أن سخر لهم هذه الحياة الدنيا

وما فيها ليتمتعوا بها كما أحل الله لهم وكما أوضحت شريعته، وإنه سبحانه زين لهم التمتع بالشهوات في حدود ما شرع، ليعينهم بذلك على الحياة نفسها طعاما وشرابا وزواجا وذرية، وأنه سبحانه رزقهم المال وأباح لهم العمل والكسب ليتمتعوا بطيبات ما أحل الله لهم، وينفقوا من هذا المال في أوجه الخير التي ترضى الله تبارك وتعالى.

- \* إن هذا التفقيه للناس يشجعهم على الإقبال على الدعوة وعلى الانضمام إلى الحركة، وعلى التضحية من اجل هذا الدين بالوقت والجهد والمال.
- \* وإن هذا الفقه ليزيل عن أذهان الناس وبخاصة أعداء الإسلام ذلك الضلال الذي ران على قلوبهم فاتهموا الإسلام بأنه يحرم الناس من متع الحياة، واتهموا المسلمين بالجمود والانعزال عن الحياة، والتطرف ومعاداة كل جديد 111
- ٢ وعلى الدعاة إلى الله والعاملين في مجال الحركة الإسلامية أن يؤكدوا للناس أن جميع
   متع الحياة الدنيا التي أحلها الله تعالى لهم، يحاسبهم عليها إن أسرفوا فيها أو حرموها
   على أنفسهم.
- \* وذلك درس عميق الأثر في الانضباط والالتزام، والتقيد بحدود الله ونظمه، وليس انفع لمجتمع إنساني من أن ينضبط افراده مع ما شرَّع الله تعالى، لانه سبحانه لا يشرّع إلا ما يحقق للناس صالح دنياهم وآخراهم.
- ٣- وعلى العاملين في مجالى الدعوة والحركة الإسلامية أن يؤكدوا للناس أن الله تعالى أعد للمنتقين من عباده جنات تجرى من تحتها الانهار، وأزواجًا مطهرة ورضوانًا من الله؛ ليعلمهم أن الجزاء من جنس العمل، وليزيد يقينهم بما في الدار الآخرة من جنة أو نار، وما أعد الله فيها لمن أطاعه ولمن عصاه، ليدرك الناس كم للطاعة من عزة ومكانة، وكم للمعصية من ذلة وصغار.
- \* وإن هذا لمن أحسن الوسائل في توجيه الناس وترشيد سلوكهم، وإغراثهم بما ينفع وإبعادهم عما يضر، وإن في هذا إبلاغا لمن كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد.
- ٤ ويستطيع الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن يعرفوا من هذه الآيات كيف يلزمون انفسهم بصفات المتقين، وكيف يصبحون من الصابرين على ما يلاقون في طريق الدعوة إلى الله، ومن الصادقين في اقوالهم وافعالهم ونواياهم ليواجهوا بهذا الصدق ظروفا ومواقف لا يصلح معها إلا صدق النية وصدق القول، أو تنكمش الدعوة ويذوب

الدعاة فى تيارات الباطل التى تشق طريقها فيهم بقوة الظلم والبطش والطغيان، وكيف يصبحون من القانتين المسرعين إلى طاعة الله والاستعانة بهذه الطاعة على كل صعوبة فى الحياة، وإن برنامجا من النوافل التى يتقرب بها الدعاة إلى الله إلى ربهم لكفيل \_ إذا خلصت النوايا – ان يقربهم إلى الله حتى يحبهم، فإذا احبهم سبحانه كان سمعهم الذى يسمعون به وبصرهم الذى يبصرون به ويدهم التى يبطشون بها، بل رجلهم التى يمشون بها ورد ذلك فى الحديث القدسى:

روى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: 3 إِن الله عز وجل قال: مَنْ عادى لى وَليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدى بشيء أحب إلى عما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت مسمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى لاعطينه، ولئن استعاذنى لاعيذنه.... الحديث.

وهل ينفع الدعاة مثل ذلك في عملهم وما يطمحون إليه من هداية الناس؟

وكيف يصبحون من المستغفرين بالاسحار؟

وكيف يصبحون من المنفقين في سبيل الله؟

- \* إن تلك الصفات إذا تمثلت في الدعاة والحركيين امكنهم أن ينقلوها إلى من يدعونهم ومن يتحركون فيهم من الناس، وما أسعد المجتمع الذي تكون هذه صفات الناس فيه ١١١
- ويتعلم العاملون في مجالى الدعوة والحركة من هذه الآيات الكريمة أنه لا استقامة لعمل ولا وصول إلى نجاح أو فلاح في دعوة أو حركة أو تنظيم أو تربية أو تمكين لدين الله إلا مع الإيمان بالله ودعائه واللجوء إليه وطلب مغفرة الذنوب منه. ﴿ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ﴾.
- \* إن هذه الآية الكريمة منهج عـمل مـتكامل للدعـاة إلى الله وللعـاملين في الحـركـة الإسلامية، ولمن يدعونهم ويتحركون فيهم.

ودعائم هذا المنهج فيما أتصور ــ هي:

- الإيمان بكل أركانه وشروطه، والتعبير عنه بالعمل الصالح ﴿ إِنَّا آمَنَا ﴾.

- وطلب المغفرة من الله وحده، وطلب الوقاية من عذاب النار منه وحده، وذلك تنقية للقلب من الشرك، وللعقل من الزيغ والضلال ﴿ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ﴾ .

ــ والاتصاف بصفات: الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الاسحار.

\* إن هذه دعائم المنهج الذى يحقق به المؤمنون النصر فى كل معركة يخوضونها، ويحولون بها بينهم وبين الخلل والقصور والتقصير، والانهزام، لينطلق ركب المؤمنين فى طريقه نحو التمكين لدين الله في عباد الله، ليحيا من حَيَّ عن بينة ويهلك من هلك عن

بينة.

# الآيات من الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين أدلة التوحيد وأدب الجدال في الإسلام

﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُرَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُر بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنْ اللّهَ صَرِيعُ الْحِسَابِ (آ) فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَصْلَمْتُ وَجْهِي لِلّهِ وَمِن البّعَن وَقُلْ لِلّذِينَ أُوتُوا اللّهِ فَإِنْ اللّهَ صَرِيعُ الْحِسَابِ (آ) فَإِنْ أَصْلَمُواْ فَقَد اهْتَدَوا وَإِن تَولُواْ فَإِنّما عَلَيْكَ البّلاغُ وَقُلْ لِللّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ وَالْأَمْتِينَ بَعْشِرِ حَقِ وَيَقْتُلُونَ الذِينَ يَالُمُونَ اللّهِ مِنَاللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ بَعْشِر حَقِ ويَقْتُلُونَ الذِينَ عَالَمُونَ الْدِينَ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَنْ النّاسِ فَبَشَرْهُم بِعَدَابِ اللّهِ صَبّا مَن الْكَتَابِ يُدْعُونَ إِلَى الذَينَ وَالْآخِرَة وَمَا لَهُمْ مِن لَاصِرِينَ (آ) أَلْمُ ثُورِ إِلَى الذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكَتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كَتَابِ اللّه لِيحَكُمُ بَيْنَهُمْ فَالُوا لَن تَمَسَنّا النّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُعْدُونَ إِلَى الْذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كَتَابِ اللّه لِيحَكُم بَيْنَهُمْ فَى وَيَهِم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (آ) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيوم لاَ رَيْبَ فِيهِ وَوَلِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (آ) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوم لاَ رَيْبَ فِيهِ وَوَلِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (آ) فَاللّهَ الْعَمْ لَيُومُ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَوَلَايَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ (آ) فَي فَاللّهُ الْمَالَمُ لِيوم لاَ رَبْبَ فِيهِ وَوَلْيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (آ) فَا عَمِوانَ الللّه لِيحَمْ الْعَلْمُ اللّهُ لِيعَمْ وَلُولُوا لَيْ اللّهُ لِيعَمْ وَلَولُوا لَا عَمِوالَا لَا لَا لَهُ اللّهُ لِيعَالِمُونَ وَلَا لَا اللّهُ لَيُعْمَا الللّهِ لِيعَالَمُونَ اللّهُ لِيعَالَمُونَ اللّهُ لَلْ لَا لَكُونُ اللّهُ لِيولُولُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لِيعُولُ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لَا لَيْلُولُ اللّهُ لِيعَالْمُونَ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَلْمُ لَولًا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا

هذه الآيات الكريمة تتحدث عن قضية التوحيد، وتقيم عليها الادلة والبراهين، وتؤكد أن دين الحق عند الله هو دين الإسلام – أى دين الخضوع لله ولمنهجه – وأن اختلاف الذين أوتوا الكتاب في ذلك لم يكن عن جهل منهم ؛ لأنه قد جاءهم العلم، وإنما كان حسدا وتطاولا، ولهم على ذلك الموقف حساب عند الله.

وتوضع الآيات الكريمة للنبى عَلَيْهُ أن أهل الكتاب سوف يجادلونه على الرغم من حججه الظاهرة، وتطلب منه تَلَيْهُ ألا يجاريهم في هذا الجدل، وإنما يقول لهم: أخلصت عبادتي الله، فإن أسلموا كما أسلمت فقد اهتدوا، وإن أعرضوا فلا تبعة عليك، فإن الله مطلع عليهم ومحاسبهم.

وتؤكد الآيات الكريمة حقيقة كبرى في مجال الدعوة إلى الله وهي أن الذين يجحدون آيات الله الكونية، وآياته المنزلة على رسله عليهم السلام، ويقتلون الانبياء الذين ارسلهم الله لهدايتهم، هؤلاء الذين يفعلون ذلك يستحقون عذابا اليما، مع بطلان اعمالهم حتى لو كان بعض هذه الاعمال صالحا، فلا ينفعهم ذلك العمل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يجدون لهم من ناصرين.

كما توضح الآيات أن أهل الكتاب إذا دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا يسارعون إلى الإجابة، بل يعرضون، ويتصورون – من غرورهم – انهم لن يُعذبوا بهذا الإعراض إلا أياما معدودة!!! فكيف يكون حالهم أمام الله يوم القيامة؟

- وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أخبارا، وأساليب شرط، وأوامر وأكثر من استفهام، وبيان ذلك بعون الله فيما يلي:

١ - يخبر الله تبارك وتعالى إخبارا مقرونا بالعلم والشهادة، بأنه سبحانه واحد أحد، وقد شهدت بذلك الملائكة وأولوا العلم. ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ﴾.

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى بين دلائل وحدانيته سواء منها ما كان كونيا، أو كان عن طريق الوحى، والملائكة عليهم السلام أظهروا دلائل وحدانيته للرسل عليهم السلام، والرسل عليهم السلام، والرسل عليهم السلام أظهروا ذلك للعلماء، والعلماء أظهروا هذه الأدلة – على وحدانية الله تعالى – للناس.

- \* والشهادة هنا تحمل معنى الإقرار، مما يؤكد وحدانيته سبحانه وتعالى.
  - \* دوقائما بالقسط؛ أي بالعدل.

والقائم بالعدل في هذه الشهادة هو الله سبحانه وتعالى، أو المؤمنون أولوا العلم: أي قاموا بالقسط في أداء هذه الشهادة.

- \* وجوهر التوحيد الذي حدثت به الشهادة هو: **ولا إله إلا هو)**، وقد ذكرت هذه الكلمات: ولا إله إلا هو، في أول الآية، وكررت في آخرها لتعليم الناس أن تكرار كلمة الترحيد أعظم أنواع العبادة.
- \* دوالعزيز الحكيم؛ : صفتان للإله الواحد الاحد يؤكدان معنى القيام بالقسط والعدل.
- \* والعدل قد انبنت عليه أحكام الشريعة كلها في العبادات وفي المعاملات، وفي الاخلاق والآداب، لان العدل ينصلح به حال الناس وحال الدنيا كلها.
  - العدل بين طاقات الإنسان: روحه وعقله وبدنه.
    - والعدل بين الإنسان وربه.

والعدل بين الإنسان وغيره من الناس.

\* وقد أمر الله تعالى بذكره وشكره والتقرب إليه بالنوافل من أجل أن تزكو روح المؤمن، وأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج لتزكية الروح والبدن معا، وأمر بالسير في الأرض، والنظر في آثار الأولين والتدبر في ملكوت السموات والأرض لتزكية العقل وإيقاظه، وأمر بالطعام والشراب واللباس في غير إسراف أو مخيلة، ليصح بدن المؤمن ويستقيم 
من مع الاحداء

\* ونهى سبحانه وتعالى عن الظلم وعن سائر الإثم والفواحش ليمارس الإنسان حياته الاجتماعية في أمن وأمان.

ونهى عن الغلو في الدين والإسراف في الدنيا .

وفي الاستجابة لامر الله تعالى ونهيه عدل من الإنسان مع ربه.

\* وفي الالتزام باحكام الإسلام في المعاملات - سواء منها ما كان شخصيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا - عدل من الإنسان مع الآخرين من الناس.

٢ - ومما أخبر الله تعالى به، وشهد له في هذه الآيات أن الدين الحق هو دين الإسلام، أي
توحيد الله تبارك وتعالى، والخضوع له أمرًا ونهيًا، والاستسلام لمنهجه في كل ما جاء

\* وليس اختلاف أهل الكتاب في ذلك أو رفضهم الدخول في الإسلام بسبب نقص العلم عندهم، إذ جاءهم في ذلك من العلم ما يكفى، وإثما المانع لهم من الدخول في الإسلام هو الحقد والحسد.

﴿ إِن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ﴾ وهذا البغى تجاوز للحد وللشرع، وتجاوز لامر الله ونهبه، ومن هذه التجاوزات الحقد والحسد إذ حرمهما الله تبارك وتعالى بين ما حرم من فواحش وآثام، وقد تحدثت عن حسدهم هذا بعض آيات القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَدُ كُثِيرٌ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مَنْ بَعْد إِيمَانِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِند أَنفُسِهم مِنْ بعد ما تَبَيْنَ لَهُمَ الْحَقَ الْعَقْدُوا وَاصِفْحُوا حَتَّى بَالله وَ الله وَ ١٤٠٤].

\* وفي هذه الآية الكريمة تهديد لمن يكفر بآيات الله، ووعيد بانه سوف يُحاسب حسابا سريعا، فيُجزى على كفره بالعذاب. وقد جاء هذا التهديد والوعيد في أسلوب شرط فى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكَفُر بَآيَاتَ الله فَإِنَّ اللهِ سَرِيعِ الحَسَابِ ﴾ .

فإذا حدث فعل الشرط وهو الكفر، حدث الجواب وهو سرعة الحساب.

٣ ـ وفي الآيات تعليم للرسول ﷺ وللمسلمين من بعد ذلك، كيف تكون محاجة أهل
 الكتاب، أولئك الذين أعطاهم الله العلم ولكنهم أصروا على كفرهم من بعد ما تبين
 لهم الحق.

## وتكون محاجِّتهم على النحو التالي:

الإعراض المطلق عن محاجّتهم أو جدالهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أظهر لهم الحجج والسراهين، ولأن الرسول على أظهر لهم المعجزات بالقرآن الكريم، وبكلام الذئب، وانشقاق القمر ونحو ذلك، فلم يستجيبوا على الرغم من كل ذلك، فلا جدوى من جدالهم.

وهذه إحدى الطرق في التعامل معهم في المحاجَّة.

\* أو أن يقول لهم عَلَيْهُ: أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى، ولن أجادلكم فيما تختلفون فيه معنا. وحسب اليهود شرا في خلافهم مع الإسلام، أنهم دخلوا في حماة التشبيه والتجسم لله تعالى، وحسب النصارى شرا أنهم ألهوا عيسى بن مريم، وجعلوه ابناً لله 111

ففي اي يشيء يجادَلُ هؤلاء واولئك؟

يقول الله تعالى فى ذلك: ﴿ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى الله ومن اتبعنى . . . ﴾ . والخلاصة أن المحاجَّة والمجادلة إنما تكون مع من يرجى منهم الرجوع عن الباطل إلى الحق، أما الذين يكفرون بآيات الله على الرغم مما لديهم من علم، فلا ينبغى أن يضيع الدعاة أوقاتهم وجهودهم معهم .

٤ - وامر من الله تعالى إلى نبيه عَيَّة، بان يقول لليهود والنصارى ومشركى العرب ما يمليه
 عليه ربه في قوله تعالى: ﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾.

- والاستفهام في الآية الكريمة: السلمتم، يتضمن معنى التقريع. ويرى بعض العلماء ان هذه الآية عامة في اهل الكتاب وغيرهم من الخالفين لدين محمد من الخالفين لدين محمد الخالفين منهم من كان من اهل الكتاب كاليهود والنصارى، ومنهم من كان من كان من عبدة الاوثان.

- \* ويحتمل أن يكون الاستفهام للتقرير والمراد به الامر، وإنما جاء الامر في صورة الاستفهام لتعييرهم بأنهم معاندون بعيدون عن الإنصاف لظهور الحجج لهم، ومع ذلك لم يقبلوا الإسلام.
- وقال البيضاوى: ونظيره قوله تعالى: ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ وفيه تعيير لهم بالبلادة والمعاندة.
- \* والدخول في الإسلام يعنى التوحيد، ويعنى رفض التشبيه والتجسيم والتثليث، ورفض الزعم بإلهية عيسى، وعبادة النار والأوثان.
- وفي الآيات تقرير حقيقة هي أن من أسلم من أهل الكتاب وغيرهم فقد اهتدى، ومن تولى عن الإسلام وأتباع محمد على فليس على محمد على سرى البلاغ وفإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي لبس عليك سوى التبليغ بحقيقة الإسلام وما جاء فيه من أحكام.
- وبما تدل عليه هذه الآية الكريمة أنه لا إكراه في الدين، وأن وظيفة الرسول عَلَيْهُ منحصرة في البلاغ عن الله، وأنه ليست له سيطرة على الناس ولا إجبار لهم على الدخول في الإسلام.
- \* وقد جاء هذا التقرير في صورة الشرط وجزائه: دفإن أسلموا فقد اهتدوا، مما يدل على أنه لا إكراه ولا إجبار.
- وجاء في صيغة أخرى شرط وجزاء أيضاً: وفإن تولوا فإنما عليك البلاغ، بما يدل على وظيفة الرسول على ...
- وخبر مؤكد من الله تعالى يوضح جزاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل والمعروف، هؤلاء لهم عذاب اليم فى الآخرة ولا يقبل الله اعمالهم يوم القيامة مهما تكن صالحة فى الدنيا؛ لانه لا صلاح لعمل مع كفر صاحبه: وإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين».
- \* قيل إن المراد بهذه الآية هم اليهود خناصة، فقد نسب إليهم قتل الأنبياء وقتل الصالحين، وقد حاولوا قتل الرسول عَلى الكثر من مرة.

- \* والآية عامة في كل الكافرين بآيات الله والمتعرضين لقتل القائمين بالقسط، اى العلماء الحكماء الذين يرشدون الناس إلى العدالة العامة في كل شيء، وهم الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر.
- \* هؤلاء جميعا قد أمر الرسول عَن بنشرهم بعذاب اليم، والاصل في البشارة ان تكون بما يسر ويفرح، إلا أنها استُعملت في هذه الآية: ﴿ فبشرهم بعذاب اليم ﴾ على سبيل الاستعارة، للتنبيه على أن أحسن ما يسمعونه وأكثره سرورا لهم هو الإخبار بما ينالون من عذاب اليم، وهو تهكم بهم وبموقفهم مِن الكفر بآيات الله، وهذا وعبد لهم وتهديد باجتماع أسباب الآلام والمكروهات في حقهم.
- \* وفى الآية وعيد آخر وهو إخبارهم بأن محاسن أعمالهم محبطة فى الدنيا والآخرة، أما فى الدنيا فهى محبطة لما يقع عليهم من الذم بدل المدح، واللعن بدل الثناء، وما قد ينزل بهم من الاسر والسبى أو القتل، وأخذ الأموال غنيمة.
- وأما في الآخرة فبإزالة الثواب واستحقاق العقاب الشديد: ﴿ أُولِعُكُ حَبَطَتَ أَعَمَالُهُمْ فَيَ الدنيا والآخرة ﴾ .
- \* وفي الآية وعيد ثالث لهم وهو: ثبات المهم بالعذاب وحبوط عملهم في الدنيا والآخرة، ولزوم ذلك كله في حقهم على وجه لا يجدون معه ناصرا ولا دافعا.
- ٧ وخطاب للنبى على ولكل المسلمين من بعده، خطاب سبق بهمزة الاستفهام على طريقة التعجب لكل من رأى حالة أهل الكتاب في تناقضهم، لأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب أى التوراة، ومع ذلك فإنهم عندما يرغبون في حاجة من حاجاتهم إلى حُكم يلجأون إليه يذهبون إلى النبى على أنه أو أن وافق حكمه هواهم رضوا به، وإن خالف هواهم رفضوه! مع أنه على يحكم بينهم بمثل ما في التوراة الصحيحة قبل أن يحرفوها أو يخفوا ما فيها: ﴿ أَلَم تَر إِلَى الذِينَ أُوتُوا نصيبا من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾.
  - \* وقد رُويت في سبب نزول هذه الآية روايات نذكر منها ما يلي:
- \* قال السدى: دعا النبي على اليهود إلى الإسلام، فقال له النعمان بن أوفى: هلم يا محمد نخاصمك إلى الاحبار.

فقال رسول الله عَمَالُكُم : بل إلى كتاب الله .

فقال: بل إلى الأحبار، فانزل الله هذه الآية.

\* وقال ابن عباس رضى الله عنهما: دخل رسول الله عَلَيْهُ المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فقال نعيم بن عمرو، والحارث بن زيد: على أي دين أنت يامحمد؟

فقال عَنْكُ : على ملة إبراهيم.

قالاً: إن إبراهيم كان يهوديا.

فقال رسول الله عَلَيْهُ : فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فابيا عليه فانزل الله هذه الآية.

\* وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا: أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، وكانا ذوى شرف، وكان فى كتابهم: الرجم، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فرجعوا فى أمرهما إلى النبى عَيَّكُ رجاء أن يكون عنده رخصة فى ترك الرجم، فحكم رسول الله عَيَّكُ بالرجم فأنكروا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وبينى وبينكم التوراة فإن فيها الرجم، فمن أعلمكم؟ قالوا: عبد الله بن صوريا الفدكى، فاتوابه وأحضروا التوراة، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقال ابن سلام: قد جاوز موضعها يارسول الله، فرفع كفه عنها فوجدوا آية الرجم، فامر النبى عَيَّكُ بهما فرجما، فغضبت يهود لعنهم الله - غضبا شديدا، فانزل الله تعالى هذه الآية.

\* وقال الفخر الرازى: ووهناك رواية أخرى هى: وأن علامات بعثة محمد عَلَيْ مذكورة فى الثوراة، والدلائل الدالة على صحة نبوته موجودة فيها، فدعاهم النبي عَلَيْ إلى التوراة، وإلى تلك الآيات الدالة على نبوته فابوا، فانزل الله تعالى هذه الآية.

والمعنى أنهم إذ أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى كتابهم فلا تعجب من مخالفتهم كتابهم فلا تعجب من مخالفتهم كتابك، فلذلك قال الله تعالى: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وهذه الآية - على هذه الرواية - دلت على أنه توجد في التسوراة دلائل صحمة

- نبوته، إذ لو علموا أنه ليس في التوراة ما يدل على صحة نبوت لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا ذلك (١٠).
- ٨ ـ وإخبار من الله تعالى عن بعض مقولات اليهود الضالة وهى قولهم كما جاء فى القرآن
   الكريم –: ﴿ ذلك بأنهم قالوا لن تحسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم فى دينهم ما
   كانوا يفترون ﴾ .
  - وروى بعض المفسرين أن اليهود لهم مقولات كاذبة منها:
    - زعمهم أنهم لا يعذبون كسائر الناس.
      - وزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه.
  - وزعمهم أن مدة عذابهم سبعة أيام، أو أربعون ليلة وهي مدة عبادتهم العجل-.
- \* وكل هذه المقولات باطلة، وقد رد الله تعالى على بطلان بعض مقولاتهم كما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى:
- ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَ أَيَّامًا مُعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ الله عَهْدًا فَلَن يُخْلَفَ الله عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله عَلَا تَعْلَمُونَ ﴿ كَمَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّفَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيفَتُهُ قُالُولَيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللهُ عَلَا الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ كَا لَهُ اللهُ عَلَا الصَّالِحَاتِ أُولِيكَ أَصَّحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ كَا البَقَرة : ٨٠ ٨٦].
- \* فهذا هو القانون العام للثواب والعقاب، لا يستطيع أحد أن يستثنى نفسه منه، وذلك أن الانتماء إلى قوم أو إلى دين لا يعنى إعفاء هذا المنتمى من المسئولية والجزاء، ولا يعفيهم من العقاب، وإنما مناط الثواب والتخلص من العقاب هو الإيمان والعمل الصالح، باتباع ما جاء به محمد خاتم الانبياء عَلَيْكُ.
- \* وإنما كانت من اليهود هذه المقولات وتلك المزاعم؛ لانهم اغتروا بما افتروه في دينهم من أكاذيب ما فتئوا أن صدقوها، قال الله تعالى: ﴿ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ﴾ .
- وفى الآيات الكريمة وعيد من الله لكل من كفر بمحمد خاتم الانبياء على الله وكل من افترى على الله الكذب، عن طريق ما جاء في الآية من استفهام استعمل في موضع

<sup>(</sup>١) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير: ٧/١٨٩، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان: ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

التعجيب، والتفظيع على سبيل المجاز، ﴿ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ .

\* وهذا اليوم الذي يجمع الله فيه الناس، يوم معروف للمجازاة على الإيمان والعمل الصالح بالثواب، وعلى الكفر وافتراء الكذب على الله بالعقاب، وذلك اليوم كائن لاشك فيه ولا ارتياب.

هو اليوم الذي توفي فيه كل نفس ما كسبت في الدنيا من صالح أو طالح، بحيث لا يظلم أحد شيئا.

- المواقف التربوية العامة في هذه الآيات، وهي كثيرة نشير منها إلى ما يلي:

١ - دلائل توحيد الله تعالى كثيرة تحيط بالناس من كل جانب، بحيث يدركها ويطمئن إليها
 من أزاد من الناس أن ينظر وأن يتدبر في نفسه وفيما حوله من الآفاق .

\* ودلائل توحيد الله - وانه وحده الخالق البارئ المصور - في نفس الإنسان كثيرة لمن تأمل وكانت له بصيرة، ومن أمثلة ذلك تكوين الاجنة في ظلمات الأرحام. وحدوث الاعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة في خلقة الإنسان، وما يحيا به الإنسان من روح، وما أنعم الله به عليه من عقل وبدن، وأجهزة بالغة الدقة لهذا البدن، كالعين والاذن واللسان والإرادة والحركة وغيرها.

إن التأمل في ذلك يزيد الإنسان إيمانا بالله الواحد الخالق.

\* ودلائل توحيد الله في الآفاق والكون كثيرة بل بالغة الكثرة، ومن امثلتها:

خلق السموات والأرض وما فيهما من عجائب الخلوقات، واختلاف الليل والنهار، والسموات والخروالبرد، والسمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب، والبحار والانهار والامطار، والرعد والبرق، والزلازل والبراكين، وما أودعه الله في باطن الأرض.

وتسخير الحيوان للإنسان.

ونعمة الزرع والنبات.

كل ذلك يؤكد أنه خالق واحد له ملك السموات والأرض.

\* وهذه الدلائل على التوحيد شهد لها الله تعالى ونصبها في الآفاق، وفي الانفس.

- \* وشهدت الملائكة بتوحيد الله وأقرت به.
- \* وشهد بذلك أولوا العلم من الناس وقدموا عليه البراهين.
- ٢ ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أهمية استقرار عقيدة التوحيد في نفوسهم، لكثرة ما يقوم عليها من أدلة وبراهين، لما يحدثه هذا الاستقرار في النفوس من حرص على التلقى عن الله سبحانه وحرص على اتباع منهجه الذي جاء به خاتم النبيين محمد على أله وما يستتبعه التلقى عن الله تعالى واتباع منهجه من تحقيق للأمن والرضا والإقبال على الحياة والاحياء، وبذر بذور الحب والخير في المجتمع.
- ٣ ويتعلم الناس من الآيات الكريمة أن الله تعالى شهد هذه الشهادة على وحدانيته قائما
   بالقسط والقسط: العدل.

والعدل في هذا الجال نوعان:

1 - عدل في الدين والشريعة:

وهو العدل في الاعتقاد بالتوحيد الذي هو وسط بين التعطيل والشرك.

ب - وعدل في الكون والطبيعة:

وهو أن سنن الخلق في الإنسان والكون كله قائمة على العدل، وهو ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف، والذي يعيش الإنسان بمقتضى تطبيق الله تعالى له.

- \* هذا فضلا عن العدل الذي جاءت به العبادات والمعاملات والأخلاق.
- ٤ ويتعلم الناس جميعا إذا قراوا هذه الآيات أن العدل أصل عظيم في حياة البشر، بحيث لا تستطيع البشرية أن تعيش حياتها الإنسانية الكريمة بغير العدل، ولذلك أمر الله تعالى به أمرا مطلقا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنكرِ وَالْبُغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ ۞ ﴿ [النحل: ٤٠].
- \* وأبسط نتائج فَقْد العدل في المجتمع هي الظلم والعدوان على حق الإنسان في الحياة الكريمة، فضلا عن أن أوضع نتائج فقد العدل هي الحروب الإقليمية والعالمية.
  - \* ومن فَقُد العدل تحدث كل الجرائم والآثام، ويحدث كل شقاء للإنسان.
- ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أن الدين الوحيد المقبول عند الله تعالى من أى إنسان
   هو الإسلام وحده، أى إسلام الإنسان أمره خالقه يُشرع له ويضع له المنهج ويحميه من

- نفسه ومن شياطين الإنس والجن ومن كل عدو يتربص به.
- \* وكل ما عدا الإسلام المنهج الذى جاء به خاتم الانبياء محمد على من دين أو منهج أو نظام ليس مقبولا عند الله: ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ ، وليس قادرا على أن يحقق للإنسان حياته الإنسانية التى كرمه الله تعالى بها وسخر له من أجلها ما فى السموات والارض.
- ٦ ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أن الذين يختلفون في الحق وعندهم عليه علم ودليل،
   هم البخاة المجاوزون لحدودهم.
- \* وقد كان ذلك أوضح ما يكون في أهل الكتاب وفي أليهود منهم خاصة: ﴿ وَمَا الْحَلَمُ اللَّهِ وَمَا الْحَلَمُ اللّ اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم . . . ﴾ .
- فهذه الآية الكريمة تتضمن حقائق تاريخية وقواعد ثابتة في علم الملل والنحل، كما تتضمن أسلوب المناظرة والجدل، وهي في الوقت نفسه تملى على المسلمين درسا عظيما في توقى الحلاف في الدين، وتجنب التفرق فيه إلى شيع واحزاب ومذاهب، كما فعلت الام التي سبقت، حيث افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصاري على اثنتين وسبعين فرقة.
  - \* وتهيب الآية الكريمة بأهل العلم ألا يدب بينهم الخلاف في الدين.
- ٧ -- ويتعلم المسلمون من الآيات الكريمة أن من يكفر بآيات الله الدالة على وحدة الدين
   الذى جاء به محمد على من عند الله تعالى، وعلمه الرسول الخاتم على لكل الناس
   وأذاعه في البشرية كلها أحمرها وأسودها..
- من يكفر بآيات الله بعد إذ بلغته وجاءه بها العلم، فإنه يعرض نفسه لاسرع الحساب واسوا الجزاء.
- \* وما له لا يعذب وقد أنكر ما جاءه من الحق على الرغم من علمه به، وقيام الدليل عليه؟
- \* والكفر بالدين كله كالكفر باي جزء منه، فالدين لا تتفاضل أجزاؤه ولا أحكامه ولا أخلاقه، فإما إيمان به كله أو كفر به كله.
- ٨-ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أن للجدال والحاجّة في منهج الإسلام أدباً، يجب أن يتبع، وأن هذا الادب في إيجاز هو:

- ١ الجادلين في الحق بعد ما تبين لهم وجاءتهم عليه الادلة والبراهين، لا ينبغى
   مجاراتهم في جدالهم وباطلهم؛ لعدم جدوى ذلك أو نفعه.
- ب وأن الكلمة الهادفة الهادئة التي توجه إلى هؤلاء المجادلين بعد جدالهم بالتي هي احسن، هي ما أمر الله تعالى به نبيه عَلَيَّة : «أسلمت وجهي لله ومن اتبعني».
- حـ وان تُعَرض الدَّعوة إلى الله على المشركين واليه ود والنصارى وكل أحـد بالاسلوب الذي هدانا إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمة وَالْمَوْعظة الْحَسْنَة وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن صَلَّ عَن صَبَّلة وَهُو أَعْلَمُ بِالْمَهُ تَدينَ (١٢٥) ﴾ [النحل: ١١٥].
- وإن الداعى إلى الله ليس له أن يُكره احدا على الدخول فى الإسلام، ولا أن يعنف نفسه لإعراض بعض الناس عن الدخول فى الحق، لانه ليس عليه أكثر من الدعوة والبلاغ: ﴿ فَإِن حَاجَ وَكُ فَقَلُ السلمت وجهي الله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين، أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد ﴾.
- ٩ ويتعلم المسلمون من تاريخ اليهود وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس، أن لهم عند الله العذاب الأليم، وأنه سبحانه لا يقبل منهم عملا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يملك أحد أن ينصرهم أمام الله تعالى.
- \* وهكذا كل من يتحدون الحق ويتعرضون لدعاته بالأذى الذين قد يصل إلى حد القتل، إن هؤلاء ينتظرون عند الله تعالى عقابا يلائم تحديهم للحق ودعاته، وما يستبعد أن تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، وإن كنا نسال الله لهم الهدى والرشاد.
- ١٠ و يتعلم المسلمون من الآيات الكريمة أن أصحاب الأهواء والمغالطين المعرضين عن الحق الزاعمين بأنهم مميزون، هؤلاء مغرورون لن يفلتوا من عذاب الله تعالى يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومهما أوتى هؤلاء من علم وجاه ومال فلن يستطيعوا أن يوقفوا موكب الحق، ولن يجنوا من تحدى الحق وأهله إلا الحسرة والندامة يوم يقفون بين يدى الله تعالى.
- والمواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات كثيرة نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:

١ ـ يتعلم العاملون في مجالي الدعوة والحركة من هذه الآيات الكريمة 'ن القاعدة الأولى في

العمل من اجل الإسلام، والمرتكز الاساسى لهذا العمل هو: «التوحيد» توحيد الله تبارك وتعالى إلها خالقا رازقا لا إله غيره.

ثم يتفرع عن هذا التوحيد كل عنصر من عناصر الإيمان وكل ركن من اركان الإسلام، وكل نوع من انواع الإحسان.

- \* ولن يحتاج الدعاة إلى الله إلى البحث عن ادلة توحيد الله تعالى، فهي تحيط بهم، وتملاً عليهم الارض والسماء. وقديما قال بعض العارفين:
  - وفسى كسل شسىء لسه آيسة نه تبدل عملى أنه الواحسسسد وهذه الدلائل عما شهد به الله تعالى والملائكة واولوا العلم.
- \* وإذا صحت عند المدعوبين قاعدة التوحيد صلح كل ما بعدها في الدنيا والآخرة، واتجه الناس إلى الله اتجاها صحيحا يحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة.
- ٢ وعليهم أن يوضحوا للناس أن هذا الدين القائم على التوحيد هو دين القسط والعدل،
   في كل شيء يتصل بحياة الإنسان، وما دام هو كذلك فهو وحده دين الحق.
- \* وإن تأكيد هذه الحقيقة للناس يوثق عُرى إيمانهم ويقوى من رغبتهم في التمسك بمنهج الله تعالى، ويدفعهم إلى مزيد من الإخلاص في العمل من أجل هذا الدين، ويهون عليهم الجهاد في سبيل الله لنكون كلمة الله هي العليا.
- \* إن الإنسان إذا عرف انه يدين بدين الحق والعدل، اطمانت نفسه وارتاح قلبه، وتبددت هواجسه، وانطلق بهذا الدين الحق، ينشره في الناس ويدعو إليه، ويشجع الناس على أن يلوذوا به فارين إليه ملجا آمنًا وحصنا ركينا يقيهم شر البلبلة والحيرة والاضطراب.
- " ويتعلم أهل الدعوة والحركة أن خير ما يوجهون الناس إليه هو الوحدة والتجمع حول هذا الدين الحق القائم على العدل ، مع نبذ الخلاف والتفرق، وعدم الانخداع في المذهبيات والطائفيات، لأن المؤمنين جميعا أمة واحدة، ومن عمر قلبه بالتوحيد لم يلجأ إلى أى سبب من أسباب الفرقة، لأن الاختلاف والتفرق إنما هو نوع من البغى، وتجاوز الحق، ومعاندة الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليها.
- \* وللمسلمين في الام التي سبقتهم عظة وعبرة، إِذْ تَفَرِّقُ اليهود والنصاري حتى كَفُّر

بعضهم بعضا، ثم سرَت عدوى هذا التفرق إلى بعض الغافلين من المسلمين، فحذوا حذو المغضوب عليهم والضالين، فضلوا وأضلوا، وقال بعضهم بما ليس من الدين الحق في شيء، إذ قال بعضهم بالحلول والاتحاد، وسقوط التكاليف عن بعض (الواصلين).

\* إن كل عمل يفرق أمر المسلمين ويذُهب ريحهم ويمزق وحدتهم، يعد ضلالاً وضياعا، وإن الدفاع عن هذا الضلال كفر بآيات الله ودلائله على التوحيد وعلى دين الحق، ومن يكفر بآيات الله فإن الله صريع الحساب.

٤- ويتعلم أهل الدعوة والحركة أن جدالهم مع المبطلين والمعاندين، يجب أن يكون بالتى هى أحسن، وأنه لا يجوز لهم - مهما تكن الدولة لهم والسلطة فى أيديهم - أن يكرهوا أحداً على الدخول فى دين الحق، وإنما يكون رائدهم قول الله تعالى لنبيه - معلما له وللمسلمين من الدعاة فى كل زمان ومكان -: ﴿ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ﴾.

\* ولعل في تلك الحقيقة الشرعية، وهذه المسلّمة القرآنية ما يرد على أولئك المفترين على الله الكذب، الراغبين في تشويه دين الحق، برميه بما ليس فيه، إذ يزعمون أن الإسلام قذ انتشر بين الناس بالسيف، وأن الناس قد أكرهوا على الدخول فيه!!!

كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا وباطلا وزورا.

\* وكيف يسوغ ما يزعمون؟ والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تُبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكُفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَلْقَىٰ لا انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ (٢٥٣) ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

ويقول: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ۩ ﴾ [بونس: ١١].

\* إن حرية الإرادة وحرية الاعتقاد مكفولة في الإسلام، لا يستطيع أحد أن يعبث بها على أي حال.

٥ ـ وعلى أهل الدعوة والحركة أن يوقنوا بحقيقة كبرى هى أن الذين يتحدون الحق ودعاته
 فى أى زمان وأى مكان، ضعاف مهما كانت لديهم من قوة، وضائعون مهما بدا للناظر
 أنهم أهل جاه وسلطان، وحسبهم ضياعا وخسارا أن تحبط أعمالهم فى الدنيا والآخرة،

وأن يتجردوا أمام الله تعالى من كل أسباب قوتهم فلا يجدون لهم من دون الله وليًا ولا نصيرا.

\* وإن هذه الحقيقة يجب أن تُلقى فى نفوس أهل الدعوة والحركة إيمانًا راسخًا بأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، وأن الذين يأمرون بالقسط من الناس، والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم الناجون على وجه اليقين، مهما أوذوا ومهما قدموا من ضحايا وشهداء.

\* وحسب الدعاة إلى الله شرفا، وحسب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مكانة ان الله تعالى يجمعهم إلى الانبياء الذين قَتَلَهم اعداء الله، وان يتوعد اعداءهم بالعداب الاليم في الآخرة، وان يحبط لهم كل عمل في الدنيا والآخرة جميعا ﴿ إِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس في شدوهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ﴾.

٦ - وعلى أهل الدعوة والحركة أن لا يخافوا ولا يحزنوا إن وجدوا من كثير من الناس من أهل
 الكتاب إعراضا عن الحق وعن حكم الله ما دام لم يوافق هواهم، فتلك مواقف متوقعة
 من أهل الباطل والهوى، مهما كانوا قد أنزل إليهم كتاب يدعوهم إلى الحق والعدل.

\* ولا ينبغى أن يجزع الدعاة إلى الله ولا العاملون في الحركة الإسلامية حينما يجدون من الناس عموما، ومن أهل الكتاب على وجه الخصوص، من يزعمون أنهم متميزون عن غيرهم في الدنيا وفي الآخرة!!! لأن ذلك هو الغرور وهو التعالى، وهو نكران الحق من بعد ما تبين، ومن كانت هذه صفاته فأنى يكون له نجاح أو فلاح في دنياه أو آخرته؟

\* وليوقن أهل الدعوة والحركة أن هؤلاء المغرورين الخندوعين عن أنفسهم سوف يحاسبون حسابا سريعا أمام الله تعالى، على غرورهم وتعاليهم، ومزاعمهم التي رددها أسافلهم حين قالوا: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبًاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمُنْ خَلْقَ... ﴾ [المائدة: ١٨].

إن هؤلاء مؤاخذون ومعذبون على ما يقولون، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيومُ لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ﴾ .

\* إن فى ذكر هذه الصفات المردية لأصحابها، لإشارة إلى العاملين من اجل الإسلام— دعاة وحركيين وتربويين – إلى أن يباعدوا بين انفسهم وبين أى صفة من هذه الصفات، إذا أرادوا أن يمضوا فى طريق عملهم آمنين واثقين فى نصر الله وتاييده لهم ولدينه حتى يمكن لهم فى الارض.

\* إن صفة واحدة من صفات الغرور والتعالى قد تعوق النصر سنوات وسنوات، على حين يتساءل بعض العاملين من أجل الإسلام قائلين – وقد أصابهم القُرح – متى نصر الله؟ آلا فليبحثوا في داخل صفوفهم ودواخل أنفسهم عن صفة من تلك الصفات التي تغضب الله فتتحبط العمل، فإن لم يجدوا شيئا من ذلك فليحمدوا الله وليمضوا في موكبهم واثقين من نصر الله الذي وعد.

# الآيات من السادسة والعشرين إلى الثانية والثلاثين حسد أهل الكتاب لمحمد عَلَيْكُ ، وتحذير للمسلمين من موالاة الكفار ، وتقرير أن حب الله تعالى يستتبع طاعته

﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَمُن تَشَاءُ وَتُعزُ مَن تَشَاءُ وَتُعزُ مَن تَشَاءُ وَتُعزُ مَن تَشَاءُ وَتُعزَ الْمَلْكَ مَمُن تَشَاءُ وَتُعزَ اللَّهُ وَتُعزَ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَهَرُ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمَوْمَنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهَ فَي شَيْءُ إِلاَّ أَن تَتُعَوُوا مَنْهُمْ تُقَاةً الْمَوْمَنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهَ فَي شَيْءٌ إِلاَّ أَن تَتُعُوا مَنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَلَّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَوْمَنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهَ فَي شَيْءٌ إِلاَّ أَن تَتُعُوا مَنْ فَي وَيُورِكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّه الْمَوْمَنِينَ وَمَلْ إِنْ تَخْفُوا مَا فِي صَدَّورِكُمْ أَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللّمُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْفَرُ الْمَعْ فَو رَحُومُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْفَرُ اللّهُ وَيَعْفَرُ وَمَا عَمَلَتْ مِن سُوء تَوَدُ لُو أَنْ بَيْنَهَ أَمَدًا بَعَدُا وَيُحَمِّلُ وَمَا عَمَلَتْ مَن سُوء تَوَدُ لُو أَنْ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعَدُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ آَلُ عَلَيْهُ أَلْهُ لِا يُحْبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ آَلَ عَلَى اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ آَلَ عَلْمَ اللّهُ وَالمُعُوا اللّهُ وَالرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوا قَالِهُ لَا لَكُو إِللّهُ عَلْولًا اللّهُ وَالرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوا قَالِنُهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿ آَلَهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَالرُّسُولَ قَالِهُ وَاللّهُ وَالرُّهُ وَاللّهُ وَالرَّهُ مَا اللّهُ وَالرَّهُ عَلَى اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالرَّهُ وَالرُّهُ وَالرَّهُ وَاللّهُ عَلْولًا اللّهُ وَالرَّهُ مَا اللّهُ وَالرَّهُ مَلَى اللّهُ وَالرَّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الْمَالِكُ وَيُولُوا اللّهُ وَالرَّهُ وَلَاللهُ عَلُولًا اللّهُ وَالرَّهُ وَلَاللّهُ وَالرَّهُ وَلَا اللّهُ وَالرَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِولُولُوا اللّهُ وَلِولُوا اللّهُ وَالرَّهُ وَلَا اللّهُ وَالرَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

هذه الآيات الكريمة تتحدث عن عدد من القضايا ذات الصلة بما سبقها من الآيات، وهي تمثل موعظة عامة بدأت بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ... ﴾ [آل عمران: ١٠].

- \* ثم الآيات الكريمة في الموعظة بقوله تعالى: ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا سَتَغَلِبُونَ وَتَحْشُرُونَ إِلَى جَهُنم... ﴾ وهذا هو الترهيب.
  - \* ويقابله قوله تعالى : ﴿ قِلْ أَوْنَبِئُكُمْ بِخِيرٍ مِنْ ذِلْكُمْ ... ﴾.
- \* ثم تأييد لما عليه المؤمنون من حق فى قوله تعالى: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو .... ﴾ . ثم وعظ بطريق المحادلة والمحاجّة: ﴿ فَإِن حَاجَوْكُ فَقُلُ أَسَلَمَتُ وَجَهِى اللهُ وَمِنَ اتبعنى .... ﴾ .
  - ثم ترهيب في قوله تعالى ﴿إن الذين كفروا بآيات الله... ﴾.
  - ثم ترهيب بطريق التعريض: ﴿ قل اللهم مالك الملك . . . . ﴾ .
  - \* ثم أمر بقطيعة الكفار: ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾.

- ثم ترغیب فی طاعة الله للحصول على محبته سبحانه.
- \* ثم تخويف من ترك الطاعة المؤدى إلى الكفر وإلى غضب الله تعالى.
- وقد اشتملت الآيات الكريمة على خطابات أربعة للنبى عَلَيْكُ موجهة إلبه بلفظ (قل)، ليوجه هو بعد ذلك مضمون هذا القول إلى الأمة كلها؛ ليعلمها ويبصرها في شئون دينها ودنياها، مرغبًا مرة، ومخوّفا أخرى.

كما اشتملت الآيات على تقرير عدد من الحقائق الدالة على قدرة الله تعالى، بل على طلاقة قدرته، واشتملت الآيات على أكثر من نهى وأكثر من أمر.

مما نوضحه فيما يلي والله نعم العون:

١ - الخطاب الأول للرسول عَيَّنْ هو : ﴿ قُلْ اللهم مالك الملك . . . . ﴾ .

\* وفي ذلك تعليم من الله تعالى لنبيه على - وللمسلمين - أن يدعو الله ويمجده ويثنى عليه سبحانه وتعالى.

# \* وفي سبب نزول هذه الآية روايتان:

إحداهما: عن ابن عباس وأنس بن مالك رضى الله عنهم، قالا: لما فتح رسول الله عَلَيْهُ مَكَ ووعد أمته مُلك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أبن لحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع فى ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

والاخرى: عن عمرو بن عوف رضى الله عنه قال: خطب رسول الله على الخندق يوم الاحزاب ثم قطع عشرة أربعين فراعا، وكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزنى وستة من الانصار في أربعين فراعا... فأخذنا نحفر فخرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول، فوجهنا سلمان إلى النبي على فخبره، فنزل رسول الله على الحندق فأخذ المعول من سلمان فلما ضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كانه مصباح في جوف ليل مظلم، فكبر وكبر المسلمون، وقال على : داضاءت لي منها قصور الحيرة كانها أنياب الكلاب ٤. ثم ضرب الثانية فقال: داضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم ٤، ثم ضرب الثالثة، فقال: داضاءت لي منها قصور صنعاء، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة على الدنيا كلها فابشروا و فقال المنافقون: الا تعجبون من نبيكم

يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومداين كسرى، وأنها تفتع لكم، وأنتم إنما تفتع لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الخوف، لا تستطيعون أن تخرجوا الفنولت هذه الآية. والله العلم(١٠).

- ﴿ توليج الليل في النهار وتوليج النهار في الليل ﴾ أى يجعل سبحانه الليل قصيرا، ويجعل ذلك القدر الزائد داخلا في النهار، وتارة على العكس من ذلك، وإنما فعل الله ذلك لانه على به نظام العالم وقوامه، أو يأتي بالليل عقيب النهار، فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار، ثم يأتي بالنهار عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه أى التحكم في حركة الشمس والأرض وغيرهما .
- \* وقال ابن عرفة (٢): وكان بعضهم يقول: القرآن يشتمل على الفاظ يفهمها العوام والفاظ يفهمها العوام والفاظ يفهمها العوام والفاظ يفهمها العوام، فإن الإيلاج يشمل الايام التي لا يفهمها إلا الخواص، والفصول التي يدركها سائر العوام. والمعنى أن الله تعالى يتصرف في الليل والنهار.
  - ﴿ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ﴾ .

قال المفسرون :

- \* تخرج الحي من الميت: كالكافر من المؤمن والصالح من الطالح والمؤمن من الكافر.
- \* وتخرج الميت من الحي: كالكافر من المؤمن والجاهل من العالم، والشرير من الخيّر.
- \* وقد فسر بعض العلماء إخراج الحى من الميت . . . تفسيرا حسيا، بخروج النخلة من النواه وخروج الإنسان من النطفة والطائر ونحوه من البيضة وبالعكس، والتمثيل صحيح وإن أثبت علماء هذا الشأن أن في النطفة حياة، وكذا البيضة والنواة، لأن هذه الحياة اصطلاحية لاهل الفن في عرفهم دون العرف العام .
- \* والأرجح من هذه الأقوال أن الكفر هو الموت والإيمان هو الحياة، بدليل قوله تعالى: ﴿ أُو مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [الأنعام: ١٧٢]

<sup>(</sup>۱) الواحدي: أسباب النزول: ٥٥ - ٥٦ بتصرف واختصار ط الحلبي مصر ١٣٨٧هـ - ١٩٦٨م.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسبة إلى : (ورغمة) قرية بتونس وهو إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره (٢١٧هـ – ٨٠هـ) تولى إمامة الجامع الاعظم والإفتاء، وهو فقيه مالكي متبحر في التوحيد والفرائض.

- يريد كان كافرا فهديناه فجعل الموت كفرا والحياة إيمانا... ١٠٠٠.
- فهاتان الآيتان الكريمتان: ﴿ قل اللهم مالك الملك.... وتولج الليل في النهار.... ﴾ تُعَرِّضان بأهل الكتاب الذين حسدوا رسول الله عَلَيْ على النبوة، بعد أن كانت النبوة فيهم فانقرض فيهم النبوة والملك، وأصبح في رسول الله عَلَيْ والمسلمين، فالله سبحانه يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، إذ يُستير الكون كله وفق سنن لا تتخلف، يخرج الحي من الميت ويخرج المحي، ويعطى من يشاء ويمنع من يشاء.
- ٢ والنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، في قوله تعالى: ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . . . ﴾ الآية .
  - \* الأصل أن يكون الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين.
- \* والا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وذلك أن هؤلاء الكفار قد سفهوا دين المؤمنين وسفهوا أحلامهم وحسدوهم وحقدوا عليهم، فاتخاذهم أولياء يدل على ضعف في الدين، وعلى رضا أو تصويب لعمل هؤلاء الكفار.
- \* وفى سبب نزول هذه الآية، قال الواحدى: قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان الحجاج بن عمرو وكهمس بن أبى الحقيق وقيس بن زيد وهؤلاء كانوا من اليهود، وكانوا يباطنون نفرا من الانصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لاولئك النفر -: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ينهاهم عن اتخاذهم أولياء.
- \* وقال الكلبي: نزلت في المنافقين: عبدالله بن أبي واصحابه، وكانوا يتولون اليهود والمشركين وياتونهم بالاخبار...
- \* وقال الضحاك: قال ابن عباس رضى الله عنهما: إنها نزلت في عبادة بن الصامت الانصارى رضى الله عنه، وكان نقيبا، بدريا، وكان له حلفاء من اليهود، فاستأذن الرسول عَنْ أَنْ الله تعالى هذه الآية للنهى عن ذلك.

لما لها من اهمية، ولقربها من قضية الولاء والبراء التي يرددها كثير من المنشغلين بالعمل الإسلامي اليوم، ولانها تحمل من فقه الدين والدنيا ما يحتاج المسلمون إلى معرفة وجه الحق فيه، فنقول سائلين الله التوفيق:

هذه الاحوال هي:

# الأولىي :

ان يتخذ المسلم جماعة الكفر او طائفته اولياء في باطن امره؛ ميلا إلى كفرهم ومناواة لاهل الإسلام.

\*وهذه الحالة: كفر، عند جميع العلماء.

#### والشانية:

الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم، لأجل قرابة أو محبة، دون الميل إلى دينهم، في وقت يكون فيه الكفار مجاهرين بعداوة المسلمين والاستهزاء بهم وأذاهم - كما كان حال الكفار عند ظهور الإسلام - مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين.

\* وهذه حالة لا توجب كُفر صاحبها، إلا أن ارتكابها إثم عظيم، لان صاحب هذه الحالة يوشك أن يوالي الكفار على مضرة الإسلام.

#### والثالثية :

الركون إلى طوائف الكفر دون أن يكون هؤلاء الكفار مجاهرين ببغض المسلمين، ولا بأذاهم - كما كان نصاري العرب عند ظهور الإسلام.

\* وهذه الحالة لا توجب كُفْر صاحبها، إلا أنه منهى عن ذلك، لما قد يجر إليه من استحسان ما هم عليه، وانطلاء مكائدهم على المسلمين.

#### والحالة الرابعة :

موالاة طائفة من الكفار، لاجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين.

\* وهذه الحالة أحكامها متفاوتة على النحو التالي:

- قال الإمام مالك رحمه الله: يوكل أمر هؤلاء إلى اجتهاد الإمام وياخذون حكم الجاسوس.

- وقال ابن القاسم ( ١ ): تلك زندقة لا توبة منها، ويُقتل صاحبها كما يقتل الزندين.
  - وقال ابن وهب (<sup>۲)</sup>: تلك ردة، ويستتاب صاحبها.
    - \* وقول الإمام مالك أرجح الاقوال.

#### والخامسة:

ان يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعداثهم، في حين إظهار هؤلاء الكفار حماية المسلمين والنصرة لهم.

- \* وهذه قد اختلف العلماء في حكمها على النحو التالي :
- قال ابن القاسم ( في المدونة ) : لا يستعان بالمشركين في القتال؛ لقول لنبي عَلَيْ لكافر تبعه يوم بدر : ( ارجع فلن استعين بمشرك ) .
- وقال مالك: لاباس بذلك عند الحاجة. وذهب إلى ذلك، أبو حنيفة، والشافعي، والأوزاعي (٣)، والليث (٤).
- وقال جماعة من العلماء: لا نطلب منهم المعونة، وإذا استاذنونا لا ناذن لهم، وإذا خرجوا معنا لم تمنعهم.
  - واجاز ابو حنيفة الاستعانة باهل الكتاب دون المشركين.

#### والسادسية:

أن يتخذ واحدٌّ من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وليًّا له في حسن المعاشرة أو القرابة، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين.

- \* وذلك غير ممنوع، كما استاذنت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما في برّ امها
- (١) ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصرى أبو عبد الله (١٣٢ ١٩٦١هـ) فقيه جمع بين الزهد والعلم، وتفقه على مذهب الإمام مالك، عاش ومات في مصر، له: المدونة، وهي من أجل كتب المالكية طبعت في ١٦ جزءاً.
- (٢) ابن وهب هو عبد الله بن وهب من مسلم الفهرى ولاءً المصرى مولدا ومعاشاً وعاتا (١٣٥ ١٩٧ -)،
   فقيه الاثمة من أصحاب مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، له: الجامع في الحديث، مطبوع في مجلدين.
- (٣) هو عبد الرحمن بن عصرو الاوزاعي، ولد ببعلبك بلبنان ( ٨٨ ١٥٧ هـ) وهو إمام الشام في الفقه والزهد،
   وله في الحديث النبوى قدم، له: السنن في الفقه.
- (٤) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، ولد في قلقشندة بمصر ومات بالقاهرة (٤ ٩ ١٧٥هـ) وهو إمام أهل مصر في عصره في الحديث والفقه، قال عنه الشافعي: واللبث أفقه من مالك، إلا أن اصحابه لم يقوموا به ٤.

الكافرة، فأذن لها الرسول ﷺ.

#### والحالة السابعة:

حالة المعاملات الدنيوية كالتجارات والعهود والمصالحات.

\* واحكامها مختلفة باختلاف الاحوال، وتفاصيلها تُلتّمس في كتب الفقه الإسلامي.

#### والشامنية:

حالة إظهار الولاء لهم اتقاء ضررهم وشرهم.

\* وهذه هي المشار إليها في هذه الآية الكريمة ﴿ إِلا أَن تِتقُوا منهم تقاة ﴾، والانقاء تجنب المكروه.

\* وهذه التقية جائزة كالحالة التي كان عليها المستضعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلا إلى الهجرة، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾. ويشبه ذلك ما لقيه مسلموا الاندلس حين أكرههم النصاري على الكفر فتظاهروا بذلك، إلى أن تمكنوا من الغرار أو من استئذان الكفار في الهجرة.

لكن يجب أن تكون التقية غير دائمة، لانها إن طالت دخل الكفر في الذراري والأجيال الآتية.

## ٣ \_ ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ .

وهذا تحذير من المخالفة لأى شيء من امر الله تعالى، ومن التساهل في دعوى التقية واستمرارها أو طول زمنها.

﴿ وَإِلَى الله المصير ﴾ ليحاسب كلا بما عمل، وبما امتثل من أمر واجتنب من نهي.

#### ٤ - والخطاب الثانى :

موجه إلى الرسول عَلَيْهُ، ليعلن على الناس حقيقة هامة في الدين والتدين والتعامل مع الله تبارك وتعالى وهى: أن أى عمل لا يستطيع الإنسان أن يخفيه عن الله تعالى مهما حاول، لأن الله تعالى يعلم ما في السموات والارض، وله قدرة ذات طلاقة غير محدودة، بحيث لا يغيب عنها شيء ﴿ قَلْ إِنْ تَخْفُوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.... ﴾ الآية.

\* وهذه الآية الكريمة جاءت بعد نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء، مستثنيا من هذا النهى التقية في الظاهر، وأوعدت الآية من يصير باطنه كظاهره في وقت التقية، إذ يكفى الظاهر لاتقاء الخطر، أما الباطن فيجب أن يكون نقيا، وإلا حوسب صاحبه، لان الله تعالى لا يخفى عليه شيء.

\* وفي الآية أسلوب شرط لتوضيح أن من أخفى شيئا علمه الله وجازاه.

وهنا ملحظ جدير بالاهتمام وهو أن تاخر الجزاء - وهو الحساب - عن الشرط - وهو الإخفاء - لا يترتب عليه القول بان علم الله بالاشياء حادث أى غير قديم، وذلك أن علمه تعالى بما كان وبما سيكون علم قديم. والتجدد الذى يقتضيه الشرط إنما هو في النسب والإضافات والتعليقات، لا في حقيقة العلم.

- وذاك مبحث جليل القدر في علم الكلام لمن أراد التوسع.
- \* ومن المجاز التعبير بالصدر وإن تخفوا ما في صدوركم عن القلب، لأن الصدر محل القلب، والقلب حال فيه.
- وفى الآيات إخبار عن حقيقة أخرى: هى أن الإنسان يجد يوم القيامة صحائف عمله أمامه، ما هو خير منها وما هو شر، فإذا بالإنسان يود فى ذلك اليوم أن يكون عمله السيَّة فى الدنيا بعيدا عنه كل البعد، ولكن هيهات، لقد أحصى الله عليه، وها هو فى يوم الحساب ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا، ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ﴾.
  - \* والتحذير في الآية للمؤمنين، وقد قام مقام الموعظة.
- وذيّلت الآية بتقرير رافة الله تعالى بالعباد، لتاكيد أن هذا التحذير أو تلك الموعظة
   لمصلحة المحذّرين الموعوظين.

#### ٦ - وخطاب ثالث :

موجه إلى النبى عَلَي أَمره الله تعالى فيه أن يقرر للناس حقيقة هامة فى حياة المسلمين وهى: أنَّ من كان يحب الله، فليتبع رسوله، فإن فعل فإنه يحظى بحب الله ومغفرة الذنب، فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم .

\* وفي سبب نزول هذه الآية أورد الواحدى في كتابه ﴿ أسباب النزول ﴾، عددا من الآراء نذكر منها ما يلي: - قال الحسن (١) وابن جريج (٢): زعم اقوام على عهد رسول الله عَظِيمُه انهم يحبون الله، عَظِيمُهُ انهم يحبون الله، فقالوا: يا محمد، إنَّا نحب ربنا، فانزل الله تعالى هذه الآية.

\* وقال الضّحاك (٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وقف رسول الله عَلَيْ على قريش، وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في الناه الشنوف، وهم يسجدون لها، فقال: يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم، وإسماعيل، ولقد كانا على الإسلام.

فقالت قريش: يا محمد، إنما نعبد هذه حبًا لله ليقربونا إلى الله زلفي، فانزل الله تعالى: وقل إن كنتم تحبون الله، فاتبعوني يحببكم الله... كه اى إن كنتم تحبون الله وتعبدون الاصنام لتقربكم إليه – فاتبعوني يحببكم الله ؛ فأنا رسول الله إليكم وحجته عليكم، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم.

- وروى الكلبي (٤) عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن اليهود لما قالوا: فحن ابناء الله واحباؤه، أنزل الله تعلى هذه الآية، فلما نزلت عرضها رسول الله تملك على اليهود فابوا أن يقبلوها.

\* وروى محمد بن إسحق بن يسار: قال: نزلت في نصارى نجران، وذلك أنهم قالوا: إنما تعظم المسيح ونعبده حبا في الله وتعظيما له، فانزل الله هذه الآية ردًا عليهم.

\* وفي الآية الكريمة جزاء عظيم هو مطمح المؤمنين وهو (يحببكم الله) معلق على شرط هو: (اتبعون) أي اتبعوا ما جاء به محمد عليه .

# ٧ - والخطاب الرابع والأخير:

موجه إلى النبي عَظُّهُ، يامره وبه أن يقول للناس: ﴿ اطيعُوا اللهِ والرسول، فإن تولُوا فإن الله

(۱) هو الحسن بن يسار البصرى (۲۱-۱۱هـ) تابعى جليل كان إمام اهل البصرة وحُبْر الامة في زمانه، ولد بالمدينة وشب في كنف على رضي الله عنه وسكن البصرة وتونى بها.

(٢) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن بشر ( ٨٠-٥٠هـ) إمام الحرم المكي وإمام اهل الحجاز، وهو اول من صنف التصانيف في العلم بمكة، وفي الاصل مكي المولد والوفاة.

(٣) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ابو القامم ( ٠٠٠ - ٥٠ هـ) ولد ببلخ وكان يقيم بمروحينا وببخارى حينا
 وبسمرقند حينا، وهو من تابعي التابعين بخراسان، عنى بعلم القرآن عناية كبيرة مع ورع، وكان يعلم الصبيان
 بلا اجر، لقى سعيد بن جبير واخذ عنه.

(٤) هو محمد بن السائب بن بشر (١٠٠٠-١٤١هـ) نسابة راوية عالم بالتفسير، من اهل الكوفة مولدا ووفاة، وهو
مفسر مرضى عنه من العلماء وإن كان في الحديث اقل من ذلك. وهو والد هشام الكلبي صاحب كتاب
والاصنام.

لا يحب الكافرين؛، يطالب الناس بطاعة الله ورسوله، ويخبرهم بان من تولى عن تلك الطاعة فقد كفر بالله ورسوله، ويخبرهم بان الله تعالى لا يحب الكافرين.

- المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة نذكر منها ما يلي:
- ١ يتعلم المسلمون من الآيتين الاوليين: ﴿ قَلَ اللَّهِمَ مَالَكُ الملكَ.... ﴾ إلى قوله تعالى:
   ﴿ وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ .
- \* أن الله تعالى بيده الملك وبيده كل شيء، وأنه سبحانه يؤتى من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز من يشاء،

ومعنى ذلك الا يغتر احد بنعمة - او جاه او سلطان - ينعم بها فربما نُزِعت منه، وان لا يياس احد من الا تصل إليه نعمة المال او الجاه او السلطان، فربما واتته، وما على الإنسان إلا ان يعمل صالحا وياخذ بالاسباب متوكلا على الله تعالى في كل امره، عسى الله ان ياتي بالفتح أو أمر من عنده.

- \* ويتعلمون أن الله تعالى القادر بلطفه وحكمته وعزته وقدرته على أن يولج الليل فى النهار والنهار فى الليل، ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويرزق من يشاء بغير حساب هو القادر على أن يغير ما بايدى الناس من نعم وأسباب جاه وسلطان، ليصبحوا كأن لم يغنوا فيها، وينقل ذلك إلى من يشاء من عباده، فينبغى أن يعيش كل مؤمن بين الرجاء والخوف، يحافظ على ما بيده من نعمة، ويرجو الله نعمة إن كان محرومًا منها.
- ٢ ـ ويتعلم المسلمون من الآيات الثلاثة التالية: ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . . . ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ والله رءوف بالعباد ﴾ .
- \* أن الولاء والمناصرة والمودة يجب أن تكون من المؤمن إلى أخيه المؤمن، وأنه لا يجوز أن يكون المؤمن وليًّا للكافرين على النحو الذى فصلناه آنفا وأن من والى كافرا على مؤمن فقد كفر بالله ورسوله، ويستثنى من ذلك حالة الاضطرار والخوف، حيث يكون للكافر ولاية على المؤمن، فإن ذلك جائز إلى أن تزول أسبابه.
- \* وأن من اتخذ الكافر وليًّا في الباطن وأخفى أمره على الناس، فإن الله تعالى سوف يعلم ما أخفى؛ لأنه سبحانه بصير بالعباد، ومحاسبهم ومجازيهم.
- \* وأن كل إنسان سوف يجد يوم القيامة امامه ما قدّم من عمل ليُحاسَب عليه ويُجازَى به، وساعتها سوف تتكشف له الحقائق ويود لو أن كل عمل معيى عمله في الدنيا، قد بُوعد

بينه وبينه إلى اقصى مدًى، ولكنها امنيات لا تتحقق - ولا تجدى لو تحققت - لان الله تعالى جعل هذا اليوم للجزاء لا للامنيات والندم، فكلاهما لا يجدى فتيلا في ذلك اليوم.

- \* وأن الله تعالى قد أعذر إلى الناس في الدنيا بأن أرسل إليهم الرسل ومعهم البينات، وطالب الناس بالإيمان واتباع الرسول، وحذرهم من معصيته، وخوفهم من عذابه، وعلمهم أنه رءوف بهم لو أطاعوا.
- ٣ ويتعلمون من الآية الكريمة الاخيرة من هذه الآيات: ﴿ قَلَ إِنْ كَنتُم تَحْبُونُ اللهُ فَاتَبْعُونَى يَحْبُكُمُ اللهُ . . . . ﴾ الآية .
- \* أن ادّعاء حب الله تعالى ليس مجرد دعوى لا يصحبها عمل، وإنما حب الله تعالى له دلائل وعلامات أولها اتباع الرسول عَلَيْك، والالتزام بما جاء به كله، وفي هذا الالتزام غفران للذنوب من رب غفور.
- \* وأن طاعة الله ورسوله هي دليل الإيمان وهي الأصل الذي لا يحيد عنه إلا غافل ضال، وأن المعصية لله ولرسوله هي الكفر، وهي دليل على مناصبة الحق العداء، وأنها سبب في كراهية الله تعالى للعصاة، لأن الله تعالى لا يحب الكافرين.
  - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة، وهي كثيرة نذكر منها ما يلي:
    - ١ يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات:
    - \* أن منكري الحق، ومنكري النبوة لهم وجود في القديم وفي الحديث.
      - فالذين أنكروا النبوة قديما نوعان:
        - النوع الأول: المشركون.
- وكانوا ينكرون النبوة لرجل مثلهم ياكل الطعام ويمشى في الاسواق، ولم تُنزُّل عليه الملائكة تنزيلا، ولم يستطع الرقى في السماء، وحتى لو رقى في السماء فلن يؤمنوا به إلا إذا أتى إليهم بكتاب من عند الله يقرءونه!
  - والنوع الثاني: أهل الكتاب.
- وكانوا ينكرون النبوة لرجل من غير بني إسرائيل، لاعتقادهم خطا أن النبوة فيهم حدهم.
  - والذين انكروا النبوة حديثا انواع:

- الحتى ينكر الدين كله وهم الملاحدة والزنادقة الذين لا يعترفون بالله ولا بالملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر. وهؤلاء معروفون في عصرنا هذا بسماتهم وشعاراتهم وما يوجهونه إلى الدين من نقد، وما يعترضون به على الإيمان بالغيب.
- ب ونوع ينكرون نبوة محمد عَلِي ، ويزعمون انه عَلَى متنبئ لا نبى، ويتهمونه بتاليف القرآن الكريم! وهؤلاء معروفون بتوجهاتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم وما يبثونه في الناس من باطل وزور.
- ج ونوع يعترفون بالله تعالى ويؤمنون به، ويعترفون بمحمد على ويؤمنون به، ولكنهم يقولون: إنه على جاء لتنظيم الدين لا الدنيا، ويرون أنه لم يبن دولة ولم يقم حكومة. وهؤلاء هم الذين يعزلون الدين عن الدنيا، ويرددون مقولة بالية خاطفة هي: دع ما الله لله وما لقيصر لقيصر.
- د ونوع ينكر ما جاء به النبى عَلَيْ من كل ما يجب الإيمان به بالغيب. وهذا الإنكار متضمن لإنكار النبوة أو رمى النبى بالكذب ودعوته إلى إلغاء العقول والحواس ١١١ لانهم لا يؤمنون إلا بكل ما هو مادى محسوس.
- ه ومنهم من يخلط بين إنكار النبوة وإنكار المنهج الذي جاء به النبي عَلَيْهُ، أو إنكاره قدرة هذا المنهج على حل مشكلات الناس والفصل في قضاياهم .

وكل هؤلاء وأولئك إما كفرة بالدين وإما عصاة وإما ضالون يجهلون الحق ويجهلون الخق ويجهلون الخق ويجهلون النفسهم، كل أولئك يقول لهم الدعاة محتسبين عند الله ما ينالهم منهم من أذى: ﴿ قَلَ اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتعز من تشاء وتغل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير ﴾ ويسالون الله لهم الهداية قبل أن تدور عليهم الدوائر فينزع منهم السلطان ويُذكون بعد عزة وغرور.

- ٢ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن قدرة الله تعالى لا يقف أمامها عائق،
   وأنه سبحانه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، وأنه سبحانه يخرج المؤمن من الكافر،
   والمهتدى من الضال، وأن ذلك يعنى بالنسبة للدعاة ألا يعرف الياس إليهم طريقا، وهم
   يتعاملون مع المدعوين؛ لأن الله سبحانه وتعالى: ﴿ يخرج الحي من الميت . . . ﴾ أى
   المؤمن من الكافر والطائع من العاصى كما أوضحنا آنفا.
- ٣ ـ ويتعلمون من الآيات، موضوع الولاء، ومن يوالون ومن يرفضون ولاءهم، على نحو ما

- فصلنا القول في شرح هذه الآية الكريمة: ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . . . ﴾ .
- \* والاصل في الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية، أن يجيدوا موضوع الولاء والبراء، إذ لابد لمضيهم في عملهم من أن يمارسوا الولاء للذين لا يقفون في طريق العمل من أجل الإسلام، ولابد أن يبراوا من أولئك المشركين والكفار المحاربين لله ورسوله. والذي لاشك فيه أن طريق الدعوة والحركة ملىء بهؤلاء وأولئك، منهم من يظهر هذا ومنهم من يبطنه، والله من ورائهم محيط.
- ع ويتعلمون من هذه الآيات مشروعية التقية وهي أن يقول أو يفعل ما يخالف الحق إذ للعلماء في ذلك أقوال منها:
  - \* قال بعض العلماء: إن التقية مشروعة للمحافظة على النفس والعرض والمال.
    - \* وقال بعضهم: إنها تجوز للمحافظة على المال.
      - \* وقال بعضهم : هي عامة في كل حين.
- \* وقال الخوارج: إنها لا تجوز مطلقا، ولكن رايهم هذا مردود عليه بقول الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْد إِيَانِهِ إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (1.7) ﴾ [النحل: ١٠٠].
- \* وقال الشيعة: إن التقية أصل من أصول الدين جرى عليه الأنبياء والاثمة. ورأيهم هذا مرجوح أيضاً، لما قدمنا من آراء أكثر نضجا وواقعية.
- \* وخلاصة الراى الذى ارتضاه جمهور العلماء أن التقيَّة من الرَّخص لأجل الضرورات العارضة، وليست أصلا من أصول الدين المتبعة دائما.
- ولذلك كان من المسائل التي اجمع عليها العلماء: وجوب الهجرة على اي مسلم من مكانه الذي يخاف أن يُظهر دينه فيه، ويضطر إلى التقية.
- \* ومن عـــلامـات كــمــال الإيمـان في المؤمن الايخـاف في الله لومــة لائـم، وفي ذلك أســوة بالرسول عَيَّاللهُ، الذي تحمل كثيرًا من الاذي في ذات الله تعالى، مع الصبر والتواصي به.
- \* ومن التقية الجائزة فيما أرى المداراة فيما لا يترتب عليه ضياع حق ولا تأييد باطل، حيث تعد هذه المداراة من الكياسة والفطنة ما لم تصل إلى حد النفاق.

- وهذه المداراة مؤكدة في التعامل مع السفهاء والفاحشين منهم، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: واستأذن رجل على رسول الله على - وأنا عنده - فقال: بئس أبن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فالان له القول، فلما خرج، قلتُ: يارسول الله: قُلتَ ما قلتَ، ثم ألنتَ له القول، فقال: يا عائشة إنّ مِن اشر الناس مَن يتركه الناس - أو يدعه الناس - انقاء فحشه).

وروى البخارى بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله على قال: وإنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم ، والكشر هو: التبسم .

ويتعلمون من هذه الآيات أن واجبهم تبصير الناس بأن أحدا من الناس لا يستطيع أن يضمر في نفسه شيئا، متوهما أنه قد أخفاه عن الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في السموات والارض ويعلم السروما هو أخفى من السر، إذ هو مبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فلا يمكن أن يتفلت من قدرته أحد، ولا يعجزه شيء، ولهذا حذر الناس نفسه وعقابه. ﴿ قَلَ إِنْ تَخفُوا مَا في صدوركم... ﴾ الآية.

\* وإذا عامل الناس أنفسهم وتعاملوا مع غيرهم على أن الله تعالى عالم بكل ما تكنه صدورهم وما يعلنون، استقاموا على منهج الله واتبعوا ما سن رسول الله على وفي ذلك الاسلوب من التعامل يستطيع الإنسان أن يحقق لنفسه الخير في الدنيا، كما يستطيع بذلك أن يحظى برضا الله تعالى في الآخرة.

\* وينبغى أن يتعامل الدعاة والحركيون مع الأعمال التي يقومون بها في كل مجال من مجالات العمل الممهد للتمكين لدين الله في الأرض، بنفس الأسلوب، وهو أن شيئا ما قد قصروا فيه فإن الله تعالى يعلمه ويحاسب عليه، وأن صحائف الاعمال يوم القيامة سجل حافل أمين يطلع عليه الناس فيودون أن يباعد بينهم وبين كل عمل في الدنيا شابه تقصير أو مخالفة

\* إن كل تعويق او تاخير للدعوة او الحركة عن بلوغ الهدف، لابد أن يكون من أسبابه القصور أو التقصير في العمل، ومع نصاعة هذه الحقيقة فإننا نسمع ما بين حين وآخر، وفي كل بلد مسلم من يتساءلون في دهشة قائلين: لماذا تأخر التمكين لدين الله في الأرض؟

تلك مسلمة لابد أن يعيها الدعاة والمدعوون والذين يمارسون أعمال الحركة الإسلامية، والذين يمارسون التربية الإسلامية والذين يسدون النغرات والفراغات في مجال التمكين لدين الله.

\* وعلى الدعاة والحركيين - ما داموا يريدون النجاح والفلاح - أنْ يوقنوا أنّ مفتاح النجاح والفلاح في جميع اعمال التمكين لدين الله إنما يستعان عليه بحب الله تبارك وتعالى لهؤلاء العاملين، والله تعالى لا يحب إلا من اتبع الرسول ﷺ والتزم بمنهجه، واعتز بالإسلام، وقُوِّي في نفسه الانتماء إليه، مع انواع من الفقه تعد من الضرورات ومنها:

فقه الدعوة .

وفقه الحركة.

وفقه التربية.

وفقه التنظيم.

وفقه المكان وفقه الزمان - فقه الدنيا - أي فقه الواقع.

وفقه التمكين.

وفقه ما وراء التمكين، أي المحافظة عليه واستمراره بعد الوصول إليه بإذن الله تعالى (١).

كل هذا يفهم من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَنتِمْ تَحْبُونُ اللهُ فَاتْبَعُونِي يَحْبَبُكُمُ اللهُ، ويغفر لكم ڏنوبكم ، والله غفور رحيم ﴾ .

٧ – ويتعلم الدعاة والحركيون من الآية الاخيرة من هذه الآيات: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا الله والرسول، فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين ﴾ يتعلمون من هذه الآية أمورا منها:

\* أن طاعة الله ورسوله واجب شرعي، لا يكون إيمان ولا إسلام إلا بها، حيث عبر عنها رسول الله عَلَيُّه – كما أمره ربه – بفعل الامر ﴿ أَطْيَعُوا . . . ﴾ . وهذا الامر موجه إلى كل مسلم ومسلمة بلغا حد التكليف.

\* وأن عدم الطاعة أي المعصية هي من التولّي عن الله ورسوله، وهذا التولي كفر صريح يستحق صاحبه عقاب الكافرين، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودُهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (11) ﴾ [النساء: ١١].

وقال جل شانه: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمَنِ وَلا مُؤْمَنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلُّ صَلَالاً مُّبِينًا ٦٦] ﴾ [الاحزاب: ٣١].

(١) انظر للمؤلف: فقه الدعوة إلى الله . نشر دار الوفاء بمصر ١٤٠٠هـ - ١٩٩٠م بجزئيه كليهما.

\* إن معاصى الدعاة والحركيين مهما صغرت لهى من العوائق فى الطريق إلى تمكين دين الله فى الأرض، وإن هذه المعاصى قد لا يتنبه إليها كثير من الواقعين فيها، إذ قد يتصور بعضهم أن المعصية لله ورسوله مقصورة على ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وأن هذا كله فى مجال العبادات والاخلاق والمعاملات...

\* والحق الذى أحب أن أنبه إليه أن من المعاصى لله ولرسوله - في مجال الدعوة والحركة والتربية والتنظيم والتمكين والمحافظة على التمكين - ما لابد من الإشارة إليه والتحذير من الوقوع فيه.

#### وهو – في تصوري – فيما يلي:

- التقصير في توصيل دعوة الله إلى كل من يجب أن تصل إليه وبالاسلوب الذي يجب أن
   تكون به هذه الدعوة، فتلك معصية؛ لأن الله تعالى أوجب الدعوة إليه على كل مسلم
   يملك القدرة عليها والبصيرة بها.
  - ب والتقصير في إهمال أي مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله:
  - التمهيد، والتعريف، والتكوين، والتنفيذ، والتمكين، والمحافظة على التمكين.
- ج والتقصير في فقه الدعاة وواجباتهم وصفاتهم وآدابهم، وما يجب أن يكونوا عليه من فهم وإخلاص وعمل وجهاد وتضحية وطاعة وثبات وتجرد، وأخوة في الإسلام، وثقة فيما بينهم.
- د والتقصير في فقه المدعوين، ومعرفة أصنافهم، وكيفية التعامل معهم، والاستجابة لحاجاتهم بما يصلحهم ويصلح بهم.
- ه والتقصير في فقه الحركة، بإهمال الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم، أو الفتور في خدماتهم وحبهم وحب الخير لهم، أو الوقوف بالتحرك معهم قبل أن يرتبطوا بموكب الدعوة، وقبل أن يعرف كل منهم مكانه ومكانته في هذا الموكب المبارك.
- و والتقصير في تنظيم المدعوين، أو في دقة تصنيفهم حسب ما لديهم من طاقات
   واستعدادات، وحسب ما لهم من سابقة وخبرة في مجال العمل الإسلامي.
- ز والتقصير في تربيتهم تربية إسلامية، لقصور في المنهج، أو للاكتفاء به دون تزويده بما هو في حاجة إليهم من انشطة وثقافات، أو بالتشبث بالمنهج التربوي ورفض تغييره أو . تظويره، كلما جدّت متغيرات في الزمان أو المكان أو الظروف والاشخاص .

- ح والتقصير في العمل من أجل التمكين لدين الله في الأرض، كإهمال شيء من مفردات العمل من أجل التمكين مثل:
  - إهمال إعداد العلماء المتخصصين في المجالات المختلفة.
    - -- وإهمال الإعداد والاستعداد لمواجهة الظروف.
      - وإهمال التدرب على التعامل مع المتغيرات.
  - وإهمال إعداد الدراسات العملية والنظرية التي تستجيب لكافة المتطلبات.
- ط والتقصير في عدم المحافظة على التمكين بعد الوصول إليه. ولهذا التقصير مظاهر. نذكر منها ما يلي:
  - الفرح بالوصول إلى التمكين وعدم التامل فيما وراء هذا الوصول.
- عدم الاستفادة من عِبَر التاريخ الإسلامي ودروسه، فقد وصلت دول إسلامية كثيرة إلى التمكين ثم انهارت!!!
  - والانغماس في لذائذ النصر وشهوات النفوس في السلطة والجاه والمال...
- ى والتقصير فى الترابط مع سائر اقطار العالم الإسلامي لتبادل الآراء والخبرات وتوحيد الافكار والصفوف.
- كل هذه الانواع العشرة من التقصير هي من المعاصى لله ولرسوله تعرض المسلم للعقاب وتعرض موكب الدعوة للتعويق عن الوصول إلى الهدف، أو العجز الكامل عن الوصول إليه.

# ٧ - الآيات من الثالثة والثلاثين إلى الحادية والأربعين اصطفاء الله تعالى لرسله ، وخبر أم مريم وزكريا عليهما السلام

﴿ إِنَّ اللّهُ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَٱلَ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٣) فَذَوْلَ امْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرُّوا فَتَقَبُلْ مَنِي إِنْكَ أَنتَ السُّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ السُّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ اللّهُ مَنْ كَالأَتْنَى وَالْبَيْطَانِ الرَّحِيمِ (٣٥) فَتَقَلّهَا رَبُهَا بِقَلْمَا وَخُولِيا أَلْمَحْرَابُ وَجَدَعِهَا رَبَّا فَاللّهُ وَلَيْكَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حَسَابٍ (٣٧) فَتَقَلّهَا رَبُّا قَالَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حَسَابٍ (٣٧) فَنَالَكَ دَعَا زَكْرِيًا الْمَحْرَابُ وَجَدَعِهَا رَبِقًا قَالَ يَا مُرْبَعُ أَنِّى لَكُ هَلَا قَالَتُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حَسَابٍ (٣٧) فَنَالَكَ دَعَا زَكْرِيًا الْمَحْرَابُ وَجَدَعَهَا وَقُلْ كَلْ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حَسَابٍ (٣٧) فَنَالَكَ دَعَا زَكْرِيًا الْمَحْرَابُ وَجَدَهُ الْمَالِكِينَ (٣٦) فَاللّهَ يُصَلّى فِي الْمَحْرَابُ أَنَّ اللّهَ يَسْتُرُكَ بَيَحْتَى مُصَدَقًا بِكَلَمَة مِنَ اللّه وَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٦) قَالَ اللّهُ يَعْمُلُ مَا يَشَاءُ وَى الْمَالِكِينَ وَالْ كَذَاكَ اللّهُ يَعْمُلُ مَا يَشَاءُ وَى الْمَالِ وَالْمَعْلَى اللّهُ يَعْمُلُ مَا يَشَاءُ وَلَى كَلْمَ اللّهُ عَلَى وَالْمَدِي وَالْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى كَثِي الْمُعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمَاسُ وَالْمَدُي وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اشتـملت هذه الآيات الكريمة على حديث عن الذين أحبهم الله تعالى واصطفاهم من خلقه وهم في هذه الآية:

آدم أبو البشر عليه السلام.

ونوح عليه السلام.

وإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام.

وآل عمران عليهم السلام.

فقد اصطفاهم الله تعالى وجعل فيهم النبوة والرسالة، وختمهم بولد إسماعيل محمد بن عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين.

وتحدثت الآيات الكريمة عن مريم أم المسيح عليهما السلام.. مَنْ نذرتها أمها الله يوم حملت بها إلى أن وُلدت وكفلها زكريا، وشبَّت واحاطتها الكرامات مثل وجود الطعام عندها وكلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا، ..... وقد تهيأت مريم عليها السلام لعبادة الله حق عبادته، ولما رأى زكريا عليه السلام مريم الصالحة العابدة التي كرمها الله تعالى، دعا زكريا ربه أن يهبه غلاما صالحا مثلها، فأعطاه الله ما يريد، فأبلغته الملائكة ببشارة الله له بيحيى، وجعله عليه السلام مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فكانت دهشة زكريا عليه السلام بالغة أن ينجب في هذه السن وامرأته عاقرا!! وجعل الله تعالى له آية – اى علامة – تتقدم هذه العناية الإلهية وتؤذن بها فجعل آيته له أن يعجز عن كلام الناس ثلاثة أيام بلسانه إلا إبماء وإشارة، وطالبته بأن يتفرغ هذه الايام الثلاثة لذكر الله وتسبيحه بالعشى والإبكار.

- وفى الآيات الكريمة أخبار عديدة عن تلك الاسرة الصالحة من آل عمران عليه السلام، وبخاصة مريم أم المسيح، والمسيح نفسه وزكريا زوج خالة المسيح ويحيي ابن خالته، كما حدد هذه العلاقة بينهم علماء السيرة، مستدلين بما ورد فى الصحيح من قول الرسول على : ( . . . . فإذا بيحيى وعيسى ابنا الحالة . . . . » .

غير أن ابن إسحاق يرى أن زكريا زوج خالة مريم وليس زوج أختها، ولكن مع الحديث النبوى الصحيح لا يقام وزن لراى آخر مهما يكن صاحبه.

هذا مجمل ما اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة، وسوف نوضحه فيما يلي، والله الموفق:

- ١ أخسر الله تسارك وتعالى أنه اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عـمـران على العالمين وفضلهم.
  - \* ووالعالمين : جمع عالم بما فيه من ملائكة وجن وإنس وشياطين .
    - \* والاصطفاء يعني: الاختيار والتفضيل.
  - ويحتمل أن يكون الاصطفاء لدين هؤلاء وملتهم دون سائر الاديان والملل.
- ويحتمل أن يكون اصطفاهم أى صفاهم من الصفات الذميمة وزينهم بالخصال الحميدة، وهذا أولى؛ لأن الانبياء عليهم السلام جميعًا بريئون من الصفات الذميمة، متصفون بالصفات الحميدة.

وهذا أولى من الأول لأن الله تعالى قال: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٧٤]. فهو سبحانه يصطفى من خلقه من يعلم استقامته قولا وفعلا.

- وقوله تعالى : ﴿ دُرِية بعضها من بعض ﴾ أى هم أشباه في الخير والفضل، وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام وأولاهم ممن اختارهم الله لرسالاته .
- ٢ ـ واخبر سبحانه وتعالى: أن امرأة عمران نذرت ما فى بطنها لسدانة بيت المقدس –
   وكانت تتصور أنه ولد فولدته بنتا هى مريم ابنة عمران بن ماثان، وطلبت من الله
   تعالى أن يتقبل منها هذا النذر، فتقبله سبحانه وتعالى.
- \* وقد قال عكرمة: إنها كانت عاقرًا لاتلد، وكانت تغبط النساء بالاولاد، ثم قالت: اللهم إن لك على نذرًا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس ليكون من سدنته، محررا أي عنيقا من أمر الدنيا خالصا لطاعة الله عز وجل.
- دفلما وضعتها قالت: رب إنى وضعتها أنثى، وليس الذكر كالأنثى؛ أى فى التفرغ خدمة بيت المقدس، وإنما الذكر اقدر على ذلك وأنسب لما يعترى النساء من حيض ونحوه.
  - دوإني سميتها مريم؛ وكلمة مريم بلغتهم أي العابدة.
- د وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؛ لتكون صالحة قانتة تلد الصالحين والصالحات، وقد كان فقد ولدت المسيح عليه السلام.
- دفتقبلها ربها بقبول حسن؛ اى أحاطها برعايته، فكفلها زكريا، وكان زوج أختها أو خالتها دفتقبلها ربها بقبول كل منهم أن خالتها على نحو ما قلنا آنفا وكان أعمامها وهم كتبة وحى يحاول كل منهم أن يكفلها، فاقترعوا بإلقاء أقلامهم في اليم، فمن ارتفع قلمه فهو الراجح، فخرج قلم زكريا عليه السلام فكفلها: دوما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرج .....
- \* ومن رعاية الله سبحانه وتعالى لها أنه كان يأتيها رزقها في المحراب، كرامة لها وتكريما، وكان ذلك موضع تعجب زكريا عليه السلام.
- \* ومن رعايته سبحانه وتعالى لها أن قبلها في خدمة بيت المقدس، مع أن الاصل أن يخدم المسجد رجل لا أمرأة، وقوى لاصغير.
- ووأنبتها نباتا حسنا، فكانت مشمولة برعايته مكفولة الرزق تنمو في الصلاح والتقوى والسداد والعفة.
- \* ومن رعايتها أنه سبخًانه وتعالى جعلها في كفالة زكريا عليه السلام، وهو نبّي صالح

فاحسن كفالتها، وأنه كفل لها رزقها، فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب (١) وجد عندها رزقا يكفيها فتعجب وقال لها: «يا مريم أنَّى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن للله يرزق من يشاء بغير حساب».

٣ - وإخبار عن زكريا عليه السلام بانه لما رأى كرامة الله تعالى لمريم، دعا الله أن يرزقه ولدا
 صالحا، فاستجاب الله تعالى لدعائه ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله
 يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيا من الصالحين له.

ومصدقا بكلمة من الله: أي بعيسي بن مريم الذي ولد بكلمة (كن) أي بغير السنة المعروفة في توالذ البشر.

- \* وأن الله تعالى قد جمع في يحيى صفات هي:
  - أنه يصدق بعيسى الكلمة عليه السلام.
- وأنه يكون سيدا في قومه بالعلم والصلاح والكرم وفعل الخير.
- وأنه حصور يمنع نفسه مما لا يليق بالإنسان الفاضل، ويكتم السر، أو أنه لا يقرب النساء كما قيل -.
  - وأنه سيكون نبيا صالحا.
- ولما نادته الملائكة وهو قائم يصلى في الحراب بان الله سبحانه وتعالى، قد استجاب لدعائه، سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة وهي على غير السنة المتبعة في حمل العاقر، فأجابه الله تعالى بقوله: ﴿ كذلك يفعل الله ما يشاء ﴾ .
- = ﴿ قال رب اجعل لى آية ﴾ أى علامة تؤذن بتلك العناية الإلهية وهذه الاستجابة للدعاء، فأجابه الله تعالى لطلبه بأن جعل تلك الآية هى عجزه عن كلام الناس بلسانه مدة أيام ثلاثة، وطالبه بأن يذكر الله كثيرا ويسبحه فى العشى والإبكار، حمداً لله وشكرا.
  - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات كثيرة ، نذكر منها ما يلي :
- ١ يتعلم المسلمون من الآيتين الاولى والثانية من هذه الآيات: ﴿ إِن الله اصطفى آدم... ﴾
   إلى قوله تعالى: ﴿ والله سميع عليم ﴾ .
- \* أن الصلاح والتقوى والاستقامة على أمر الله ومنهجه هي التي تؤهل الإنسان ليكون
- (١) المحراب : مقصورة في مقدّمة المعبد، لها باب يُصعد إليه بسلّم ذي درجات قليلة، بحيث يكون من في المحراب محجوبا عمن في المعبد من الناس.

موضع رضا الله واختياره وتفضيله. وهذا من شانه أن يعلم الاستقامة ويشجع عليها.

\* وأن الصلاح والتقوى يجب أن تكون أمرا منوارثا في الذرية ليحظى الكبار والصغار والآباء والابناء برضا الله تعالى .

\* وأن الإقبال على الله تعالى بالطاعة والإنابة والتقرب إلى الله بصالح الاعمال هو التوفيق والخير والهدى.

وفى قصة مريم عليها السلام عبرة وعظة، فقد نذرت ما فى بطنها لتحرره من رق الأغيار، لعبادة الله سبحانه، وخدمة بيته، وكانت تتصور أن فى بطنها غلاما، فلما وضعتها أنثى، وليس من شان الإناث أن يدخلن فى خدمة بيت الله تقبلها الله تعالى بقبول حسن جزاء إخلاص أمها فى نذرها، وأنبتها نباتا حسنا....

\* وهذا يعلّم المسلمين أن كل عمل فيه إخلاص يتقبله الله تعالى، ويرعى صاحبه وينبته نباتا حسنا، ويجعل له من يكفله ويرعاه حتى يحقن وظيفته وهدفه.

٢ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ أنّى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ أنّ قدرة الله تعالى لا تقف دونها حوائل، ولا تتوقف على أسباب، لانه سبحانه هو وحده الذى يقول: كن فيكون، يتعلمون أن الإخلاص لله، وجميل التوكل عليه مع الاخذ بالاسباب - يتيحان - للإنسان أن يجد من عون الله، ومن رزقه ما لا يقع فى حسبان أحد، فلا يسع المخلص المتوكل عند ثله إلا أن يقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

إنه لدرس عظيم في التعامل مع الله ومع الناس.

٣ - ويتعلم المسلمون من الآيات الأخيرة من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان كلما رأى مؤمنا يعمل الصالحات قد أكرمه الله ربه بنعمة منه - كما حدث مع مريم عليها السلام - تحين الفرصة ليدعو الله بما يشاء بشرط تقديم الإيمان والعمل الصالح بين يدى دعواته، وبشرط الإخلاص لله وانتظار الخير منه: ﴿ هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة.. ﴾ الآيات، فقد دعا زكريا ربه واستجاب الله لدعائه لعلمه بإيمانه وعمله الصالح، فأجرى عليه كرامة أيضا؛ إذ رزقه يحيى وهو طاعن في السن وامرأته عاقر، لان أمر الله لا يحتاج إلى ما اعتاد الناس من أسباب وإنما هي طلاقة قدرته سبحانه وتعالى، وقوله للشيء: ﴿ كُنْ فيكون ﴾.

\* وذلك الإيمان بالله والتوكل عليه مفتاحا كل خير وتوفيق، فقد روى الطبرانى فى الصغير بسنده عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عَلى الله عز وجل كفاه الله كالله كالله كل معونة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا، وكله الله إليها .

٤ - ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة الاخيرة وقال رب اجعل لى آية قال آيتك.....
 الآية

\* أن إنمام الله على عبده واستجابته سبحانه لدعائه، ليس معناه أن العبد المنعَم عليه له أن يتوقف عن ذكر الله كثيرا، وتسبيحه باستمرار أى بالعشى والإبكار، ومعنى ذلك أن ذكر الله تعالى مطلب عام من كل الناس، وهو مطلب دائم على كل حال.

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات الكريمة كثيرة، تذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:

١ اصطفاء الله تعالى لاحد -أو مجموعة- من خَلْقه إنما يقوم على أساس أن يكون هذا
 المصطفى مؤمنا بالله يعمل العمل الصالح.

وان هذا الاصطفاء يصّحبه توفيق من الله تعالى وتاييد، وإظهار كرامات، وتحقيق نصر بإذن لله تعالى.

ومعنى ذلك أن يجدُ الدعاة والحركيون في تجديد إعانهم ودعمه بالعمل الصالح، والاستجابة لكل ما أمر الله تعالى به، ولكل ما نهى ، ليكونوا موضعا لهذه التكريم، وأهلا للتابيد والنصر والتوفيق.

\* وكلما وجد الدعاة أو العاملون في الحركة الإسلامية تعثّراً في العمل أو عقبات في الطريق تذكروا القاعدة الجوهرية التي يصطفى الله بها بعض عباده ليجرى على أيديهم التوفيق والنصر وهي توفّر الإيمان والعمل الصالح.

 ٢ - ويتعلمون أن تكريم الله تعالى لاحد من خلقه باصطفائه يجب أن يقابله العبد الختار بمزيد من العمل الصالح ومزيد من طاعة الله ورسوله، وعلى قدر ما فى ذلك من إخلاص لله يكون تقبل الله تعالى لهذا المصطفى ولعمله.

\* وأن الله تعالى إذا تقبل عبدا أحاطه ورعاه وهيا له من صالح أمره في معاشه ومعاده ما لا يكون له في حسبان، وما يُحتمل أن يخرق الله له العادات كرامة له، فقد كان ذلك ما حدث مع أم مريم عليها السلام إذ تقبل الله تعالى مريم بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا عليها السلام، وجعل زكريا نفسه عليه السلام يرى من علامات القبول والكرامة لمريم عليها السلام ما يثير تعجبه.

- \* وكل العاملين في الدعوة والحركة عرضة لهذا التكريم؛ إذا كان هناك إخلاص لله وحسن توكل عليه مع الإعداد والاخذ بالاسباب، فهل تُسمّع هذه الكلمات؟
- ٣ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن دعاء الله وسؤاله والطلب منه عبادة من أفضل العبادات، بل هي العبادة نفسها كما ورد ذلك عن رسول الله على . فقد روى الترمذي بسنده عن النعمان بن بشير رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على . وإن الدعاء هو العبادة، ثم قرا: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمُ دَاخِرِينَ (1) ﴾ [غافر:١٠].
- \* والدعاء أكرم على الله من أى عمل وأى شيء، لانه سبحانه يحب الذين يدعونه بل يحب الملحِّين عليه في الدعاء. فقد روى الترمذى بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ اطلبوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم ﴾ .
- \* أليس ذلك الحديث الشريف جديرًا بأن يجعل العاملين في مجالي الدعوة والحركة يدعون الله ويلحّون في الدعاء؟
- ع ويتعلم الدعاة والحركيون من تلك الآيات الكريمة، أن الثروة الحقيقة للدعاة وأن الغنى الحقيقي والزاد الذي يجب أن يتزودوا به في طريق الدعوة إلى الله هو: ذكر الله تعالى، بل الإكثار من ذكره تعالى في كل حين بالعشى والإبكار، وعلى كل حال قياما وقعودًا وعلى جنوبهم، إن ذلك هو الزاد الذي يعول عليه في موكب الدعوة إلى الله مادام قد سبقه الإيمان والعمل الصالح والاخذ بالاسباب.

# ٨ - الآيات من الثانية والأربعين إلى الرابعة والأربعين وصف طهارة مريم عليها السلام

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلائِكَةُ يَا مُرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهُّرِكُ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (؟) يَا مَرْيَمُ التَّبِي لِرَبَكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِمِينَ (؟) ذَلكَ مَنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبُ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُخْتَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَمِلَانَ ؟ ١٠ - ١١].

- تلك قصة مريم عليها السلام في مجال حديث الملائكة لها، تشريفا لها وتكريما، وليس هذا الحديث شرعًا خُصَّت به مريم، وإنما هو إيحاء بمكانتها عند الله تعالى، وبما يجب عليها إزاء خالفها من شكر يتطلب دوام العبادة والقنوت.

وهذه الآيات الكريمة تتحدث عن السيدة مريم البنول الطاهرة عليها السلام، لتخبرها بان الله تعالى قد اصطفاها نوعين من الاصطفاء احدهما:

بقبوله إياها محرَّرة لخدمة الله تعالى في بيته - وكانت تلك الخدمة خاصة بالرجال -فطهرها من الحيض، وبذلك كانت أهلا لملازمة المحراب وهو اشرف مكان في المعبد.

وقيل طهرها مما يُستقبح من الأمور كسفساف الأخلاق وذميم الصفات وكل ما لا يليق.

### والآخر:

ما خصها الله تعالى به من مخاطبة الملائكة إياها وكمال هدايتها أو جعلها تلد المسيح من غير أن يمسها رجل كسنة التوالد.

وفضلها على نساء العالمين عموما، أو على نساء زمانها. فقد جاء في الحديث الشريف: إن أفضل النساء مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد على ورضى الله عنهن.

- وفي الآيات مطالبة مريم بالقنوت والسجود والركوع على نحو ما سنشرح فيما بعد –.
- \* وهذا القصص الذي قصه القرآن الكريم على محمد عَلَكُ هو من أنباء الغيب، لم يشهده محمد عَلَكُ ولا شهده غيره من قومه، بل ما كان محمد عَلَكُ عند أعمام مريم وهم

- يتساهمون فيما بينهم ليكفلوا مريم عليها السلام.
- ١ فى الآيات إخبار مريم باصطفائها وإسباغ نعم الله عليها، حيث اختيرت وطهرت
  وفضلت على نساء العالمين، وكل ذلك أبلغتها به الملائكة عليهم السلام تكريما لمريم
  وتشريفا لها إذ تكلمها الملائكة.
  - ٢ وفي الآيات مطالبة مريم بل أمرها بعبادات بعينها تتجه بها إلى الله تعالى وهي :
    - القنوت لله تعالى، أى الخضوع له والطاعة.
      - والسجود: أي التذلل له سبحانه.
- والركوع: أى الانحناء، وهو يعنى الخشوع، والتواضع فى العبادة وفى غيرها من الاعمال.
- وركوعها مع الراكعين: أي صلاتها مع المصلين في المعبد، وقيد كانت ملازمة لمحراب.
- \* ولم تكن صلاة اليهود كصلاتنا، وإنما تشترك كل الصلوات لله تعالى في اشتمالها على الخشوع والتواضع والتذلل الله تعالى .
- ٣ وكل ما اتصل بقصة مريم عليها السلام من يوم حملت فيها أمها إلى أن كفلها زكريا
   عليه السلام بعد الاختصام في كفالتها، وما أكرمها الله تعالى به من مكانة حيث كفل
   لها الرزق وهي في محرابها، كل ذلك أنباء غيب أخبر بها الله تعالى رسوله على دون أن
   يشهدها أو يشهدها أحد من قومه، وإنما هو وحي أوحاه الله إلى خاتم رسله محمد على .
- ٤ وهؤلاء الذين اختصموا في كفالة مريم هم خَدَمة البيت المقدس أو هم العلماء والاحبار
   وكتاب الوحي، وهم جميعا من أهل الفضل والرغبة في التقرب إلى الله بكفالة مريم.
- \* وإنما رغبوا في كفالة مريم لمكانة أبيها فيهم؛ حيث كان رئيسا لهم فأرادوا حفظ حقه في ابنته، أو لان أمها حررتها لعبادة الله وخدمة بيته، أو لان الكتب الإلهية التي كانت لديهم كان فيها بيان لامرها وأمر ابنها عيسى عليهما السلام.
- وليست مريم عليها السلام من الانبياء، لان الله تعالى لم يعط النبوة لغير الرجال، كما
  يُفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفْلَمْ
  يُسيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُواْ أَفَلاً

تَعْقُلُونَ ( 1.1 ) ﴾ [يوسف: ١٠٠] وإنما كان إرسال جبريل إليها من باب التكريم لها، أو من باب كرامات الاولياء.

\* ومريم عليها السلام في هذا الكلام مع الملائكة أو هذا الإيحاء كان شانها يشبه شان أم موسى عليه السلام؛ إذ أوحى الله تعالى إليها دون أن تكون من الانبياء، يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمْ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَني... ﴾ [القصص: ٧].

### - المواقف التربوية العامة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يلي:

- ١ يتعلم المسلمون من هذه الآيات أن الصالحين والصالحات من المؤمنين في حفظ الله تعالى ورعايته دائما، وإن بدا للناس خلاف ذلك، فاصطفاء الله لمريم وتطهيرها واختيارها أما لعيسى عليه السلام، رعاية وعناية من الله تعالى بها لصلاحها وصلاح أمها وأبيها من قبل، فقد نُذرت وحُررت لخدمة بيت الله تعالى، وحسب الإنسان أن يكون مكرمًا من الله تعالى.
- ٢ ويتعلمون من الآيات أن نعم الله تعالى يجب أن تقابل بشكره سبحانه، وإنما يكون شكره بالإقبال على عبادته ولزوم طاعته والخشوع له مع التذلل والضراعة، وكلما تذلل الإنسان لله تعالى زاده الله عزا وكرامة ورفعة فى الدنيا والآخرة.
- \* وقد نالت مريم من هذه الرفعة والشرف ذكرًا في العالمين باقيا إلى يوم القيامة في هذا القرآن الكريم خاتم كتب الله، وفي كلمات النبي الخاتم محمد عَلَيْكُ .

فقد روى الترمذى بسنده عن أنس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على : وحسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون ورواه أحمد وغيره من أصحاب السنن.

٣ - ويتعلمون من هذه الآيات أن الله تعالى يقيض للصالحين والصالحات من عباده من يرعاهم عندما يكونون في حاجة إلى رعاية دنيوية، فالتخاصم من أجل كفالة مريم بين هؤلاء الاخيار، بلغ حد الاستهام والاقتراع فيما بينهم على كفالة هذه الصالحة، ثم خرج السهم على زكريا عليه السلام فكفلها.

وهؤلاء الاخيار وإن كان كل واحد منهم حريصا على التقرب إلى الله بهذه الكفالة إلا أن المردود عائد على مريم البتول الصالحة، إذ هيا الله تعالى لها من يكفلها ويتعهدها منذ طفولتها الباكرة فكان زوج اختها زكريا عليه السلام.

#### - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:

١- ان الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية يجب أن يوقنوا بانهم محروسون من الله تعالى، وموضع لعنايته ورعايته ماداموا مخلصين له في اعمالهم. ومهما تعرضوا في هذه الحياة الدنيا إلى المتاعب والاوجاع، فإن تلك المتاعب على وجه الحقيقة ابتلاء وتمحيص لابد منه، لان الله تبارك وتعالى جعل ذلك من سنته، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ أَحَسِبُ النَّاسُ أَن يُشْرَكُوا أَن يُقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (؟) وَلَقَد فَتَنَا الذِينَ مِن قَل قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنُ اللهُ الذِينَ صَد قُول وَلَيَعْلَمَنُ الْكَاذِينِ (؟) ﴾ [العنكبوت: ٢٠٠]. وإذا كانت تلك سنة الله في عباده اجمعين، فكيف تكون سنته في الدعاة إليه والعاملين على تمكين دينه؟

٢ -- ويتعلم الدعاة والحركيون من هذه الآبات ألا بنخدعوا بما يردده الناس من كلام وما
 يصدرونه من أحكام على الدعاة إلى الله، وعلى المتاعب والاوجاع التي تصبب هؤلاء
 الدعاة

\* فالناس - على صبيل المثال - يقولون: إن الدعاة يعرضون انفسهم لبطش الحكام!!! وما لهم ولهذا؟

وبعضهم يصف الدعاة إلى الله بقصر النظر والنصلب والتشدد، بل قد يرفعون تلك الاوصاف إلى حد التطرف!!!

\* والحق أن الدعاة إلى الله عندما بمارسون الدعوة والحركة، فيتعرضون لظلم أو بطش أو تضييق في العيش فضلا عن أن يُفْتَلوا أو يُسْجَنوا أو يُعذّبوا، عندما يتعرضون لذلك فإنما يحصلون بذلك عند الله على مكانة عالية وثواب عظيم، ماداموا قد اتبعوا في دعوتهم ما أمر الله به وحبب فيه من أساليب الدعوة إلى الله.

\* إن الدعاة إلى الله يسمعون ما يردده الناس عنهم، بل ما يسيئون إليهم به من اتهامات، ولا يلقون إلى كل ذلك بالا، وإنما يصيخون السمع ويلقون البال لقول النبي عَبَّا فذلك أنفع لهم وأجدى عليهم.

فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابي هريرة رضى الله عنه وعن ابي سعيد رضى الله عنه قالا: قال رسول الله على د الله على ا

ولا أذي، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كَفَّرَ الله بها من خطاياه ٤.

وفى رواية لهما بسنديهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَيَا : ( ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها .

\* كذلك كانت مريم عليها السلام في الأولين حين لطخوا سمعتها، وكذلك كان خاتم النبيين محمد عَلِي حين حورب وحوصر بعد أن كُذِّب وأُوذي.

وكذلك كان الدعاة إلى الله في تاريخ الإسلام، وسوف يظل الدعاة كذلك إلى ان يقوم الناس لرب العالمين.

- \* والعبرة الحقيقية في كل ما يصيب الإنسان في حياته الدنيا بما عند الله لا ما عند الله لا ما عند النه الناس، إذ المسلّم به في القرآن الكريم أن ما عند الله خير للمؤمنين، يُفهم هذا من قوله تعالى: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْء فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (٢٦) ﴾ [الثورى: ٢١].
- ٣ ويتعلم الدعاة إلى الله من هذه الآيات أنهم في نعمة من الله تعالى، والدليل على هذه النعمة إن الله تعالى، والدليل على هذه النعمة إن الله تعالى قد اصطفاء الله تعالى دليل رضاه عنهم، فليهنا بذلك كل الدعاة إلى الله، لأنه سبحانه إنما يصطفى من يحب ومن هو خير، نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُورُتُنَا الْكِتَابَ اللّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنهُمْ طَالِمٌ لَنفُسِهُ وَمِنهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذَلِكَ هُو الْفَضَلُ الْكَبَيرَ اللّهِ ذَلِكَ هُو الْفَضَلُ الْكَبِيرَ اللّهِ فَلِكَ هُو الْفَضَلُ الْكَبِيرُ (٢٦) ﴾.
- \* واستطيع من هنا أن أزف بشرى لكل داعية إلى الله بأن الله تعالى قد اختاره ليورثه الكتاب ويحمله عبء الدعوة إليه، وفي ذلك تفضيل وتمييز، ودليل حب ورضا إن شاء الله تعالى.
- \* هؤلاء الدعاة بهذا الاصطفاء هم صفوة من عباد الله، اختارهم من بين عباده لكى يقوموا بعمل يشبه عمل الانبياء والرسل، حيث يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وذلك أكرم عمل عند الله وانبله، لانه نقل لبعض الناس من الكفر إلى الإيمان ولبعضهم من الضلال إلى الهدى، وحسبهم هذا مكانة عند الله تعالى.
- ع ويتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية أن اصطفاءهم للقيام باعباء
   الدعوة إلى الله ليس له مقابل عند الله إلا لزوم طاعته سبحانه وتعالى: (القنوت)

والاستمرار في عبادة الله تعالى سجودا وركوعا وتذللا وتضرعا إليه سبحانه.

\* إن هذا القنوت وذلك التذلل لله هو الزاد الذى يمد الدعاة بالعون والتوفيق، ويهيئ لهم من النجاح والفلاح الذى يحقق الاهداف، إذ هم بهذه العبادة اقرب ما يكونون إلى الله، والله تبارك وتعالى باصطفائهم اقرب ما يكون إليهم، وحسب المؤمن أن يكون قريبا من الله ليجد المعون والمدد والتوفيق.

٥ – ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات انهم إذا اخلصوا في عملهم وقصدوا وجه الله تعالى به، فإن الله تعالى سيهيئ لهم من يكفلهم في الدنيا على الرغم من كل شيء ومن كل أحد، لأن الدنيا لا تخلو من الصالحين أبدا، والصالحون يسخرهم الله تعالى لكفالة الصالحين، بل في بعض الاحيان يسخر الله غير الصالحين لمساندة الصالحين والذود عنهم.

روى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : (إنه لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر).

وروى الطبراني في الكبير بسنده عن عمرو بن النعمان بن مقرن رضى الله عنه (١٠): قال: قال رسول الله عليه الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر».

وبعد: فهذا قليل من كثير يتعلمه الدعاة والحركيون من هذه الآيات الكريمة، نرجو ان نكون فيه من الموفقين، وأن يفتح الله بمزيد على كل من يتدبر في القرآن الكريم.

(١) هو عمرو بن النعمان بن مقرن المزنى، من سادات التابعين وقراء أهل البصرة، والده النعمان بن مقرن أحد الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين.

# ٩ - الآيات من الخامسة والأربعين إلى الثامنة والخمسين مولد عيسى عليه السلام وخبره مع قومه

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلانِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يَسَشَرُك بِكَلْمَةُ مَنْهُ الْمَسيحُ عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَمِنَ الْمَلْحِينَ (1) وَالْكَ أَلَى اللّهُ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُن يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِك اللّهُ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ (١) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتُورَاةَ وَالإَجْلِلَ (١) وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَد فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذَن اللّه وَأَبْوَرَاة وَالإَجْرَونَ وَمَا تَذَخُونُ طَيْرًا بِإِذَن اللّه وَأَبْتُكُم بِمَا الْكُورُنُ وَيَا الْمَوْرَا فِي بُلُوتَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهُ وَأَنْبُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذُخُرُونَ فَي بُبُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَمْ وَالْبَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاة وَلاَحلُ لَكُم بَعْضَ اللّذِي حُرِمَ عَلَيْكُم وَاللّهُ وَأَطِيعُونَ (5) إِنَّ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يُوسَلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يُوسَلُونَ وَاللّهُ لَا يُحْرَفُونَ وَاللّهُ لَا يُعْرَفُونَ اللّذِينَ النّبُعُولُ فَوْقَ الذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةُ ثُمْ إِلَى مُرْجِعُكُم وَاللّهُ لا يُحِبُ الطَّلْمِينَ وَى وَاللّهُ لا يُحِبُ الطَّلُونَ وَاللّهُ وَلَلْ اللّهُ لا يُحِبُ الطَّلُونَ وَاللّهُ اللْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ يَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لا يُحِبُ الطَّلُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يُحِبُ الطَّلُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالللللللّهُ وا

- هذه الآيات الكريمة تخبر عن أمر عيسى بن مريم عليه السلام، كيفية ولادته ومعجزاته، وما أفاء الله عليه من تأييد، وعن إرساله إلى بني إسرائيل، وتصديقه للتوراة.

وعن خبره مع قومه وإيذائهم له، وعن حفظ الله تعالى له من كل ما أراد به قومه من شر، وتوعد الله لهم بالعذاب.

- وقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على عدد من الاخبار، وعلى أكثر من أمر، وعلى تأكيد عدد من الحقائق، مما سنوضحه بعون من الله تعالى فيما يلي:

١ - إخبار الملائكة عليهم السلام لمريم ببشارة الله لها بانها سوف تلد المسيح عليه السلام

- -كلمة الله- وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى الله، بحيث يمكنه من أن يكلم الناس في المهد وكهلا، ويجعله من الصالحين.
- \* والملائكة في هذه الآية قصد بهم جبريل عليه السلام، ومن معه من الملائكة، أو هو وحده ولكنه جمع مع أنه فرد، لأن ذلك وارد في لسان العرب وفي القرآن الكريم؛ إظهارا لكانته، فقد كان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة.
  - \* ويبشرك: يخبرك خبرا سارا تنبسط له بشرة السامع من الفرح.
    - \* والكلمة: تعنى كلمة التكوين (كن) لا كلمة الوحي.
- وقد يكون معناها: ما اشتهر به المسيح عليه السلام بين الانبياء بأنه (الكلمة ،، أي خلق بقول الله (كن ) .
  - أو الكلمة بمعنى كلمة البشارة الأمه.
- أو بمعنى أنه سيوضح للناس كلام الله -والكلمة بمعنى الكلام مستعملة كثيرا في لغة العرب-

## \* ﴿ اسمه المسيح ﴾: كلمة المسيح لها معان:

- قال ابن عباس رضى الله عنهما: سمى به؛ لأنه كان يمسح بيده ذا العاهة فيبرأ من مرضه بإذن الله.
  - وقيل: كان يمسح الأرض اي يقطعها ويسيح فيها.
  - وقيل: النه كان يمسح رأس اليتامي تقربا إلى الله تعالى.
    - وقيل: لأنه مسح من الأوزار والآثام.
    - وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن.
      - وقيل: المسيح الصديق.
      - \* ﴿ وجيها في الدنيا والآخرة ﴾ :
  - أي ذو جاه وشرف وقدر، ومنزلة عالية عند الناس في الدنيا.
    - أو بمعنى: كريم.
    - أو وجاهة النبوة في الدنيا.

- ـ ووجيه في الآخرة بمعنى علو درجته عند الله.
  - \* ﴿ وَمِنَ الْمُقْرِبِينَ ﴾ :
- أي مقرب من الله تعالى لوجاهته في الدنيا والآخرة.
- ٢ ـ ومما أخبر الله تعالى به عن المسيح عليه السلام، جملة من الأخبار منها:
- \* آنه يكلم الناس في المهد وكهلا، وكانت تلك من معجزاته عليه السلام، فقد جاء في سورة مريم: و ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُكِ بَغِيًّا ﴿ آَ فَلَ فَالْمِا لَهُ فَالْمُالِ وَ الْمَهُدُ صَبِيًّا ﴿ آَ فَالُوا لَيْهِ فَالْمَالَ اللّهِ آنَانِيَ الْكُتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ آَ وَجَعَلَنِي مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاة وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آَ وَبَرَأَ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا فَيَالِمُ عَلَى يَوْمُ وَلِدتُ وَيَوْمُ أَمْتُ حَيًّا ﴿ آَ وَالسَّلامُ عَلَيْ يَوْمُ وَلِدتُ وَيَوْمُ أَمُوتُ وَيَوْمُ أَمْتُ حَيًّا ﴿ آَ ﴾ [مريم: ١٨ ٣٣].

والكهل من اكتملت فيه القوة والشباب، والمعنى أنه كلم الناس في المهد؛ لأن ذلك من معجزاته، أما في الكهولة فقد كلمهم بالوحي والرسالة.

- \* وأنه من الصالحين في الدين والدنيا، أي في أفعال القلوب وأفعال الجوارح، أي أنه في الرجات .
  - ٣ واخبرت الآيات الكريمة عن صفات خمس في المسيح عليه السلام هي:
    - پعلمه الكتاب: أي الخط والقراءة والكتابة.
  - \* والحكمة: أي معرفة الحق والخير والعمل بهما، والعلوم وتهذيب الأخلاق.
- \* ويعلمه التوراة: وهي الكتاب المعروف الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وفيه كثير من الاحكام والاخبار.
  - \* ويعلمه الإنجيل: أي الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه.

وقد جاءت هذه الصفات أو النعم الإلهية على المسيح عليه السلام مرتبة ترتيبا منطقيا، إذ كانت الأولى تعليمه الخط والكتابة ليفتح بذلك الطريق إلى تعلم الحكمة، ثم يطلع على الكتاب الذى سبقه وهو التوراة، فإذا أنزل الله عليه الإنجيل بعد ذلك كان ذلك في الغاية القصوى من العلم والفهم والإحاطة.

\* والصفة الخامسة أو النعمة الخامسة هي أنه رسول الله إلى بنى إسرائيل يحمل من الأدلة والبراهين والمعجزات ما من شانه أن يقنع الناس. \* وقد أعطى الله تعالى المسيح عليه السلام خمس معجزات ورد ذكرها في هذه الآيات الكريمة، وهي:

الأولى:

انه يصور من الطبن على هيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيرا على وجه الحقيقة، وذلك خارق لما اعتاده الناس من عادات ولكنه يتم على يديه بإذن الله تعالى .

والثانية:

أنه كان يبرئ الأكمه -وهو الأعمى- من عماه، فيبصر بإذن الله تعالى، كان لم يكن اعمى من قبل.

والثالثة:

أنه كان يبرئ من أصابه البرص —وهو بياض يصيب الجسد لمرض— بإذن الله تعالى، فيذهب برصه.

والرابعة:

انه كان يحيى الموتى بإذن الله تعالى.

والخامسة:

أنه كان يخبر عن الغيب، وما يخفيه الناس في بيوتهم.

\* وكل تلك معجزات كان يجب أن تدعوهم إلى الإيمان بالله وتصديق المسيح عليه السلام، ولكن الناس لم يستجيبوا!

٤ - ثم تحدثت الآيات الكريمة عن المهمة التي بعث الله من اجلها عيسى بن مريم واعطاه
 هذه البينات أو المعجزات وهي أمران:

#### الأول:

التصديق بالتوراة، على أنها كتاب من عند الله. قال المفسرون: وعلى كل نبى أن يكون مصدقا لمن تقدمه من الأنبياء، لأنهم جميعا من عند الله يصدق بعضهم بعضا ﴿ مصدقا لما بين يدى من التوراة ﴾ .

والأمر الثاني:

أنه أحل لبني إسرائيل بعض ما كان محرما عليهم من قبل الله تعالى عقابا لهم، فأحله

لهم المسيح عليه السلام تيسيرا عليهم.

وفى الآيات إجمال لدعوة المسيح عليه السلام، وفحواها هو قوله لقومه: ﴿ اتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾.

وتلك دعوة المسيح في صورتها الجملة، بل هي فحوى دعوة كل نبي من انبياء الله عليهم السلام.

- \* وقد قدم المسيح عيسى عليه السلام على صدق نبوته معجزات عديدة: وليس مجرد ولادته من غير أب -كما أوضحنا آنفا-.
- \* ولكن قومه لم يؤمنوا بما دعاهم إليه، فلما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟
- \* قال السدى(١): لما بعث الله تعالى عيسى رسولا إلى بنى إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا، فخافهم واختفى عنهم، لما أغلظواً له وأرادوا به الشر.
- \* وقال بعض المفسرين: إن اليهود طعنوا فيه، وفي نبوته وطالبوا بقتله، فلما أظهر الدعوة اشتد غضبهم وأخذوا في إيذائه، فلما أحَسُّ منهم العناد والاذي قال: ﴿ مَن أَنصارى إلى الله ﴾ وربما قال ذلك في الملا من بني إسرائيل إبلاغا للدعوة، وقطعا للمعذرة.
- \* الأنصار هم الذين يعملون على إعلاء الدين وإظهاره، والدعوة إليه، والمعنى: مَنْ الذين ينضمون إلى في النصر الذي وعدني الله به، إذ لابد للنصر من اسباب كما هي سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل.
  - \* ﴿ قَالَ الحُوارِيونَ نَحِنَ أَنصَارِ اللَّهُ ﴾.
  - والحواريون لقب اطلق على اصحاب عيسى عليه السلام الذين آمنوا به ولازموه.

ومعنى حواريٌ في العربية من يكون من الخاصة والقرابة وفي الحديث: (لكل نبي حواري، وحواريي الزبير بن العوام).

والحواريون اثنا عشر رجلا، وقد سماهم المفسرون باسمائهم وهم:

۱ – سمعان بطرس،

۲ – وأخوه أندراوس،

 (١) هو إسماعيل بن عبد الرحمن، تابعي من أهل الحجاز، عالم بالتفسير والمغازى والسير، توفي سنة ١٣٨هـ، ولم تعرف سنة مولده تحديدا.

- ۳ ـ ويوحنا بن زبدي،
- ٤ وأخـوه يعـقـوب
- وهؤلاء الاربعة صيادوا سمك.
  - ه ـ ومتى العشّار،
    - ٦ -- وتوما،
    - ۷ ـ وفيليبوس،
    - ۸ ــ وبرثو لماوس،
  - ۹ ويعقوب بن حلفي،
    - ۱۰ ولباوس،
  - ١١ ومسمعان القانوني،
  - ١٢ ويهوذا الأسخريوطي،
- \* وكان جواب الحواريين دالا على أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذات عبسى، بل هو نصر لدين الله، فكان جوابهم أن قالوا ﴿ نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع المشاهدين ﴾.

اى استجابوا واعلنوا إيمانهم واستشهدوا عليه، وطلبوا من الله سبحانه أن يجعلهم من الشهداء على تبليغ الرسل، وصدقهم.

- \* وقد آمن به مع الحواريين افراد قلائل من اليهود، مثل الذين شفاهم الله على يد المسيح من أمراضهم، كما آمن به من النساء عدد منهن: أمه عليها السلام، ومريم الجدلية، وأم يوحنا، وحماة سمعان، ويوثا، وسوسة ونساء أخر.
- ٣ وعندما أحس عيسى عليه السلام من اليهود الكفر، ورأى مكرهم به، وتدبيرهم لأخذه وسعيهم لدى ولاة الأمور لتمكينهم من قتله، كان الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، فجعل مكرهم مخفقا وسعيهم خائبا، فمكر بهم، وخيب مسعاهم: وومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أى أبطل مكرهم، وغلبهم.
- ٧ وإخبار من الله تعالى يحكى قصة رفع عيسى عليه السلام إلى الله تعالى، وإخفائه عن
   انظار أعدائه، حيث خاطبه الله تعالى -تسلية وإيناسًا له- مخبرا إياه بانه سبحانه

سوف يتوفاه فى الدنيا، ويرفعه إليه سبحانه فلا يتمكن منه اعداؤه، ولا يصيبونه باذى، وإنما يطهره الله من الذين كفروا أى يعصمه منهم ﴿ إِذْ قَالَ الله بِا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ﴾.

 ٨ - وإخبار بان الله سبحانه سوف يجعل الحواريين والذين اتبعوا عيسى عليه السلام ظاهرين منتصرين على الذين كفروا به في الحياة الدنيا.

وهذا التاييد في الدنيا، أما في الآخرة فإن مرجعكم جميعا أيها المؤمنون وأيها الكافرون إلى ّالى الله فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من إيمان وكفر فاجازى كلا بما عمل. ﴿ فأما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ﴾.

\* وهذا المعنى وإن خوطب به المسيح عليه السلام ومن اتبعوه أو عاندوه، إلا أنه خطاب عام في الكافرين والمؤمنين من كل أمة، فيكون ذلك تعريضا بالمشركين الذين عاندوا محمدا عليه.

\* وعذاب الدنيا يجرى على نظام أحوال الدنيا من ضعف أو هزيمة ولكنه عذاب لا يكون مستمرا، ففى الوقت الذى يقدر الله فيه عذابهم أو هزيمتهم لا يوجد لهم من ينصرهم، أما فى الوقت الذى لا يريد الله تعالى فيه ذلك، فقد ينتصرون انتصارا مؤقتا، كما حدث ذلك على فترات من التاريخ القديم والوسيط، وحدث فى تاريخنا الحديث باستيلاء اليهود على فلسطين، مع يقين كل مؤمن بأنهم سوف ينهزمون يوما ويعود الحق إلى أهله عبإذن الله.

٩ - وأما عذاب الآخرة فهو مطلق ومستمر، كما دلَّت على ذلك آيات قرآنية كثيرة.

\* فهؤلاء اليهود الذين كفروا بالمسيح عليه السلام وعاندوه وحاولوا قتله، ظلموه وظلموا أنفسهم باختيارهم الكفر على الإيمان، بل ظلموا الله تعالى وظلموا الحق بان نسبوا إلى الله تعالى ولله، وبالغوا في ظلم المسيح عليه السلام أنواعا عديدة من الظلم.

\* قال المفسرون: إن عذاب الدنيا هو زوال الملك، وضرب الذلة عليهم والمسكنة، والجزية والتشريد في الاقطار، وكل هذا قد حدث لليهود الذين كذبوا عيسى وعاندوه وكفروا بما جاء به وحاولوا قتله، وعذاب جهنم في الآخرة. ﴿ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ﴾ هذا شان الكافرين.

\* أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات المهتدون بهدى الله تعالى العاملون على سنن الخير، فإن لهم عند الله جزاء وافيا على أعسالهم تلك، وتلك سنة الله تعالى في منح ثوابه للمؤمنين ومنعه عن الكافرين المتجاوزين لحدود الله، المعاندين للحق، المحاربين لدعوته، المتربصين بدعاته.

- . ١ وذلك الذي تحدثت عنه الآيات الكريمة في جوانب من:
  - ـ قصة مريم عليها السلام.
  - وقصة زكريا عليه السلام.
  - وقصة عيسى عليه السلام.
  - ـ وقصة الحواريين والذين اتبعوا المسيح عليه السلام.
- ـ وقصة اليهود الذين تحدوا المسيح عليه السلام وعاندوه وحاولوا قتله والكيد له.
- \* كل ذلك مما تُلى عليك يا محمد من الآيات يؤكد صدق رسالتك ويدل على أن لله تعالى سنة في التعامل مع أنصار الحق وأعدائه.
- \* وما كنت تعلم يا محمد شيئا من ذلك كله، ولكنا نوحيه إليك قرآنا يتلى، يشتمل على الدلائل والبراهين المؤيدة لصدق رسالتك، ويشتمل على العلم النافع في كل حال.
- \* والقرآن الكريم ذكر وموعظة للناس، وهو محكم لا يتطرق إليه باطل، ولا خلل. ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾.
  - المواقف التربوية العامة في الآيات الكريمة كثيرة نذكر منها ما يلي:
- ١ يتعلم المسلمون من هذه الآيات أن قدرة الله تعالى لا حد لها، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما لا يخطر للبشر على بال، فقد خلق عيسى عليه السلام من غير أب، وخلق آدم عليه السلام من عير أب أو أم، ولا ينبغى لاحد من الناس أن يتعجب من هذا، لأن قدرة الله تعالى لا حدود لها، ﴿إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾.
- وهذا الدرس يُعمَّق الإيمان، ويملأ النفس المؤمنة تعظيما لله تعالى القادر على كل شيء.
- ٢ ويتعلمون من هذه الآيات ضرورة الاخذ بالاسباب وضرورة مواجهة الناس بما يقنعهم
   ويدخل في مجال ما يعقلون.
- \* إن الله تعالى عندما أرسل المسيح عليه السلام علمه الكتاب (أي الخط والكتابة)

ولو جاء المسيح عليه السلام بغير هذه الادلة وتلك الاستعدادات لكان للناس حجة في عدم الإيمان بالله، وفي معصية رسوله عليه السلام، فاستحقوا بذلك عقاب الله وعذابه ﴿ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنْما يَهْتَدِي لَنَفْسِهِ وَمَن صَلَّ فَإِنْما يَضِلُ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وَازِرةً وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِنَ حَتَىٰ نَبْعَ رَسُولاً (وَ) وَإِرْدَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِنَ حَتَىٰ نَبْعَتُ رَسُولاً (وَ) ﴾ [الإسراء: 10].

٣ - ويتعلمون من الآيات أن أنبياء الله جميعا دينهم واحد ودعوتهم واحدة، لانهم جميعا
 من عند الله، ولانهم جميعا يدعون إلى الإيمان بالله الواحد وعبادته وفق ما شرع،
 ويحرمون الإثم والفواحش ويحلون البر والطيبات، ويدعون إلى مكارم الاخلاق.

وهذا يؤكد وحدانية الله تعالى وأحديته، وأنه قد أكرم الناس بالأنبياء والرسل، وأن الصلاح كل الصلاح للناس في دينهم ودنياهم هو في اتباع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن ما جاء به محمد على السخ لما سبقه من الشرائع، وأن على أهل الشرائع جميعا بل على الناس جميعا أن يدخلوا في خاتم الاديان ليكونوا بذلك على الصراط المستقيم.

- ٤ ويتعلمون من هذه الآيات القول الفصل في اصطفاء مريم أم المسيح عليه السلام، وفي خَلَق المسيح ونبوته، وأن كل تهمة توجه إلى مريم الطاهرة باطلة، وأن كل وصف يوصف به المسيح عليه السلام -غير أنه عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل- باطل لا أصل له إلا في عقول الجاحدين وقلوب الكافرين، وأن دين المسيح ودين الرسل جميعا هو التوحيد وعبادة الله وفق ما شرع.
- ويتعلمون من الآيات الكريمة أن لكل نبى أنصاراً ومعادين، وأن من طبيعة عمل الانبياء
   أن يتعرفوا على أنصارهم في الطريق إلى الله ليزودوهم بما يجب أن يتزودا به من إيمان
   ويقين وأخذ بالأسباب وتوكل على الله تعالى.
- \* وأن أعداء الرسل وأعداء الحق لا يتوقفون عن المكر والتربص بالحق وأهله، ولكن الله تعالى يخيب مساعيهم ويرد كيدهم عن رسله وعن عبادة المؤمنين الخلصين، فإذا حاق

- بالمؤمنين شيء من مكر أعدائهم بهم فإنما يكون ذلك من باب الابتلاء والاختبار.
- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ أن عصر المعجزات قد انقضى بخاتم الرسل محمد عَيَظَة وأن الدعاة إلى الله لم يبق لهم من وسائل التاييد إلا الكرامات، بشرط أن تتوفر فيهم صفات من يجرى الله تعالى على يديه الكرامات من: إيمان وإسلام وإخلاص وصلاح للباطن والظاهر وتقوى لله على كل حال.
- \* وأن هذه الكرامات مستمرة إلى يوم القبامة، وأن جهد الدعاة يجب أن يتوجه إلى أن يحققوا في أنفسهم مؤهلات من يُجرى الله تعالى على أيديهم الكرامات.
- \* وأن كثيرا من معوقات العمل في مجالي الدعوة والحركة قد يُتغلّب عليها بإحدى هذه الكرامات على يد أحد الاتقياء الاخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا.
- \* مع اليقين بان المتغيرات كلها بيد الله تعالى، وأن الثقة فى تأييد الله ونصره لعباده المؤمنين العاملين الصالحين، ما ينبغى أن تتزعزع مهما أبطا النصر، وأن مع الإيمان والعمل الصالح ينبغى الأخذ بكل ما يتاح من الأسباب.
- ٢ وعلى الدعاة والحركيين أن يقفوا طويلا أمام ما زود الله تعالى به المسيح عليه السلام ليواجه الناس ويدعوهم إلى الله، ثم عليهم أن ينظروا في هذه الاسباب، وماذا يستطيعون استيعابه من هذه الاسباب ليتسلحوا به في عملهم.
  - \* وقد زوّد الله تعالى المسيح عليه السلام بما يلي:
- العلم بالكتاب (القراءة والكتابة) وبلغتنا المعاصرة فإن ذلك يساوى الثقافة العامة للداعية التي تمكنه من إقناع من يدعوهم، والتفاهم معهم حول كل ما يشغلهم من شئون الحياة.
  - والثقافة العامة تعنى في مجالي الدعوة والحركة ما يلي:
- \* معرفة التيارات الموالية والمعادية للإسلام والمسلمين، لموالاة الموالين وتلافى أسباب
   العداوة بأسلوب الدعوة المعروف.
- \* ومعرفة الشبهات التي يشيرها الاعداء أو غافلوا الاولياء، والتمرس بالرد على هذه الشبهات.

- \* ومعرفة أصناف المدعوين، وشروط الدعوة والحركة وآداب العمل فيهما.
- \* والإلمام الجيد بتاريخ الحركات الإسلامية الإصلاحية، مع الدرس والتحليل لأسباب النجاح والفشل فيها.
- والحكمة: وهى عندنا -معشر المسلمين- مصطلح يعنى: فقه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لأن الحكمة هى إصابة الحق بالعلم والعقل، وليس أعون على الوصول إلى ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
- \* ويدخل في مفهوم الحكمة: العلوم والمعارف العامة، كما يُفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مَنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ( 100 ﴾ [القرة: ١٠١].
- \* ويدخل في الحكمة: العلوم والمعارف المتخصصة في كل مجال من مجالات الحياة دون استثناء، فما لم يكن للمسلمين علماء متخصصون في كل هذه المجالات، فلن يستطيعوا ان يقيموا الحضارة التي اوجب الإسلام عليهم ان يقيموها، ولن يستطيعوا ان يعمروا الارض التي أمروا بإعمارها، إذ كيف يتم ذلك دون علم متخصص ومعرفة متخصصة؟
- \* وهكذا ينبغي أن يكون ذلك كله من زاد الدعاة الذي يجب أن يتزودوا به، ليواجهوا متطلبات الحياة ومتغيراتها على أحسن مستوى وأرقاه.
- والتوراة والإنجيل: وهي كلها أى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، في هذه الآيات الكريمة ترمز إلى ما جاء من عند الله من كتب حُفظت ولم يدخلها تغيير أو تبديل، ولم يتوفر ذلك إلا للقرآن الكريم.
- \* ومن أجل ذلك لا يستطيع الدعاة والحركيون أن يمارسوا عمل الدعوة والحركة إلا في نور الوحي، وعلى هدى الكتاب والسنة.
- \* ومعنى ذلك أن دراسات متخصصة متعمقة يجب أن يقوم بها بعض الدعاة، ليسدوا هذا الاحتياج، وتلك ثقافة متخصصة لابد منها.
- \* وإن على الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية أن يتزودوا بهذا الزاد، وأن يأخذوا بهذه الاسباب ما وجدوا إلى ذلك السبيل، لانهم بغير ذلك لن يستطيعوا أن يحققوا من أهداف الدعوة والحركة شيئا.

٣ - ويتعلمون من هذه الآيات أن الاديان كلها من عند الله، وأنها جميعا قائمة على توحيد الله وعبادته وفق ما شرع، وأن تلك الاديان كانت رحمة من الله بالبشرية، وأن خاتم الاديان وناسخها جميعا هو ما جاء به محمد على إذ ثبت في السنة النبوية، ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن ثابت وضى الله عنه قال: (جاء عمر إلى النبى على وسلم فقال: يا رسول الله إنى أمرت باخ يهودى من قريظة فكتب لى جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟

قال: فتغير وجه رسول الله ﷺ.

قال عبد الله بن ثابت، قلت له: ألا ترى وجه رسول الله عَلَيْهُ؟

قال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.

قال: فسرى عن النبى على وقال: والذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام، . ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظى من الام، وأنا حظكم من النبيين.

وروى الحافظ أبو يعلى بسنده عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَى : (لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيًا بين اظهركم ما حَلُ له إلا أن يتبعنى ١.

وفي بعض الاحاديث: 1لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي 1.

- ومقتضى ذلك أن يكون الداعية واسع الصدر يحسن التعامل مع أهل الاديان جميعا،
   لا يعرف تعاملا مع الناس إلا من خلال الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
- ٤ -- ويتعلم الدعاة والحركيون من الآيات الكريمة أن للمصطفين من عباد الله شرفهم
   ومكانتهم وطهارتهم، وحسبهم شرفا أن الله اصطفاهم.
- \* ومعنى ذلك أن أولئك المصطفين لا يجوز أن يوصف أحدهم بصفة تخرج به عن طبيعته البشرية، أو تلحق به نقصا لا يليق به، فكل ذلك من أوهام الغافلين ومن افتراءات الضالين.
- \* فإذا حدث شيء من ذلك رُدَّ صاحبه عنه بالحسني، ووُضُّحت له الحقائق ودعى إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وجودل بالتي هي أحسن.
- \* ولا ينبغي أن ينخدع الدعاة بكثرة عدد الضالين الذين يخلطون بين بعض الانبياء وبين

الله تعالى، أو يزعمون أن الله تعالى له أى صفة من صفات الإنسان، لان الكلمة الفصل فى ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله هى التى جاءت فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذه الكلمة لا يجوز تجاوز معناها بحال.

- \* والمعيار الدقيق للحكم على العقيدة هو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له والدخول في الإسلام خاتم الأديان واتمها وأكملها، وناسخ كل شريعة سبقته في الوجود.
- ويتعلمون من الآيات الكريمة أن من سنن الله في حياة الانبياء، وفي سيرة الدعاة إلى الله
   أن يكون لهم أنصار وأعداء:
  - انصار يؤمنون بالحق ويدافعون عنه ويضحون من اجله باموالهم بل بانفسهم.
- ـــ وأعداء ينكرون الحق، ويتحدون أهله والداعين إليه، ويقعدون له بكل صراط يكيدون يحاربون.

\* ومعنى ذلك: معاونة الدعاة للانصار وحرصهم على تفقيههم، في الدين والدعوة والحركة والتربية، وتحديد مكانهم في مرحلة التمكين لدين الله في الارض، لانهم بغير هذا التفقيه قد يقصرون وقد يخطئون بحسن نية، وقد يعوقون موكب الدعوة إلى الله، وهم لا يعرفون.

\* ومع التفقية في دين الله تعالى ودعوته ومنهجه يزول التعصب والتشدد، ويمتنع سوء التفاهم مع الناس وما يجره من متاعب ومخاصمات، ويزول شعور بعض العاملين في الدعوة والحركة - من كثرة ما يعانون من الناس -بأن الناس معظمهم أعداء، ثم التعامل معهم على هذا الاعتبار.

- أما الاعداء الذين يكيدون للإسلام وللحق ودعاته فهم كثيرون؛ في كل زمان ومكان.
- \* لقد كان أعداء الحق كثرة في مختلف أحقاب التاريخ، ولعل السر في كثرتهم أنهم في الغالب أهل ضلال وفسق إن لم يكونوا أهل شرك ووثنية، وهؤلاء جميعا الاصل فيهم أن يكونوا كثرة، لأن تلك سنة الله تعالى في الناس ووقوفهم من الحق والباطل، يُفهم ذلك من آيات القرآن الكريم من مثل قوله تعالى:

﴿ لَقَدْ جِنْنَاكُم بِالْحَقُّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 🐼 ﴾ [الزخرف: ٧٠].

وقوله ﴿ ثُمُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٢١].

وقوله ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ (يونس: ١٢).

وقوله ﴿ وَإِنَّ كُنْيِرًا مِّنَ النَّاسَ لَفَاسَقُونَ ﴿ ١٤ ﴾ [المائدة: ١١].

\* والكثرة في الغالب ضالة لا تؤمن، وعلى سبيل المثال فقد ورد في سورة واحدة هي سورة الشعراء تعقيبا على عناد الحق وإبشار الكشرة من الناس للكفر على الإيمان، شمانية مواضع كلها تنتهى بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِينَ (١) ﴾ [الشعراء: ٨]، في التعقيب على المكذبين للحق الذي جاء من عند الله.

وفي الآية: ٦٧ في التعقيب على تكذيب فرعون وقومه.

وفي الآية ١٠٣ في التعقيب على المشركين المكذبين من قوم إبراهيم عليه السلام.

وفي الآية ١٢١ في التعقيب على الكافرين من قوم نوح عليه السلام.

وفي الآية ١٣٨ في التعقيب على كفر قوم هود عليه السلام.

وفي الآية: ١٥٨ في التعقيب على كفر قوم صالح عليه السلام.

وفي الآية: ١٧٤ في التعقيب على كفر قوم لوط عليه السلام.

وفي الآية: • ٩ ٩ في التعقيب على كفر اصحاب الآيكة قوم شعيب عليه السلام.

\* فما ينبغى أن يهول الدعاة كثرة الذين لا يؤمنون، ولا كثرة الذين يتحدون الحق وأهله؛ فتلك سنة الله تعالى في أعداء الحق، وهي أن يكونوا كثرة، وأن تكون لهم قوة وشوكة.

\* إن على الدعاة والحركيين ألا تقنطهم كثرة الضالين والمفسدين فتقعدهم عن العمل والجهاد في سبيل الله مهما تكن العقبات التي يضعونها في الطريق. إن عليهم أن يعملوا على إزالة هذه العقبات والمضى في الطريق إلى الله وإلى الحق. إن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، كما نطق بذلك إمام الدعاة وخاتم الانبياء محمد ملك .

# ١٠ - الآيات من التاسعة والخمسين إلى الثامنة والستين حجاج أهل الكتاب في عيسى وإبراهيم عليهما السلام

فى هذه الآيات رد على شبهات الذين فتنوا بعيسى عليه السلام، لمولده على غير السنة المعروفة في ميلاد الناس.

وفيها تقرير الحقيقة في شان المسيح عليه السلام، بانحاجة الدامغة القوية وهي - المباهلة - على نحو ما سنوضحها فيما بعد .

وفى الآيات دعوة لاهل الكتاب أن يتبعوا الحق، وأن يؤمنوا بإله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وفيها رد على دعوى من زعموا من اهل الكتاب أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا، وتأكيد أنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وأن أولى الناس بإبراهيم ليسوا اليهود ولا النصارى ولكنهم من آمن به في عصره، وأمة محمد على المسارى ولكنهم من آمن به في عصره، وأمة محمد على المسارى

- وفي الآيات الكريمة اخبار مؤكدة لعدد من الحقائق، وفيها اكثر من اسلوب شرط، وأكثر من استفهام، وفيها تقرير لبعض الحقائق التي أنكرها اليهود والنصاري.

ولبيان ذلك نقول، والله المستعان:

١ - يخبر الله تبارك وتعالى بعدد من الأخبار المؤكدة، وهي:

- بشریة عیسی علی الرغم من آنه ولد لغیر آب.
- وأنَّ عيسى عليه السلام هو كلمة الله القاها إلى مريم.

\* وأن مثل عيسى فى ولادته -على غير سنة الله فى خلقه- كمثل آدم، فقد خلق آدم من غير أبوين، فهى المشيئة الإلهية، وطلاقة القدرة التى تخلق ما تشاء بكلمة (كن): ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ﴾.

٢ - ويخبر سبحانه وتعالى أن بشرية عيسى السلام - على الرغم من خلقه على خلاف السنة المتبعة - حقيقة واقعة، وليس صحيحا ما يدعيه بعضهم من الوهية عيسى أو جمعه بين طبيعة الإله وطبيعة الناس.

وما ينبغى أن يمارى فى ذلك أحد. والنهى عن المماراة وإن كان موجها إلى النبى عَلَيْهُ إلا النبى عَلَيْهُ إلا النبى عَلَيْهُ الله تعريض بمن قالوا بالوهية عيسى عليه السلام: ﴿ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ . ٣ - وتقرر هذه الآيات حقيقة المسيح عيسى بن مريم، وتخبر النبى عَلَيْهُ بأن: مَنْ حاجُوك فى المسيح وكابروا فى هذا الحق وعاندوا، فادعهم إلى المباهلة - أى الملاعنة - حتى يظهر الحق.

والمباهلة هي - كما وردت في الآية الكريمة -:

ان يجمع كل طرف من طرفى المباهلة ابناءهم ونساءهم وانفسهم ثم يدعون الله أن تكون لعنة الله على الكاذبين المعاندين، والآية الكريمة الدالة على ذلك هى: ﴿ فَمَن حاجك فَيهُ مَن بعد ما جاءك من الحق، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾.

\* وهذه المباهلة من طرق التناصف عند النصاري، ولذلك دعاهم إليها الرسول الله المعلم المسول الله المسول المله المسول المسول

وقد كان من قصة المباهلة: أن وفدا من نجران -منهم راهبا نجران: السيد والعاقب- وفدوا على النبي عَنِي ، وقالوا لرسول الله عَنِي : مالك تشتم صاحبنا؟

قال: وما أقول؟

قالوا: تقول إنه عبد.

قال: أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم العذراء البتول.

فغضبوا، وقالوا: هل رايت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فارنا مثله، فانزل الله تعالى: ﴿ إِنْ مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب... ﴾ الآية.

\* وقد جاء في كتب التفسير ما اخرجه ابو نعيم في الدلائل بسنده عن ابن عبّاس رضى الله عنهما: وأن ثمانية من نصارى نجران، قدموا على رسول الله على منهم العاقب والسيد، فانزل الله تعالى: ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا .... ﴾ الآية، فقالوا: أخّرنا ثلاثة ايام، فذهبوا إلى قريظة والنضير وبنى قينقاع، فاستشاروهم فاشاروا عليهم أن يصالحوه، ولا يلاعنوه، وقالوا: هو النبى الذى نجده في التوراة، فصالحوا النبى عَن على: الف حلة في صَفَر والف في رجب ودراهم ... .

\* وكثير من الروايات تذكر أن النبي عَلِيدُ اختار للمباهلة عليًّا وفاطمة وولديهما الحسن والحسين، وخرج بهم وقال: وإن أنا دعوتُ فامنوا أنتم ).

\* ولكن من الواضح أنّ ترويج هذه الروايات - التي فبها على وفاطمة وحسن وحسين -من أعمال بعض الشيعة، وهي روايات غير صحيحة؛ لأن كلمة: نساءنا تعني الزوجة أو الزوجات، ولا تدخل فيها البنت.

وكلمة: أنفسنا لا يستقيم أن يراد بها على رضى الله عنه، ولكن الصواب - كما أخرج بن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه: ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم... ﴾ الآية. قال: فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده، وبعثمان وولده، وبعلى وولده.

والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين، وليس في خصوص عليٌّ وفاطمة وولديهما رضي الله عنهم .

\* والآية الكريمة تأمر النبي عَلَيْهُ أن يدعو المحاجّين والمجادلين في عيسى عليه السلام من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالا ونساء واطفالا، ويجمع هو عَلَيْهُ المؤمنين رجالا ونساء واطفالا ويبتهلون إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى عليه السلام.

قال بعض المفسرين: وإنما جمع في المباهلة - الملاعنة - الابناء والنساء والاطفال. لانه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب الدنيا، عُلِمَ أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق.

كما قال شعيب عليه السلام: ﴿ أَرَهْطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ ﴾ [هرد: ٦٢]، وأن من هذه صفته فإنه يخشي سوء العيش وفقدان الأهل، ولا يخشي عذاب الآخرة. \* والمباهلة دعوة إنصاف، لا يدعو إليها إلا واثق من أنه على الحق، ولم تتم هذه المباهلة. روى البخارى ومسلم بسنديهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: وجاء العاقب والسيد صاحبا نجران، وأرادا أن يلاعنا رسول الله عَلَيْ بعد أن رفضاً ما عرضه عليهما رسول الله عَلَيْ، فقال لهما: نلاعن.

فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه، فوالله لئن كان نبيًّا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا أبدا، قال: فاتيا رسول الله فقالا: لا نلاعنك ولكنا نعطيك ما سالت، فابعث معنا رجلا أمينا.

فقال النبى عَن : لابعثن رجلا أمينا حق أمين، قال: فاستشرف لها أصحاب وسول الله عَن ، قال: فقال عَن هذه الأمة عَن ، قال: فقال عَن هذه الأمة ».

- ٤ وخبر مؤكد بان ما ذكره الله فى قصة عيسى عليه السلام هو الحق، وما عداه من قول اليهود والنصارى: من زعمهم أنه ولد زنى، أو مغالاتهم فى القول بأنه الله، أو ابن الله باطل. إذ ليس من إله إلا الله الذى خلق كل شيء، وليس كمثله شيء: ﴿إِنْ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم ﴾.
- وتهدید لهؤلاء الذین قالوا فی عیسی بن مریم علیه السلام، تهدید بانهم إن لم یتبعوا
   الحق، واعرضوا عنه، فإن الله تعالی یعلم بهم و بمدی إفسادهم لعقائد الناس وعقولهم،
   وانه سبحانه سوف یحاسبهم علی ذلك حسابا شدیدا بوصفهم رءوس الكفر والفساد:
   هان تولوا فإن الله علیم بالمفسدین .
- ٣ وأمر من الله تعالى لنبيه عليه بأن يبين لهم الحق الذى جاءهم به ويدعوهم إلى الدخول فيه بعد أن بين لهم حقيقة عيسى عليه السلام والزمهم الحجة برفضهم المباهلة لخوفهم من نتائجها وهذا الحق الذى يبينه الله تعالى لهم هو ما دعا إليه الانبياء جميعا، وهو توحيد الله تعالى وعبادته وفق ما شرع، وتلك هى الكلمة السواء: ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ﴾.
  - \* وتقرر هذه الآية الكريمة عددًا من الحقائق فيما يتصل بالتوحيد وهي في إجمال:

#### - وحدانية الألوهية:

ويفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ أَلَا نَعِبُدُ إِلَّا الله ﴾، مع تأكيد هذه الوحدانية بقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ﴾ .

## - ووحدانية الربوبية :

ويفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ﴾ .

والرب هو السيد المربى الذي يطاع فيما يامر وينهى، والمراد هنا مَن له حق التشريع والتحليل والتحريم.

وكانوا قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا.

\* وروى ابن جرير بسنده عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: واتيت رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وفى عنقى صليب من ذهب - فقال: يا عدى: اخرج هذا الوثن من عنقك، قال: فطرحته، وانتهبت إليه وهو يقرأ فى سورة براءة، فقرأ هذه الآية: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ﴾ قال: قلت: يارسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال: اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم ».

٧ – ومن خلال أسلوب الشرط فى قوله تعالى: ﴿ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ تقرر الآية الكريمة أن أهل الكتاب إن تولوا عن الحق بعد أن قُدْمَت لهم هذه الحجج والبراهين، فقد صاروا بحيث يُقنَط منهم ومن إسلامهم، فتمسكوا أنتم بإسلامكم، وباتباعكم الحق، وأشهدوهم أنكم على إسلامكم.

\* وإنما طلب إشهادهم لكي يسجل المسلمون عليهم هذا الموقف حتى لا يقول أهل الكتاب: إن توقف المسلمين عن محاجتهم تسليم باحقية ما عليه أهل الكتاب، فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنا مسلمون.

٨ – ونداء على أهل الكتاب لإنكار محاجتهم الباطلة للمسلمين في إبراهيم عليه السلام، وزعم كل فريق منهم أنهم على دين إبراهيم، محاولين بهذا الزعم الإيهام بان من ليس على دينهم فليس على دين إبراهيم، وتلك محاجة باطلة، لان إبراهيم عليه السلام لم يكن على دين اليهود ولا على دين النصارى. لان التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم، فكيف يدين بكتُب لم تكن أنزلت بعد؟ إفلا تعقلون هذا مع وضوحه؟:

﴿ يَاهَلِ الْكَتَـابِ لَمْ تَحَاجُونَ فَي إِبْرَاهِيمُ وَمَا أَنْزَلْتَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مَن بعده أَفْلًا تعقلون؟ [ ﴾ .

\* وإذا كنتم قد جادلتم فى المسيح بما لكم به علمٌ ما، وقد قامت عليكم الحجة فى إبطال ما ناديتم به فى شان المسيح، فكيف تجادلون فيما ليس لكن به علم، وهو دعواكم ان إبراهيم يهودى أو نصرانى أ! وكان الواجب أن تتبعوا فى أمر إبراهيم ما أخبركم به محمد منظ وهو الحق. وخلاصة ما جاء به: أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما أى ماثلا عن كل ما كان عليه أهل عصره من الشرك والضلال، مسلما وجهه إلى الله تعالى وحده مخلصا له الدين والطاعة، وما كان من أولئك المشركين الذين يسمون أنفسهم حنفاء، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم - وهم قريش ومن كان مثلهم من العرب - ومع ذلك يعبدون الأوثان، حتى لقد ذاع أن الحنيف هو الوثنى الله مع أن الحنيف هو من مال عن الشرك والضلال: ﴿ هَا أَنتُم هُو لاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفًا مسلما وما كان من المشركين ﴾.

٩ - وإخبار مؤكد بان أولى الناس بإبراهيم عليه السلام وأجدرهم بولايته وأحراهم بموافقته
 في حنيفيته الصحيحة وتوحيده لله، وعبادته ثلاثة أصناف:

- ــ الذين اتبعوه وآمنوا بالله تعالى وأجابوا بذلك دعوة إبراهيم عليه السلام واهتدوا بها.
- وهذا النبى الخاتم محمد بن عبد الله عليه الذي تقوم دعوته على التوحيد الخالص
   الذي لا يشوبه اتخاذ الاولياء ولا التوسل بالوسطاء والشفعاء.
- والذين آمنوا برسالة محمد عَيَالَة ، فوحدوا الله وعبدوه وفق ما شرع إلى أن يقوم الناس لرب العالمين: ﴿ إِنْ أُولَى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا... ﴾
- ١٠ وهذه الآية الكريمة تقرر حقيقة كبرى لو عقلها الناس ودخلت قلوبهم لاهتدوا وتمسكوا بهداهم ولم يبالوا أحداً ولا شيشا، وتلك الحقيقة هي: أن الله تعالى ولى المؤمنين، الذين لا يتوجهون إلى غيره في كشف ضر، ولا طلب نفع، فهو يتولى أمورهم ويصلح شئونهم، ويثيبهم على قدر تأثير الإسلام في قلوبهم وأعمالهم، ووالله ولى المؤمنين.

- والمواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي :
- ١ أن قدرة الله تعالى لا تخضع للنواميس التي عرفها الناس في طبائع الخلوقات، فليس ضروريا أن يكون كل خلق الله تعالى من بني آدم من أبوين، لان هذا الناموس قد يُخرق وقد يعطل، وليس خرقه أو تعطيله يعجز قدرة الله تعالى.
- وقدرة الله تعالى طليقة تستطيع تجاوز النواميس بالنسبة لمفردات الكون كله من ناس
   أشياء.
  - \* وقد حدث هذا بالفعل لعدد من الانبياء والمرسلين عليهم السلام نذكر منهم:
    - ـ نوحا عليه السلام والطوفان والسفينة.
  - وإبراهيم عليه السلام والنار التي ألقي فيها فتحولت عن طبيعتها إلى برد وسلام.
    - ــ وموسى عليه السلام والطريق اليابس في البحر.
      - ــ وعيسى عليه السلام في مولده .
      - وزكريا عليه السلام وولادة امراته العاقر.
- \_ وما جرى على أيدى الانبياء جميعا من معجزات كانت خرقا لهذه النواميس والعادات الكانت
- \* وفى هذه الممجزات التى تخرق النواميس التى الفها الناس- قيمة تربوية يزداد بها الإيمان بخالق عظيم له من طلاقة القدرة ما يشحذ الإيمان ويقوى البقين بأنه سبحانه على كل شيء قدير.
- ٢ وأن الذين يمارون فى خلق المسيح بالكيفية التى خلقه الله بها من غير أب، والذين عارون فى طلاقة هذه القدرة، هؤلاء وأولئك ما عليهم إلا أن ينصاعوا للحجج والبراهين ليصلوا بها إلى الحق، فإن وصلوا فهذا من فضل الله عليهم، وإن أبوا فقد شرعت معهم المباهلة، وما فيها من تعرض لغضب الله على الكاذبين وأهل المماراة.
- \* والقيمة التربوية هنا هي: أن الدفاع عن الحق والعمل على توضيحه للناس، والمحاجَّة فيه، بل المباهلة من أجله عمل مطلوب من كل قادر عليه وفي كل حين.
- \* وأن القعود عن نصرة الحق بكل وسيلة ممكنة إثم ومعصية لله تعالى، وتشجيع للباطل وأهله، وسكوت عن إفساد العقول وإفساد المجتمع كله، ذلك المجتمع الذي سوف ينساق إلى

- إيثار الباطل على الحق.
- ٣ ويتعلم الناس من الآيات الكريمة أن كبرى الحقائق في الحياة الإنسانية هي توحيد الله تعالى إلها وربًا خالقا إليه المصير ﴿إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم ﴾ يتعلمون أمورا عديدة منها:
- \* وجوب التلقي عن الله وحده من خلال ما اوحى به إلى انبيائه عليهم السلام، ورفض التلقى عن سواه في أي تشريع.
- \* والإيمان بكل ما جاءت به الرسل من عند الله مادام سليما خاليا من التحريف والتبديل.
- \* والإيمان بما جاء به خاتم الانبياء والمرسلين محمد عَلَيْكُ، وهو القرآن الكريم الذي تكفل الله تعالى بحفظه فخلا من كل تحريف أو تبديل، وجاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب.
- والاعتقاد بان أهل التوحيد هم عناصر الإصلاح والتوازن في الحياة الدنيا، وأن أهل
   الشرك والضلال هم عناصر الإفساد والاضطراب في الحياة الإنسانية كلها.
- ٤ وأن أهل الكتاب من يهود ونصارى مدعوون إلى توحيد الله تعالى، ومدعُوون إلى أن يرفضوه ما يرفضوا ما يُزعَم مما يخالف توحيد الله تعالى، ومن أمثلة ما يحب عليهم أن يرفضوه ما يلى:
  - \* زعم اليهود أن عزيرا ابن الله!!!
  - \* واتباعهم أحبارهم ورهبانهم في التشريع تحليلا وتحريما ١١١
    - \* ورميهم مريم عليها السلام بالزني!!!
    - \* وزعمهم أن عيسى ليس نبيا من أنبياء الله ١١١
    - \* وزعم بعض النصاري أن عيسي عليه السلام ابن الله!!!
      - \* وزعم بعضهم أن عيسى عليه السلام هو الله !!!
  - \* وإيثارهم ما يقول رؤساؤهم، حتى لو اختلف ما قالوه عن الإنجيل!!!
    - \* وزعمهم أن الآلهة ثلاثة !!!
- \* وإضفاؤهم على روساتهم في الدين صفات ليست لهم كمغفرة الذنوب، وامتلاك الجنة ونحو ذلك!!!

- والقيم التربوية التي يستفيدها المسلمون من هذه الآيات هي:
  - \* توضيح الحق لأهل الكتاب مهما كلف من عناء.
    - ومحادلتهم بالتي هي أحسن.
- وإشهادهم على أن المسلمين موحدون، بل هم أمة التوحيد.
- ونتعلم من الآيات أن لبعض أهل الكتاب أباطيل وحججا واهية بل حاسدة حاقدة في
  تكذيب نبوة محمد ﷺ، وأن المسلمين يجب أن يكونوا على حذر من هذه الاباطيل،
  وأن يحاولوا إظهار فسادها ما وسعهم، وقد أشارت الآيات الكريمة من ذلك إلى ما يلى:
  - زعمهم بأن دين محمد يخالف دين إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.
  - \* وزعمهم أن دين إبراهيم كان اليهودية أو زعمهم من بعد أن دينه كان النصرانية.
- \* وادعاؤهم أنهم أولى بإبراهيم عليه السلام من المسلمين. وقد أوضحت الآيات الكريمة هذه المزاعم وردتها.
- والقيمة التربوية في هذه الآيات هي الاعتقاد الجازم بأن هذه الأباطيل والتهم والشبهات التي توجّه ضد الإسلام ونبيه قَلَّه، ما ينبغي أن تزعزع الإيمان الراسخ بحقيقة الحنيفية، وما كان عليه إبراهيم عليه السلام من إيمان بالله وتوحيد له، وأن محمدا قَلَّهُ والمسلمين هم أولى الناس بإبراهيم، وليسوا أولئك الذين انحرفوا عن دينه حتى أدخلوا فيه الرثنية.
- ٧ ويتعلم المسلمون من الآيات الكريمة، أن الله تعالى ولي المؤمنين في كل زمان ومكان،
   وأنه يتقبل منهم صالح اعمالهم، ويجازيهم احسن الجزاء على كل دفاع عن الحق مهما
   تكلفوا في سبيله.
- \* وأن المؤمنين هم أولئك الذين آمنوا بما جاء به خاتم الانبياء محمد عَلَّهُ، سواء أكانوا من المشركين أم من النصاري أم من غير هؤلاء.
- \* وأن باب الإيمان مفتوح للناس جميعا إلى يوم القيامة ليدخلوا من خلاله إلى الإيمان بما جاء به محمد عليه واتباع شريعته والاعتقاد بانها ناسخة لكل الشرائع.

- والمواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:

١ - يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات الكريمة ان عليهم ان يعملوا من أجل هذا الدين آخذين بالأسباب، ملتزمين بكل شروط الدعوة والحركة، مستجيبين للآداب الإسلامية، داعين الله، منتظرين تاييده ونصره، واثقين من ذلك كل الثقة، بحيث لا يتطرق إلى نفوسهم في ذلك أدنى شك.

فالله سبحانه بيده مقاليد كل شيء، لأن أمره إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، متدبرين قوله تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند الله كن فيكون، الحق من ربك، فلا تكونن من المعترين ﴾.

٢ - ويتعلمون أن الذين يمارون في الحق صوجودون في كل زمان، ولا يخلو منهم تجمع إنساني - على الرغم من ظهور الحق - وأن على الدعاة أن يحاولوا إقناع هؤلاء الممارين في الحق بتقديم الأدلة والبراهين والشواهد والأمثال، ولو أدى بهم الأمر إلى المباهلة - للاعنة - بدعوة الابناء والنساء والانفس والابتهال إلى الله أن يجعل لعنت على الكذبين الممارين، المكذبين بالحق وبما أنزل الله على محمد خاتم أنبيائه عليهم السلام.

\* وأن يتعاملوا مع الذين تولوا عن اتباع هذا الدين الخاتم وعن عبادة الله وحده، على أنهم من المفسدين الذين يسيئون إلى أنفسهم وإلى غيرهم من الناس، وأنهم أهل لأن يحل بهم عقاب الله تبارك وتعالى.

٣ - ويتعلمون من هذه الآيات أن القضية بين المسلمين وأهل الكتاب هي قضية إيمان بالله
 وتوحيده إلها وربًا.

ومن هذه القضية تتفرع سائر القضايا التي يقع فيها الخلاف بين المسلمين وأهل الكتاب من يهود ونصاري، كالخلاف حول كثير من القيم الخلقية، بل العادات والتقاليد.

\* ومن أجل ذلك كان وما يزال واجب الدعاة والحركيين أن يقوموا بدعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء تتضمن أمرين:

احدهما: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له.

والآخر: ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وإنما تكون الربوبية والطاعة لله لا لغيره،

من الرؤساء الدِّينيين أو الديويين.

- \* فإن رفضوا تلك الكمة المنصفة، فليشهدوا بأن الموحدين هم المسلمون الذين عبدوا الله وحده، ولم يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فإن هذه الشهادة أو ذلك التسجيل يدينهم بأنهم قد انحرفوا عن الحق، وشهدوا بذلك.
- على الدعاة والحركين أن يدركوا أن كثيرا من محاجات أهل الكتاب لا تقوم على أساس من عقل أو منعق وإنما هي المغالطات، وذلك مثل: محاجتهم في يهودية إبراهيم أو نصرانيته، مع أن التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا بعد إبراهيم عليه السلام بزمن طويل.
- \* وموقف الدعاة مع دؤلاء المغالطين المحاجّين بغير علم، هو موقف التلطف في الإقناع بالحق، والجدال بالتي هي أحسس من أجل إظهار الحق الذي يجددون والساطل الذي يزعمون.
- \* وهكذا يجد الدعاة انفسهم فى كثير من المواقف امام مغالطين مضلّلين يحتجون بباطل ويغالطون فى حق، ييزعمون انهم فى ذلك يقفون فى وجه الإسلام، ويتحدون الحق الذى جاء به، وهم فى الحقيقة يعارضون العقل ويناقضون المنطق ويريدون ان يحجبوا ضوء الشمس باكفهم، وهم إنما يحجبون انفسهم عن النور ويحرمونها من الخير، فيعيشون فى ظلام وضلال، ويعانون من لشر والباطل.
- \* ومن أجل هذا تصبح مهمة العاملين في الدعوة والحركة صعبة بل بالغة الصعوبة؛ غير أنها طبيعية؛ بل هي طبيعة العمل من أجل الإسلام، وذلك ما لا فرار منه ولا نكوص عنه مهما كانت المتاعب والتضحيات.
- \* إن الدعاة ورثة الانبدء عليهم السلام، وما من نبى هاله باطل قومه او افزعه ضلالهم، ولا فتر عن الدعوة بسبب عناد المدعوين. وإنما شأن الانبياء جميعا أن يصبروا على الناس، وأن يستمروا في الدعوة إلى الله حتى يلقوا الله رب العالمين.
- \* وهكذا ينبغي أن يكين شأن الدعاة ورثة الانبياء الذين اختارهم الله تعالى لهذه المهمة الجليلة: الدعوة إلى الحق والنواصي به وبالصبر عليه.
- ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات الكريمة أن يطمئنوا إلى
   حقيقة كبرى، كثيرا م يغفل عنها الناس بل يغفل عنها أحيانا بعض الدعاة، وهي :
- الله تعالى ولى المؤمنين، اى متوليهم وناصرهم على اعدائهم فى زمن يختاره ومكان

يريده، وأن ذلك كائن لا محالة، تؤكده آيات قرآنية عديدة منها:

هذه الآية الكريمة: ﴿ وَاللَّهُ وَلَي المؤمنين ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٧].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الذِّينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾

- \* وكل المطلوب من الإنسان من أجل أن يحظى بتاييد الله ونصره، كما دلت على ذلك الآيات الكريمة:
  - ــ الإيمان بالله تعالى وترجمة هذا الإيمان بالعمل الصالح الذي يرضى الله تبارك وتعالى.
    - والاعتصام والالتزام بمنهج الله ونظامه.
    - فهل يفيق المسلمون على هذه الحقيقة؟

# ١١ - الآيات من التاسعة والستين إلى الخامسة والثمانين من صفات أهل الكتاب

﴿ وَدُت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يُصِلُونَكُمْ وَمَا يُصِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٦٦) يَا أَهْلَ الْكَتَـابِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بَآيَاتَ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشُبَهَدُونَ ۞ يَا أَهْلَ الْكِتَـابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقُ بالْبَـاطل وَتَكَشَّمُونَ الْعَقُّ وَأَنتُمْ تُمْلَمُونَ 🕜 وَقَالَت طَائِفَةٌ مَنْ أَمْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بَالَّذِي أَنزِلَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَجْهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ 🕜 وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لَمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مَثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عندَ رَبَكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بَيْدِ الله يُؤثيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٧ ) يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿ ٢٧ ) وَمَن أَهُلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِيطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْيِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَّبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🕜 بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ① إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلاً أُولَيْكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلمِّم (٧٧) وَإِنَّ مَنْهُمْ لَفَريقًا يَلْوُونَ ٱلْسَنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِ اللَّهُ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيُقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبشر أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمُّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا وَبَانَيْنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ 🕥 وَلَا يَامُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاثُكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَزَّبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مَّن كتابٍ وَحَكْمَة ثُمُّ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مُصَدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنُ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلكُمْ إصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهدينَ ( ﴿ فَمَن تَولَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولُنِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دينِ اللَّهُ يَيْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السُّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٢٦٪ قُلْ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُونَ مِن رَّبِّهِمُ لا نُفْرَقُ بَيْنَ أَحَد مَّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ ٤٠٠ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَن يُقْبَلُ مَنْهُ وَهُوَ فَي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاصِرِينَ ١٥٥ ﴾ [آل عمران: ٦١ = ٨٠].

هذه الآيات الكريمة تصف أهل الكتاب في مجموعهم بعدد من الصفات التي تلازمهم

غالباً في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم، وقد آثرت أن أجمع هذه الصفات في مستهل الحديث عن شرح هذه الآيات الكريمة، لتكون عونا للقارئ على معرفة صفاتهم، والله المستعان.

## ومن أبرز هذه الصفات ما نذكره فيما يلي:

- عداؤهم للمسلمين ورغبتهم في أن يضلوهم عن الحق الذي جاء على لسان خاتم الانبياء محمد على أن الرغبة وذلك النبياء محمد على الله الرغبة وذلك العمل لا يضلون إلا أنفسهم، ولا يعلمون أنهم هم المتضررون بذلك وليس المؤمنون.
- وأنهم يكذبون بآيات الله المنزلة على محمد عَلَي الدالة على صدق نبوته، مع أنهم يعلمون أنها حق، وأن محمدا رسول الله عَلَي .
- وإنهم يحاولون خلط الحق الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام، بما لديهم من شبهات وأباطيل، وهم يعرفون ذلك ويعلمون أن عقابه عند الله عظيم.
- وانهم في سبيل فتنة المؤمنين عن دينهم الذي جاء به محمد عَهِيَّة اتفقوا فيما بينهم على الله عن على النهار ويكفروا به آخر النهار، فربما فَتَن ذلك المؤمنين عن دينهم.
- وانهم يتواصون فيما بينهم من اجل إضلال المؤمنين الا يستجيبوا او يذعنوا إلا لمن تبع دينهم، خشية ان يدعى محمد انه اوتى من عند الله مثل ما اوتوا من الكتاب، حتى لا يحتج عليهم به امام الله تعالى كما يزعمون مع ان الحق ان الهدى هدى الله والعطاء عطاؤه والفضل والنبوة بيده يختص بذلك من يشاء من عباده.
  - تلك جملة من صفاتهم في الاعتقاد كما جاءت في هذه الآيات الكريمة.
    - اما صفاتهم في المعاملات والأموال، فابرزها ما نذكره فيما يلي:
- الأمانة عند بعضهم، حتى إن من استأمنه على قنطار من الذهب أو الفضة أداه إليه كاملا غير منقوص، على حين منهم الخونة الذين إذ استؤمن أحدهم على دينار واحد لم يؤده إليه إلا إذا لازمه وأحرجه.
- وانهم يفترون على الله الكذب بما يزعمون، مع أن الوفاء بالعهد أصل في كل الأديان التي جاءت من عند الله تعالى، ومع اليقين بأن التصديق والتمسك بهذا الوفاء يؤدى إلى الفوز بحب الله تعالى لانه من تقوى الله.
- وانهم بهذا الإخلال بالعهد وتجاهل ما اقسموا به من أيمان -يوثقون بها عهودهم- إنما

يبيعون الغالى النفيس بالهابط الخسيس، فيستحقون بذلك عذاب الله الأليم، في حين لا يغني عنهم متاع الدنيا شيئا.

- وانهم يكذبون على الله فيميلون بالسنتهم عن الحق، وينطقون بكُلمات ليست من عند الله يوهمون بها الناس انها من عند الله، وهم في ذلك كاذبون، ويعلمون انهم كاذبون.

- وأنهم يبغون دينا غير دين الله، ويلفقون هذا الدين من عند انفسهم، مع أن دين الحق هو دين الإسلام.

وبعد . . فهذه بعض صفاتهم في الاعتقاد وفي المعاملات ارجو أن أكون قد ذكرت منها ما يوضح صورتهم .

\* ولا أحب أن يفوتني رصد بعض الحقائق التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة؛ فإن فيها عظة وهدى للبشرية كلها، بل عصمة للناس جميعا من الزيغ والضلال في الالوهية والنبوة.

ومن هذه الحقائق ما نذكر بعضه فيما يلي:

### الحقيقة الأولى في النبوات:

وهى أن الله تعالى لا يعطى النبوة والكتاب والعلم النافع والحق فى الحديث عن الله تعالى لا حد من أنبيائه إلا بعد اختيار الله تعالى له، بحيث يستحيل عليه أن يطلب من الناس أن يعبدوه هو من دون الله تعالى، بل الاصل أن يطلب منهم أن يعبدوا الله وحده كما يعبده هو، وذلك بمقتضى ما عَلَمه الله وأمره بتعليم الناس من علم الكتاب وما يدرسون فيه.

#### والحقيقة الثانية:

أن النبي -أى نبي- لا يمكن أن يأمر الناس باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. لان هذا كفر يستحيل على أي نبي أن يأمر به.

\* وهاتان الحقيقتان ردٌّ على دعاواهم في القول بعبادة غير الله من أنبياء وملائكة.

#### والحقيقة الثالثة:

أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على كل نبى أنزل عليه الكتاب وآتاه العلم، أنه عندما يجيء خاتم الأنبياء الذي توافق دعوته دعوتهم أن يؤمنوا به وينصروه.

وانه سبحانه قد آخذ على الانبياء عليهم السلام العهد والإقرار بذلك، فاقروا وعاهدوا، وشهد الله عليهم، وبلغوه أنمهم، واصبح واجب أنمهم أن يؤمنوا بهذا الرسول الخاتم وينصروه

وفاءً بما بلغهم به انبياؤهم عليهم السلام.

#### والحقيقة الرابعة : ـ

ان من أعرض عن الإيمان بالنبى الخاتم بعد هذا المشاق المؤكد فهو فاسق خارج عن شرع الله تعالى، كافر بكل الانبياء أولهم وآخرهم، وذلك لان شرط الإيمان بالله تعالى هو الإيمان بخاتم أنبيائه مَقَالَةً .

#### والحقيقة الخامسة :

ان من طلب دينا غير الدين الخاتم الذي جاء به محمد عَلَيْكُ ، فقد ضل الطريق ولن يقبل الله منه غير الإسلام دينا، لأنه دين الله الذي يدين له كل من في السموات والارض طوعا باختيارهم او كرها بسن الخلق والتكوين، إذ هو سبحانه يُرجع إليه الامر كله.

#### والحقيقة السادسة:

هي وحدة الالوهية، فما من إله إلا الله.

ووحدة الرسالة أي الإيمان بكل الرسل عليهم السلام.

فالرسول الخاتم عَلَي والمؤمنون برسالته يؤمنون بالله وحده، وبما أنزل من القرآن، وما أنزل من كتب وشرائع، على أنبيائه: إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويمقوب وأولاده الاسباط الاثنى عشر، وما أنزل على موسى من التوراة، وعلى عيسى من الإنجيل، وما أنزل على جميع الانبياء دون تفرقة بينهم.

والمسلِّمون بذلك يسلِّمون وجههم إلى الله تعالى.

وإلى شرح الآيات الكريمة:

- في الآيات الكريمة عدد من الاخبار، ونداءان على أهل الكتاب يستنكر فيهما كفرهم وتضليلهم، وتقرير لعدد من الحقائق في وصف أهل الكتاب، وبيان لحقيقة النبوة وحقيقة التوحيد، وتأكيد على وحدة الالوهية ووحدة الرسالات السماوية.

وعدد من الاستفهامات التوبيخية أو الإنكارية، وختمت -الآيات- بتقرير حقيقة كبرى في وجوب اتخاذ الدين الذي جمعاء.

وسوف نحاول توضيح ذلك فيما يلي بعون من الله.

١ - يخبر الله تعالى أن طائفة من اليهود - وهم جماعة من بني قريظة وبني النصير وبني

قينقاع - دعوا عمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهم، إلى الرجوع إلى النسبهات واختلاق الرجوع إلى النسبهات واختلاق المنتريات، وقد صرحت آية كريمة بهذا وهى: ﴿ وَدُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بُعْد إِيمَانِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِند أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٠]، وهذه الآية الكريمة التي نعن بصدد شرحها وهى: ﴿ ودّت طائفة مَن أهل الكتاب لو يضلونكم ... ﴾.

\* وكلمة (لو) هنا تفيد التمنى، أى أنهم يتمنون لو يضلونكم بإدخالكم فى الشرك ثانية أو بتهويدكم، وفى الحق إنهم يضلون أنفسهم بصرفها عن الحق وعما جاء به محمد على وما يعلمون أن هذا يضرهم ولا يضر المؤمنين.

٢ – ونداء على أهل الكتاب ليبين لهم حقيقة ما هم فيه من الضلال، لعلهم يلتفتون إلى أنفسهم التي شغلوا عنها بمحاولة إضلال غيرهم، واستعمل أسلوب الاستفهام المستذكر عليهم كفرهم بآيات الله، على الرغم من أنهم يشهدون هذه الآيات: ﴿ يأهل الكتاب للم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ﴾.

\* ومعنى الآية عند كثير من المفسرين: أن الخطاب موجه إلى أهل الكتاب جميعا الذين كفروا بمحمد علي مع وجود الدلائل التي تؤكد نبوته وحقيقة ما جاء به من القرآن الكريم وغيره من المعجزات، مع أنهم شهدوا هذه الآيات حسًّا ومعنى.

\* ويرى بعض المفسرين كالفخر الرازى وغيره: أن الآيات الواردة في التوراة والإنجيل، من الإشارات التي تدل على نبوة محمد على الله ولكنهم يكفرون بها على الرغم من معرفتهم بها، وهذا ما تستنكره الآية الكريمة عليهم.

وتلك الآيات أو البشارات عندهم كثيرة، من أهمها:

أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما.

وأن الدين هو الإسلام.

وان محمداً ﷺ ياتي بعد عيسى، ولكنهم كفروا ذلك أي كتموه وأخفوه أمام غيرهم، وإن اعترفوا أمام أنفسهم وخاصتهم.

ونداء على أهل الكتاب يوبخهم على خلطهم الحق بالباطل، مع أن الحق الذى جاء من
 عند الله، ونزلت به الكتب، وبلغته الرسل وهو عبادة الله وحده، وعمل البر والخير
 والبشارة بنبى من ولد إسماعيل يعلم الناس الكتاب والحكمة، كل ذلك حق منصوص

عليه في كتبهم، لا يقبل جدلا، فضلا عن أن يخلط بالباطل الذي زعمه رهبانهم وأحبارهم عن تأويلات يعلمون أنها باطل، ولكنهم يكتمون هذا العلم الذي يقرر التوحيد ويؤكد فعل الخير والعمل الصالح.

\* وقيل إن الحق الذي يكتمونه هو: بشارة كتبهم بنبوة محمد عَن ﴿ يَاهِلِ الْكتابِ لَم تَلْبُ وَ عَلَيْهُ الْكتابِ لَم تَلْبَسُونَ الْحَقِ بِالْبِاطْلِ وَتَكتمونَ الْحِق وأنتم تعلمون ﴾ .

عن بعض أهل الكتاب الذين يرغبون في إضلال بعض المسلمين بمن
 يتوهمون فيهم استجابة لتزويرهم.

قال الواحدى (1): قال الحسن والسدّى (٢): تواطأ اثنا عشر حبراً من يهود خيبر، وقال بعضهم لبعض: ادخلوا فى دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد، واكفروا به فى آخر النهار، وقولوا: إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك، وظهر لنا كذبه وبطلان دينه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه فى دينهم، وقالوا: إنهم أهل كتاب وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى دينكم، فأنزل الله هذه الاية: ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ﴾ وأخبر سيد على المنه ال

وقال مجاهد (٣) ومقاتل (٤) والكلبى (٥): هذا في شأن القبلة، لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود لخالفتهم، قال كعب بن الأشرف وأصحابه: آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة، وصلوا إليها أول النهار، ثم اكفروا بالكعبة آخر النهار، وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة، لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا، فريما يرجعون إلى قبلتنا، فحذر الله نبيه مكر هؤلاء واطلعه على سرهم، وأنزل: ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا . . . ﴾

\* وقال السيوطي في أسباب النزول: روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قال عبد الله بن الصيف، وعدى بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا

<sup>(</sup> ١ ) الواحدي: أسباب النزول: سورة آل عمران: مرجع سابق.

<sup>(</sup>۲) السدى هو إسماعيل بن عبد الرحمن تابعي من أهل الحجاز، مفسر عالم بالمغازي، توفي ١٢٨هـ.

 <sup>(</sup>٣) مجاهد: سبقت ترجمته في هامش صد ، ٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) مقاتل: سبقت ترجمته في هامش صد ٢٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) الكلبي: تقدمت ترجمته صـ ٤٣ من هذا الكتاب.

نؤمن بما انزل على محمد واصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم، فانزل الله فيهم: ﴿ يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل... ﴾ إلى قوله: ﴿ واسع عليم ﴾.

واخبر سبحانه وتعالى عن اليهود انهم قالوا بعضهم لبعض: ﴿ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ﴾.

والمعنى: لا تصدقوا إلا نبيا يقرر شرائع التوراة، فامًا من جاء بتغيير شيء من احكام التوراة فلا تصدقوه.

وهذا هو مذهب اليهود مع النصارى والمسلمين حتى يومنا هذا، فهم يكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لأنهما لم يقرا كل ما جاء فى التوراة، فقد رفضوا تكميل المسيح للتوراة واتهموه، ورفضوا تغيير محمد على التوراة واستبدال خاتم الكتب السماوية القرآن الكريم بها!!!

٢ - وفي الآيات الكريمة امر من الله تعالى لنبيه عَلَيْكُ بأن يعلن في الناس: أن الهدى هدى الله
 تعالى: ﴿ قَلْ إِنَّ الهدى هدى الله ﴾ .

والمعنى: أن الدين دين الله، وليس هدى شعب معين مختار كما يزعمون، وذلك أن الله تعالى يجعل هداه على لسان من يشاء من عباده، لان مشيئته سبحانه لا تتقيد باحد ولا شعب بعينه، وإنما من يرى الله تعالى فيه صلاحية لان يحمل هداه.

٧ -- وفى الآيات إخبار من الله تعالى عن اليهبود بانهم مخادعون مضللون حاسدون
 يستكثرون أن يؤتى محمد تلك النبوة، كما أوتيها اليهود في عدد من أنبيائهم، كما
 يوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ أَنْ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ﴾ .

والمعنى انهم اسروا وكتموا تصديقهم بان المسلمين قد اوتوا من كتب الله مثل ما اوتى الله مثل ما اوتى الله ودن ان يتطرق ذلك إلى اشياعهم دون ان يتطرق ذلك إلى المسلمين، كي لا يزداد المسلمون ثباتا، ولا يتطرق ذلك إلى المشركين كيلا يدعوهم ذلك إلى الدخول في الإسلام.

وقال بعضهم لبعض: اكتموا ذلك حتى لا يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة، ويغلبوكم عند الله بالحجة. ٨ - وفى الآيات امر من الله تعالى لرسوله على ، بان يخبر الناس عموما مسلمهم وكتابيهم
 ومشركهم بان الفضل والنبوة والهدى بيد الله تعالى : ﴿ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من
 يشاء والله واسع عليم ﴾ .

وفى هذه الآية الكريمة تذكير لليهود بضرورة ترك الحسد على نعم الله التى يؤتيها من يشاء من عباده؛ فقد اعطى النبوة موسى عليه السلام كما اعطاها محمداً على النبوة موسى عليه السلام كما اعطاها محمداً على انهم ينكرون أن الفضل بيد الله ١١١.

\* والنبوة رحمة من الله للبشر يختص بها من يشاء من عباده، لا تخضع لوساوس المغرورين الحاسدين من أهل الكتاب، الذين يتصورون أن الله تعالى يحابى الأفراد أو الشعوب، فيجعل النبوة فيهم وحدهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا!!!

٩ - وإخبار من الله تعالى بصفة اخرى من صفات اهل الكتاب أو بعضهم وهى: خيانة الأمانة، وأكلهم أموال الناس - من غير اليهود- بالباطل، غرورا منهم، وتضليلا وتأويلا خاطئا للكتاب؛ إذ لا يعقل أن يشرع الله لهم ذلك، فهم يزعمون أنهم شعب الله الختار، وأن الدين والحق من خصائصهم وحدهم دون الناس، وأن شريعتهم قد نهتهم عن خيانة اليهود فقط، وأما سائر الناس - الأنميون كما يسمونهم - فتجوز خيانتهم، وحاشا لله - ولاى شريعة شرعها لاى ناس - أن يقبل هذا، فضلا عن أن يأمر به !!! وفى ذلك قوله تعالى: ﴿ ومن أهل الكتاب مَن إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾.

\* وتلك قضية يمارس بها اليهود تضليلا ليس كمثله تضليل، فلا يعقل أن تكون التوراة قد أباحت أموال الاميين، أو أقرت قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل فذاك كذب محض وهم يعلمون أنهم يكذبون ويفترون.

١ - وفى الآيات الكريمة ردُّ على قولهم: (ليس علينا فى الأميين سبيل) بقوله تعالى:
 ولي من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ﴾ والمعنى: بل عليكم سبيل وأى سبيل فى دعواكم أكل أموال الناس من غير اليهود، أو عدم الوفاء لهم بعهد - فقد كان اليهود لا يوفون بعهد مع غير يهودى - ؛ وذلك أن الله تعالى فرض احترام أموال الناس وفرض الوفاء بالعهد فى كل دين، لان الإخلال بأى منهما ظلم، والله تبارك وتعالى حرم الظلم وتوعد الظالمين.

\* وبناء على هذه القاعدة المقررة في كل دين، يتبين خطا اليهود وتضليلهم في زعمهم أن ليس عليهم في الأميين سبيل، وفي ذلك أيضا تعريض بأن اصحاب هذا الرأى من أي دين ليسوا من أهل التقوى ولا من أهل الطاعة لله تعالى وشريعته.

١١ – وفي الآيات الكريمة أوصاف أخرى لبعض اليهود – بعد وصفهم بخيانة العهد وأكل أموال الناس بالباطل – بانهم: يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويشترون بعهد الله وما يحلفون به من أيمان كاذبة ثمنا قليلا، يقتطعون بذلك حقوق الناس، أو يجتذبون به منافع دنيوية، وهذه أحط الصفات وأخسها لانها تجمع مساوئ الاخلاق جميعا.

\* وعهد الله: يدخل فيه جميع ما أمر الله به، وجميع ما قامت عليه الادلة، وجميع المواثيق الماخوذة من جهة الرسول ﷺ .

كما يدخل في العهد: ما يلزم به الإنسان نفسه، إذ كل ذلك من عهد الله الذي لا ينبغي ان يشتري به احد ثمنًا قليلا.

\* ويشترون به ثمنًا قليلا: أي يحلفون كذبًا لكتمان الحق، أو لتربح بأخذ ما عند الناس، أو لترويج سلعة، وكل ذلك من الكبائر بل من أعظم الذنوب.

\* وإنما كان ذلك من اكبر الكبائر واعظم الذنوب، لأن الكبائر الأخرى كالزنى وشرب الخمر والربا ونحوها، لم يتوعد الله تعالى مرتكبها بما توعد به الذين يشترون بعهد الله وآياته ثمنا قليلا، وذلك انها جريمة مركبة فيها افتيات على عهد الله وميثاقه، واستهائة بالوفاء بهذا العهد، فضلا عما فيها من ظلم الناس.

وتلك العقوبات التي توعد الله تعالى بها من يشترون بعهد الله ثمنا قليلا هي . . كما جاء في الآية الكريمة :

- انهم ﴿ لا خلاق لهم في الآخرة ﴾: اي هم محرومون من منافع الآخرة ونعيمها .
- ﴿ وَلا يَكُلُّمُهُمُ اللهُ ﴾: أي سخط عليهم فلا يكلمهم، أو لِا يكلمهم سبحانه كلاما فيه نفع لهم.
- ﴿ ولا ينظر إليهم ﴾: أى لا يحسن إليهم بهذا النظر، أى يغضب عليهم بإهمالهم وعدم النظر إليهم.
- ﴿ ولا يزكيهم ﴾: أي لا يطهرهم من الذنوب بأن يغفر لهم ويتجاوز عنهم كما يفعل بأوليائه وأحبابه.

- ﴿ وَلَهُم عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ : اي عقاب يعذَّبون به فيشعرون بالم شديد .
- \* وهذا التوعد يشمل اليهود وغيرهم بمن يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.

قال الواحدى فى اسباب النزول: قوله تعالى: ﴿ إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم قمنا قليلا... ﴾ الآية... قال ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله على: • (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان ، فقال الاشعث بن قيس: في والله، كان بينى وبين رجل من اليهود أرض، فجحدنى، فقدمته إلى رسول الله عنى فقال: ولك بينة ، وقلت: إذ يحلف فيذهب بمالى، فانزل الله عز وجل: ﴿ إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا... ﴾ الآية. ورواه البخارى بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه.

- وروى احمد بسنده عن انس رضى الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله عَلَيْتُهُ إلا وقال: ولا إيمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له».

١٢ - وفي الآيات إخبار من الله تعالى عن طائفة أخرى من أهل الكتاب وهم علماء يهود
 الذين كانوا يموهون على المسلمين باشياء يزعمون أنها جاءت في التوراة، مع أنهم يكذبون.

\* قال الكلبى (١): إن ناسا من علماء اليهود أولى فاقة اصابتهم سنة، فاقتحموا إلى كسب ابن الاشرف بالمدينة، فسالهم كعب: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله فى كتابكم ؟ قالوا: نعم، وما تعلمه أنت؟ قال: لا، فقالوا: فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله، قال: لقد حرمكم الله خيرا كثيرا، لقد قدمتم على وأنا أريد أن أميركم وأكسو عيالكم، فحرمكم الله وحرم عيالكم. قالوا: فإنه شبه لنا، فرويدا حتى نلقاه، فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفته، ثم انتهوا إلى نبى الله على فكلموه وسالوه، ثم رجعوا إلى كعب بن الآشرف، وقالوا: لقد كنا نرى أنه رسول الله، فلما آتيناه، إذا هو ليس بالنعت الذى نُعت لنا، ووجدنا نعته مخالفا للذى عندنا، وأخرجوا الذى كتبوا، فنظر إليه كعب ففرح، ومارهم وأنفق عليهم، فازل الله تعالى هذه الآية.

\* تلك الطائفة من أهل الكتاب قال الله تعالى عنها: ﴿ وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند

(١) الكلبي: سبقت الترجمة له في صـ ٤٣ من هذاً الكتاب.

### الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ .

و ﴿ يلوون ألسنتهم بالكتاب ﴾ كناية عن انهم يكذبون ويتخرصون الاحاديث.

والكتاب الذي يلوون السنتهم به هو التوراة، ولَى السنتهم به معناه: زعمهم فيه ما ليس منه بالكذب أو بالتأويلات الباطلة، أو بالتحريف اللفظي، وبكل ذلك قام اليهود.

\* فمن لي السنتهم بالكتاب إنكار ما في التوراة من نبوة محمد تلك، وإخفاؤهم حد الزني وهو القتل للمحصن واكتفاؤهم بتحميم وجهه، وكتابة بعضهم كتابا بدلوا فيه صفة محمد تلك، فاخذت قريظة ما كتبرا ثم خلطوه بما عندهم من التوراة، وجعلوا يلوون السنتهم بقراءته يوهمون الناس أنه من التوراة 1111

ومنه: تحريفهم للحروف والالفاظ كقولهم للرسول على السام عليكم - أى الموت - يدلا من كلمة: السلام عليكم، ونحو ذلك.

- پفعل اليهود ذلك فيحسب سامعهم أن ما يقولونه من الكتاب، والحق أنه ليس من الكتاب وإنما هي تمويهاتهم.
- وإنما فعل اليهود ذلك اجتراء على الله تعالى، فهم يعتقدون انهم يغفر لهم ما
   يجترئون؛ لانهم أهل هذا الدين، ومن سلالة أولئك النبين، وهذا باطل وخيال.
- \* قال عكرمة: ( نزلت هذه الآية في أبي رافع ولبابة بن أبي الحقيق وحيى بن أخطب وغيرهم من رؤساء اليهود، كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من شأن محمد عَلَيْه، وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره، وحلفوا أنه من عند الله، لفلا يفوتهم الرشا والمآكل التي كانت لهم على أتباعهم (١٠).

١٣ - وفي الآيات إخبار عن التحريف والكذب والتضليل الذي يمارسه إهل الكتاب من يهود ونصاري إذ زعموا:

- أن المسيح ابن الله.
- وأنهم عبدوا المسيح لانه أمرهم بذلك.
  - وأن عزيرا ابن الله.

\* وقد رد الله تعالى عليهم وكذبهم فيما يقولون، واظهر الحق وبرًّا المسيح عليه السلام

(١) الواحدى: اسباب النزول: ٦٤ مرجع سابق.

مما وصفوه به، فقال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَبَشُرِ أَنْ يَوْتِيهُ اللهُ الْكَتَابِ وَالْحَكَمِ وَالنبوة، تم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ .

قال المفسرون: قال ابن عباس رضى الله عنه ما: لما قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصاري: المسيح ابن الله، نزلت هذه الآية.

وقال الضحاك ومقاتل: نزلت في النصارى من نجران حين عبدوا عيسى، والمقصود بكلمة بشر: عيسى بن مريم عليه السلام، والكتاب هو: الإنجيل.

وقال الكلبى وعطاء: إن أبا رافع اليهودى، ورئيس نصارى نجران قالا لرسول الله عَلَيَّة: يامحمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال رسول الله عَلَيَّة: معاذ الله أن يُعبد غير الله، أو أن نامر بعبادة غير الله، أو أن نامر بعبادة غير الله، أو أن نامر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني. ولا بذلك أمرني، فانزل الله تعالى هذه الآية (١).

- \* وأخرج عبد بن حميد بسنده عن الحسن قال: بلغنى أن رجلا قال: يارسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغى أن يسجد لاحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم، واعرفوا الحق لاهله، فانزل الله تعالى هذه الآية.
- \* وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشْرِ ﴾ نَفْيٌ لاستحقاق أحد لذلك أى ليس من حق أحد أن يطلب من الناس عبادته أو عبادة غير الله، فما بالنا إذا كان نبيا آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة؟
- \* وقد كذب النصارى إذ زعموا أن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادته، لأن من أمر الناس بعبادته، كان آمرا لهم بصرفهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى: وما فعل المسيح شيعًا من ذلك، وحاشا له أن يفعل وهو نبى الله ورسوله !!!
  - \* و﴿ أَن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ﴾ تعنى:
  - الكتاب: ويقصد به ما ينزله الله أولا على نبيه.
- والحكم: هو العلم الذي يحدث للنبي عند فهم كتاب الله، أو المقصود بالحكم الحكمة وهي السنة.
- والنبوة: هي الخُلُق الذي يتحلي به من أنزل الله عليه الكتاب، ثم فهمه وعمل بما فيه.

(١) السابق: ٦٤.

والمعنى: أى ما كان لبشر أن يؤتيه الله ذلك ثم يقول للناس: ﴿ كونوا عبادا لَى من دونَ الله ﴾ .

- والعباد جمع عابد أو عبد .

ولكن شان الرسول أن يقول لهم: ﴿ كُونُوا رَبَانِينَ ﴾ أى منسوبين إلى الرب سبحانه وتعالى، مخلصين له دون سواه .

- و عاكنتم تعلمون الكتاب كه اى اخلصوا عبادة الله لانه علمكم الكتاب، وهذا من شانه أن يصدكم عن إشراك العبادة، لأن فائدة العلم العمل.
- و عنتم تدرسون ) أي تقرأون الكتاب بتمهل للحفظ والتدبر، ومادة: درس تستلزم التمكن من المدروس.

والمعنى: كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب، وبماكنتم تحفظونه وتتدبرونه.

﴿ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ﴾ .

اى لا يعقل أن من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يامر الناس باتخاذ الملائكة والنبيين اربابا، فقد كان المشركون يعبدون بعض الملائكة والنبيين أربابا، وكان النصارى يعبدون المسيح، واليهود يزعمون أن الله تعالى وكداً هو المسيح عليه السلام عند النصارى، أو عزير عند النهود.

- ﴿ اَيَامُوكُم بِالْكَفُرِ بِعِدْ إِذْ اَنتِم مسلمون ﴾ أى ليس له أن يفعل ذلك أبدا، لانه أمر لهم بالكفر، وما كان لمن أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر أحدا بالكفر، وفطرته هي الإسلام لله تعالى وعبادته.

١٤ - وفى الآيات إخبار بأن الأنبياء قد اخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما أمرهم الله به وأوحاه إليهم، وأنه كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم، عليهم أن يؤمنوا به وينصروه، وأنهم قبلوا ذلك وأبلغوه أقوامهم.

\* وقد اخبر سبحانه وتعالى أن من رجع عن ذلك الميثاق من أقوام هؤلاء الأنبياء فهو من الفاسقين: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصونه، قال أأقررم وأخذتم على ذلكم إصرى؟! قالوا أقررنا قبال

فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ .

\* وهذا الميثاق أخذه الله على جميع الأنبياء، يؤذنهم فيه بأن رسولا يجىء مصدقا لما معهم، ويأمرهم بالإيمان به وبنصره، والمقصود بذلك إخبار أعمهم بذلك وشهادتهم على أعمهم، ليكون هذا الميثاق محفوظا لدى سائر الأجيال.

- قد وردت البشارات بنبوة محمد على التوراة والإنجيل.
- \* فقد جاء في التوراة: (قال لي الرب اقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، واجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما اوصيه به المرام، وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل عليه السلام ومنهم محمد عليه السلام ومنهم محمد عليه السلام ومنهم محمد الله المرام، المرام، السلام ومنهم محمد المرام، المرام،

#### \* وجاء في الإنجيل:

«قال المسيح لتلاميذه: ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، ويكرز ببشارة هذا الملكوت في كل المسكونة شهادة لجميع الأم، ثم ياتي المنتهى الأم، هذا من إنجيل متى.

ومن إنجيل يوحنا: ﴿إِن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الآبد ﴾ (٣).

ومنه أيضا: (وأما المعزى الروح القدس الذي سارسله إلبكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا؛ لانكم معي من الابتداء العلام .

وما أكثر البشارات في الكتب السماوية التي بشرت بنبوة محمد الله و ولكن كثيرا منها بدل وحُرُف (٥).

\* وفى أخذ العهد على الأنبياء بأن يؤمن أقوامهم برسالة محمد عَلَيْكُ عند ظهوره، في هذا زيادة تنويه برسالته الخاتمة عَلِيُّه.

٥١ - وفي الآيات استفهام للتوبيخ والتحذير، أو للاستنكار، وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَفْغِيرِ

(١) العهد القديم: سفر الثنية: الإصحاح الثامن عشر.

(٢) إنجيل متى: الإصحاح الرابع والعشرون.

(٣) إنجيل يوحنا: الإصحاح الرابع عشر. فقرات: ١٦ - ١٨.

(٤) إنجيل يوحنا: الإصحاح الرابع عشر: فقرة: ٢٧.

(٥) انظر المؤلف: عالمية الدعوة الإسلامية: الغصل الأول من الباب الثاني، نشر هار الوفاء: ١٤١٢هـ - ١٩٩٥ م.

دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها وإليه يرجعون ﴾ .

وفي توضيح ما تتضمنه هذه الآية الكريمة نقول:

🗕 🍖 أفغير دين الله يبغون 🗞 .

هذا الاستفهام لتوبيخ كل من ابتغى دينا غير الإسلام، ولتحذيرهم من ذلك، واستنكار أن يحدث منهم، والموبخون هم الناس لا الانبياء، لان الانبياء يستحيل عليهم شيء من ذلك.

-- و﴿ دين الله ﴾ .

هو الإسلام، وقد أضيف إلى الله تعالى تشريفا له على غيره من الأديان، أو لأن الأديان قد تُسخت به.

- ود يبغون، أي يريدون ويطلبون.

والمعنى: ايتولون عن الإيمان فيسغون دينا غير دين الله الذي هو الإسلام كما جاء به

- ﴿ وَلَهُ أَسَلُمُ مَنْ فَيَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ طَوْعًا وَكُرِهَا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ﴾ .

للعلماء في تفسير إسلام الطوع وإسلام الكره اقوال عديدة، ولكن صفوة ما قالوا يمكن أن نلخصه فيما يلي:

ان الدين الحق هو إسلام الإنسان وجهه وامره لله تعالى والإخلاص له سبحانه فى اتباع منهجه الذى اكمله واتمه ورضيه دينا، والأنبياء جميعا كانوا كذلك فى ازمانهم، وقد اخذ الله عليهم الميثاق ان يبلغوا اقوامهم بذلك ففعلوا، غير ان هذه الام هى التى نقضت الميثاق، فجاء النبى الموعود به فى كتبهم يدعوهم إلى هذا الإسلام فكذبوه، فكانوا بهذا التكذيب يبتغون غير دين الله.. دين الحق الذى جاء به محمد على الله ..

\* والحق أن مرجع هذه الأم المكذبة إلى الله، ليجازيهم على هذا التكذيب، بل مرجع المصدقين إليه كذلك ليجازيهم على إيمانهم وتصديقهم.

\* ولو عقلت البشرية وأفاقت من غفلتها لما وجدت غير الإسلام منهجا ونظاما، يخلصها عما تعانيه من خواء الروح واشتطاط العقل، وفساد الخلق، واضطراب العلاقات الاجتماعية والسياسية وفساد العلاقات الاقتصادية، وجموح الشهوات.

١٦ - وفي الآيات الكريمة أمر من الله تعالى لرسوله عَلَيْهُ بأن يعلن أنه، ومن معه من المؤمنين، مؤمنون بالله وبما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وسائر النبيين، لا يفرقون بين أحد منهم، بل ينقادون لله بالرضى والإخلاص، منصرفون عن الاهواء والشهوات.

﴿ قَلَ آمَنَا بِاللهِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ .

ولتوضيح مضمون هذه الآية الكريمة نقول:

\* إعلان الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أنزل على محمد عَظَةٌ من القرآن الكريم ﴿ آمنا بالله وما أنزل علينا ﴾

\* وإعلان الإيمان بما انزل على الرسل جميعا على وجه الإجمال، والتصديق بان الله تعالى الوحى إليهم ما يهدى به اقوامهم، وأن هذا الوحى موافق لما انزل الله على محمد عَلَيْكُ في المجوه، وهو عبادة الله وحده والإسلام له والانقياد لمنهجه.

﴿ ... وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتى موسى والنبيون من ربهم ... ﴾ .

\* وإعلان أن المؤمنين لا يفرقون بين أحد من رسل الله، كما يفرق أهل الكتاب، فيؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، بل إن المؤمن من قال إنهم جميعا على الحق، وليس كما قال أهل الكتاب إن بعضهم على حق وبعضهم على باطل.

يعلن المؤمنون ذلك الإيمان، وينقادون الله تعالى بكل نبي أرسله وبكل كتاب إنزله.

- وعند هذه الآية الكريمة انتهت المجادلة مع نصارى نجران فى المسيح، وكانت هذه المجادلة قد بدأت بالآية الكريمة: ﴿ فَمَن حَاجَكُ فَيِهُ مَن بعد مَاجَاءَكُ مَن الحق... ﴾ الآية ذات الرقم: ٦٠٠.

وانتهت بهذه الآية ذات الرقم: ٨٤.

١٧ -- وفي الآية الاخيرة من هذه الآيات الكريمة، إخبار من الله تعالى بأن أي أحد يطلب
 دينًا غير الإسلام كما جاء به محمد ولله فلن يقبل منه، لانه لم يعد بعد ظهور
 محمد على مقبولا من أحد غير هذا الإسلام.

#### ﴿ وَمِن يَبْتُغُ غِيرِ الْإِسْلَامِ دَيْنَا فَلَنْ يَقْبِلُ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

والمعنى كما يرى المفسرون: أن كل من له دين غير الإسلام لابد أن يدخل في هذا الدين الخاتم، ولا يكون مقبولا منه في الدنيا غير ذلك، فإن أبي فسوف يكون في الآخرة من الخاسرين، والحسران في الآخرة بالحرمان من الثواب، وحصول العقاب.

\* وفى هذه الآية الكريمة تيئيس لاهل الكتاب من النجاة من عذاب الله فى الآخرة برفضهم الدخول فى الإسلام، وقولهم: نحن على ملة إبراهيم، فنحن ناجون على كل حال؛ إذ الاصل الذى قررته هذه الآية الكريمة هو: أن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين.

## - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:

- ١ يتعلم المسلمون من هذه الآيات أن في كل المجتمعات الإنسانية طائفة تحب أن تضل
   الذين آمنوا، فليكن المؤمنون على حذر من هذه الطائفة، بحيث لا ينخدع مسلم
   بباطل هذه الطائفة وما تزين به دعاواها.
- وسواء أكان هؤلاء المضلون من اليهود أم من النصارى أم من غيرهم، فإن الحذر منهم
   جميعا واجب.
- وسواء اكان الدافع لهؤلاء المضللين حسدا، ام رغبة في الشر، بصرف المؤمنين عن الإيمان، فإن المسلمين ما ينبغي ان يحققوا لهم غرضهم، بل يجب ان يفوتوه عليهم بتمسكهم بإيمانهم.
- وعلى المسلمين أن يدركوا أن هؤلاء المضللين في الحقيقة إنما يضلون انفسهم بصرفهم
   إياها عن الحق والهدى، غير أنهم -لغلبة الشر على نفوسهم- لا يشعرون بما يسيئون به إلى
   أنفسهم.

## ﴿ ودُّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ .

٢ - ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أن أهل الكتاب على عهد الرسول على كفروا بالله
 وأنكروا نبوة محمد على الرغم من مشاهدتهم آيات صدقه.

واتهم يخلطون الحق الذي جاءت به الرسل- بالباطل والشبهات التي يرددون وإذا كان ذلك شان اهل الكتاب في زمن النبي الله عن الله يزال شانهم اليوم، بل هو شان كثير من

الناس الذين يرون شواهد الإيمان وآياته ثم يتحرفون عن طريق الإيمان، واغبين في خلط باطلهم وشبهاتهم بالحق لإفساده وإفساد أهله!!!

وهذا درس للمسلمين يتعلمون منه وجوب الانصياع للحق ونبذ كل شبهة وتلبيس يحاوله أعداء الحق.

٣ - ويتعلم المسلمون من الآيات أن التقلب والنفاق خُلق قديم في أهل الكتاب، بل في الناس جميعا، وأن من أهداف أهل الكتاب أن يفتنوا المسلمين عن دينهم بالحيلة والشبهة، بل بالعداوة أحيانًا، وأن أهل الكتاب مغرورون متعصبون لا يحبون أن يستمعوا إلى الحق إن صدر من غيرهم!!!

\* وأن هذا النفاق والتقلب والتعصب لا يزال خلقا لهم ولكثير من الناس حتى اليوم، وأن هذا الخلق من مساوئ الاخلاق ومن المفاسد التي تضر جميع الناس، وأن المسلمين مهما عوملوا بهذا الخلق، فليس لهم أن يعاملوا الآخرين إلا بخلق الإسلام وهدى محمد على الذي جاء بالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

٤ - ويتعلمون من الآيات بعض صفات أهل الكتاب التي منها:

أنهم غير أمناء في الغالب، لا يؤدون الأمانة إلا إذا رُوقبوا وتوبعوا، وأن قليلا منهم هم
 الأمناء الذين يؤدون الأمانة بغير رقابة.

- وأنهم يستحلون أموال الناس بالباطل ما داموا أميين أى من غير اليهود قائلين: وليس علينا في الأميين سبيل ( زاعمين أن هذه المقولة الظالمة من دينهم !!!

- وأن منهم من يقسم أغلظ الأيمان كاذبا حانثا في قسمه لبستحل بهذا القسم عرضا من أعراض الدنيا، فيخسر الأسمى من أجل العرض الادني، وتلك غفلة وضلال عن الحق.

- وأن منهم من يتلاعب بالألفاظ ليُظهر غير ما يبطن، ويزعمون أن ما يقولونه من عند الله وما هو من عند الله.

\* وهذه الصفات إنما يتصف بها ضعاف النفوس وضعاف الأخلاق من الناس عموما، وإن كانت أوضح ما تكون في أهل الكتاب، وأن على المسلم أن يكون من هذه الصفات وأهلها على حذر.

ويتعلمون المسلمون من الآيات أن توحيد الله وعبادته وفق ما شرع هي عمل الانبياء
 جميعا، بل إن من علامات صدق النبي في نبوته أن يدعو إلى عبادة الله وحده، ومن

هنا تبطل دعاوى من زعموا أن نبيهم أمرهم بعبادته.

- \* ما كان لنبى أكرمه الله بالكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله، وإنما شانه أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وليس من شان أى نبى أن يقول للناس اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، إذ لا يجوز له أن يامر الناس بهذا الكفر.
- \* ومعنى ذلك أن كل آمر للناس بعمل يغضب الله إنما يامرهم بباطل يستحيل أن يكون من عند الله، ولا يصح لاحد أن يتبعه مهما زخرف قوله وزوّر بهتانه.
- ٦ ويتعلم المسلمون من هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى قد أخذ العهد والميثاق على كل نبى من أنبيائه أن يامر قومه بالإيمان بخاتم الاديان وخاتم الرسل عندما يظهر، وأن من تولى عن أتبارك وتعالى.
- \* وأن الذين يطلبون دينا غير الإسلام الذي جاء به محمد عَلَيْ لن يقبل منهم في الدنيا، فضلا عن العقاب الذي يستحقون في الآخرة.

وهذا من شانه أن يعزز الإيمان في قلوب المؤمنين، وأن يُنقِّي القلوب من الشبهات والشوائب التي يبثها المضللون في طريق الإيمان والمؤمنين.

٧ - ويتعلم المسلمون من الآيات الكريمة:

- وحدة الألوهية.

- ووحدة الرسالة.

- ووحدة العبادة.

وان ذلك كله إنما أوجبه الله تبارك وتعالى، وأن الخروج عن شيء من ذلك كفر بالله وبما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام .

وان المسلمين لا يتم إسلامهم إلا إذا آمنوا بما انزل على محمد عَلَيْكُ، وما انزل على رسله وانبيائه من كتب تضمنت دين الحق الذي يامر بعبادة الله وحده، دون تفرقة بين هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

\* وهذا درس لمن يتدبر ليوقن بوحدة الاديان التي جاءت من عند الله قبل أن يدخلها تحريف أو تبديل، وأن كل خروج عن عبادة الله وحده وعن تنزيهه عن كل ما لا يليق به من وصف، دليل على أن من قالوا بشيء من ذلك قد حرفوا دينهم ومالوا به عن الحق.

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن الراغبين في إضلال الناس عن الحق، لهم
   وجود وحضور في كل زمان ومكان، ولهم شبهاتهم ومفترياتهم.
- \* وأن على الدعاة أن يعاملوهم بأدب الدعوة إلى الله وخلقياتها، وأن يدعوهم إلى اتباع الحق ونبذ الباطل، وتكون وسيلتهم في تلك الدعوة الحكمة والمرعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يصبروا عليهم ولا يضيقوا بهم وبما يفعلون، فتلك سنة الله في خلقه وفي دعوته ودعاته في كل زمان ومكان.
- \* وحسب هؤلاء المضللين الراغبين في صرف الناس عن الحق وصرف المؤمنين عن الإيمان، حسبهم مهانة أنهم لا يشعرون بانهم على باطل !!! إنها غفلة تستدعى الرثاء لهم ولما هم فيه.
- ٢ ويتعلمون من الآيات أن من الناس ناسًا يكفرون بآيات الله، وهم يرون الادلة والبراهين، وأن الدعاة إلى الله يجب أن يكون لهم موقف من هؤلاء الذين الغوا عقولهم، وتجاهلوا ما شاهدته حواسهم من أدلة وبراهين، وأن من واجب الدعاة أن يبصروهم ولا يياسوا من هدايتهم، وأسلاف هؤلاء قد أنكرت عليهم آيات القرآن الكريم أن يكفروا وهم يشهدون الآيات.
- \* وهؤلاء، يستطيع الدعاة والحركيون أن يواجهوهم بمثل هذا الإنكار عليهم، واستنكار موقفهم حتى يتبين لهم الحق، فربما قبلوه مذعنين له.
- پان الملحدین والشیوعیین و کل منکر للحق، یکفرون بآیات الله، مع انهم یشاهدونها،
   ویجدون الادلة والبراهین امام حواسهم ومع ذلك یکفرون!!!
- \* وإن الذين ينادون بتعطيل شرع الله، واستبُدّاله بما يتعارف عليه الناس من قوانين، فيحكمون به بغير ما انزل الله، هؤلاء أيضًا يكفرون بآيات الله وينكرون الحق بعد ما تبين.
- \* وإن الذين يهاجمون دين الإسلام ويفترون عليه الكذب، زاعمين انه دين محلى أو إقليمي أو رجعى لا يستطيع مواكبة المتغيرات، هؤلاء يكفرون بآيات الله وينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو أنه الدين الحق.

\* وإن الذين يخلطون الحق بالباطل، ويشوهون الحقائق ويموهون الحق --وهم يعلمون انهم يمارسون ذلك كيدا في الإسلام وفي الحق الذي جاء به- هؤلاء يكفرون أيضا بآيات الله، لانهم يكتمون الحق وهم يعلمون ويلبسون الحق بالباطل وهم يعرفون أنهم يضللون.

- إن على الدعاة والحركيين أن يعلموا أن هذه الاصناف من الناس ظواهر قد لا يخلو منها مجتمع، وأن للتعامل مع هؤلاء أسلوبًا في الدعوة، وأسلوبًا في التحرك إليهم، وأنهم أولى الناس بأن يُبذَلُ معهم جهد مضاعف في الدعوة والحركة، لانهم بهذه الصفات يخدعون أنفسهم قبل أن يخدعوا الناس.

٣ - ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن أهل الكتاب يحاولون جاهدين أن يصرفوا المؤمنين عن إيمانهم بفتنتهم عن دينهم، وتلك صفة قديمة في أهل الكتاب من يوم حاولوا ذلك مع بعض المسلمين في حياة النبي على وهي صفة مستمرة إلى يومنا منا

ولانستطيع أن نقدم على ذلك دليلا أقوى مما هو مشاهد في منتصف العقد الثاني من القرن الخامس عشر الهجرى -العقد الآخير من القرن العشرين الميلادى ( ١٤١٥ ه - ١٤٠٥ - حيث يُفتن المسلمون عن دينهم في بلدان عديدة، والذين يفتنونهم هم اليهود والنصارى وهيئة الام المتحدة ومجلس أمنها، والنظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يفتنونهم بشكل مباشر بالحرب والآلة العسكرية، والإعلام وأجهزته، والمحالفات والمعونات المشروطة أو غير المشروطة، واصطناع الفتن والقلاقل وتشجيع الانقلابات العسكرية، وإثارة مشكلات الحدود والاعراق بين الدول المسلمة ال

\* وعند النظر في واقع العالم الإسلامي اليوم، مع تعامل العالم المتحضر معه: -عالم الغرب الذي يسيطر عليه اللهود والصليبيون، وعالم الشرق الذي يسيطر عليه الملحدون من فلول الشيوعية المنهزمة عبد أن المسلمين يعانون من محاولات صرفهم عن دينهم في أماكن عديدة، تذكر منها ما يلي:

1 - ما عاناه المسلمون من حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق التى استمرت اكثر من ثمانية أعوام استنزفت فيها القوى البشرية المسلمة، فضلا عن المال والسلاح والروح المعنوية، ولا جريمة أتتها إيران إلا أنها أعلنت أنها جمهورية إسلامية !!! والعراق له

حاكم عسكرى غاشم يُعرى بالشر والعدوان لاهرن الاسباب، ويُخدع عن نفسه ودينه لاتفه الاسباب!

ب ـ وما عاناه لبنان على مدى ما يقرب من عشر سنوات من خرب أهلية أتت على الأخضر واليابس وعادت بلبنان عشرات السنين إلى التخلف، وهدفهم تفريغ لبنان من المسلمين لصالح غير المسلمين، مع أن التعايش بين المسلمين والنصارى ليس موضع شك أو جدل بين من بشاهد تاريخ لبنان الحديث!!!

ولقد وقفت دول الغرب تساند فكرة تفريغ لبنان من المسلمين فمنحت حق اللجوء السياسي لكل لبناني مسلم، ويسرت أمامهم أبواب الهجرة إلى كثير من بلدان إفريقيا وآسيا الل

- جـ وما يعانيه المسلمون من متاعب وآلام وحصار اقتصادى فى الجمهوريات المسلمة التى كانت محتلة بما كان يعرف بالاتحاد السوفيتى، بل ما تعانيه هذه الجمهوريات من حروب وفتن وكل ذنب اهلها أنهم مسلمون، لبس لهم حق الحياة الآمنة فى ظل سيطرة الشرق الملحد والغرب الصليبي!!!
- د وما عاناه ويعانيه المسلمون في الصومال بعد سقوط الحكم الشيوعي فيها بقيادة زياد برى، وما قامت به هيئة الام المتحدة في الصومال من أعمال أقل ما توصف به أنها شائنة، وذات دلالة على الحقد على أي بلد مسلم.
- إن مما لاشك فيه أن الخلافات بين الصوماليين إنما يغذيها وينفخ في نارها أعداء الإسلام من شرق وغرب!!!
- هـ وما يعانيه الأفغان من صراعات دامية لابد أن يكون وراءها تخطيط وتدبير معاد للإسلام والمسلمين.
- \_ و وما يعانيه الاكراد على يد غاشم العراق حينا، وعلى يد تركيا العلمانية حينا، خشية أن يكون للأكراد -وهم شعب مسلم- أي كيان مستقل!!!
- ز وما تعانيه ليبيا من حصار جوى وحصار ادبى معنوى يقوده الغرب من أجل قضية شخصية تبدى ليبيا فيها موافقتها على التحقيق مع المتهمين فى أرض محايدة، ولكن الشعب الليبى مع بالغ الاسف شعب مسلم !!! فكيف يترك دون حصار وتحد؟

ح – وما يعانيه سكان دول الخليج جميعا – ومعهم العراق وحاكمه الغاشم الجهول – من احتلال لأرضهم بإقامة القواعد العسكرية في بلادهم بحجة الدفاع عنهم امام هجمات محتملة للعراق عليهم! وما يعانيه شعب العراق بصفة خاصة من ويلات وما تخسره تلك الدول المسلمة من اموال لا يقادر قدرها، وما يغرقها فيه الغرب من ديون تفوق الخيال، وما ضاع عليها من نفط على مدى عشرات السنين الآتية، وما يستتبع ذلك من تسويق لسلاح الغرب وآلته العسكرية، واجور باهظة لجنوده وخبرته العسكرية والفنية، ومالا احصى مما يخسر المسلمون ويربح اعداؤهم.

\* كل ذلك جاء نتيجة لعمل فيه حماقة وجنون قام به مشئوم العراق صدام حسين حين احتل بقواته العسكرية أرض بلد عربي مسلم وعاث فيه فستادا هو الكويت، وما كان ذلك إلا بإيحاء من الغرب والولايات المتحدة الامريكية.

ومهما بذل الحاسبون من جهد في رصد قدر الحسائر التي حاقت بالعالم العربي
 والعالم الإسلامي، وقدر المكاسب التي حققها الغرب وإسرائيل فلن يستطيعوا أن يبلغوا
 الحقيقة ولا بعض الحقيقة!!!

\* وتحويل شعب العراق إلى هذا الوضع من الاحتياج والضياع، وتحويل جيش العراق - خامس أقوى الجيوش كما قيل - إلى هذا الوضع، كل ذلك لصالح الغرب وصالح إسرائيل، ولو أراد أحداء الإسلام من الصليبيين والصهاينة أن يكافئوا أحداً على هذه المكاسب التى جنوها -والتى سوف يجنونها في عشرات السنين الآتية لل وجدوا سوى أحمق العراق ومشئومها صدام حسين 111

ط - وما قام به النظام العالمى الجديد بقيادة أمريكا ومعظم دول أوربا الغربية - وكلهم من أهل الكتاب كما يدعون، يساندون بذلك العمل إسرائيل - من ممارسات غير إنسانية ولا حضارية فى الصومال وأريتريا وجنوبى السودان وليبيا والعراق والبوسنة وغيرها، بقصد ألا يستقر العالم الإسلامي، ولا تقوم للإسلام قائمة، كل ذلك معروف مشهور لا يحتاج إلى تذكير به أو تعريف بأهدافه، وإنما حسبه أن تقال فيه جملة واحدة وهى: العمل المعادى للإسلام والمسلمين.

ى - وما تعانيه منظة الجامعة العربية من فرقة وانقسام، وخصام يصل أحيانا إلى حد الصراع والقتال، من أجل خلافات على الحدود أو خلافات على المياه أو الجزر أو نحوها، يجعل الجامعة العربية تفقد معنى أنها جامعة !!!

- \* هذا إذا تغاضينا عن أن إنشاء الجامعة العربية كان بإيحاء من إنجلترا خشية أن تقوم مكانها جامعة إسلامية كما كان يفكر بعض المسلحين المخلصين في ذاك الوقت أثناء الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ ١٩٤٥م)!!!
- ك وما يمارسه أعداء الإسلام المتحكمون في اقتصاد العالم وإعلامه من تشجيع لكثير من حكومات العالم الإسلامي على ضرب الحركات الإسلامية ومنعها من العمل العلني، واصظهاد قادتها وقتل كثير منهم في محاكمات هزلية أو نفيهم وتشريدهم، بحجة انهم يحاولون الاستيلاء على السلطة !!! كان الوصول إلى السلطة جريمة في بلاد تدعى جميعا أنها ديمقراطية!!!

فإن استطاعت حركة إسلامية أن تصل إلى الحصول على أغلبية (برلّانية) من خلال صناديق الانتخابات تدخل الجيش بتحريض من الغرب ليلغى نتائج الديموقراطية، ولتدخل البلاد في حمامات من الدم، وصراعات لا يمكن أن تنتهى - كما حدث في الجزائر - تحت سمع العالم كله وبصره، وبمباركة الغرب الأوربي وفي مقدمته فرنسا والغرب عموما وعلى راسه أم بكا!!

- ل وما يشاهد الآن من تحد ظاهر وخفى لكل بلد تعلن أنها تحكم بشريعة الإسلام: هذا التحدى يأخذ شكل حرب اقتصادية ضارية ذات أبعاد معروفة، وشكل إثارة القلاقل والفتن في تلك البلاد، وتشجيع المنشقين من أبنائها على نظام الحكم فيها، أو تشجيع جيرانها على اصطناع النزاعات معها، كما هو مشاهد في السودان وإيران وغيرهما.
- م وليس ما تعانيه البوسنة اليوم إلا عملية إبادة للمسلمين الذين يعيشون في أوربا، على هذا اجتمعت كلمة الغرب ودول الوحدة الأوربية.
- ن وليست حرب الإبادة التي تشنها روسيا ضد الشيشان إلا عملية إبادة للمسلمين تتذرع بمختلف الذراثع!!!
- س وما يمارسه الغرب والشرق اليوم وهم أهل كتاب كما يدعون من تشجيع على إعادة القول في تشويه القرآن الكريم، ودين الإسلام، وذلك بإغراء الاغرار الجهلة من المسلمين بالتهجم على القرآن وعلى الإسلام.
- \* إن ما يجرى الآن من تهجمات لا يمكن أن تكون نابعة من قلب رجل مؤمن ولا من عقل مَنْ عمر الإيمان قلبه، ولكنه الإغراء بالمكانة والشهرة ومقابلة روساء الدول، والحصول

على الامن والمال، والتبجح بادعاء التنوير، وحرية الراي والاجتهاد!!

\* ولو شئت أن أذكر أسماء هؤلاء المتهجمين على القرآن الكريم وعلى الإسلام، والتيارات التى أغرتهم، بل المكاسب التي حصلوا عليها لفعلت، ولكن ذلك ليس هدفي في هذا الكتاب، ولعلى أفعل في كتاب آخر إذا أراد الله وشرح لذلك صدرى.

- وفى الختام ليس للغرب جريمة أكبر من جريمته ضد الإسلام والمسلمين والعرب، عندما تعاون الغرب كله مع ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي على اقتطاع أرض فلسطين من أهلها في حرب إبادة معروفة، لكى تقيم في قلب العالم العربي دولة يهودية، تمثل شوكة في قلب العرب والمسلمين!!!

- لقد بلور الغرب - الذى ينتمى لاهل الكتاب - موقفه من الإسلام فى مقولة جعلتها إحدى الجلات الفرنسية عنوانا كبيرا فى أحد اعدادها، هو: ونعم . . الإسلام يثير الخوف ،، وتحت هذا العنوان أخذت تلك المجلة تثير المغالطات والمفتريات حول الإسلام فى عرض يدل على الجهل والتحامل، من مثل قولها:

- الإسلاميون يقتلون النساء غير المحجبات ١١١
- والإسلاميون لا يسمحون للمراة بالتعلم !!!
  - والإسلام يحرم المرأة من حقوقها !!!!
- وكل تلك أباطيل هم يعرفون من خلال بعض المنصفين من كُتَّابهم أن الإسلام بريء منها.

- وتنسى هذه المجلة - وهى فرنسية - ما فعلت فرنسا فى الجزائر قديما، وكيف أحرقت مكتبتها العامة يوم أجبرت على الرحيل منها؟ ثم يعيبون على التتار أنهم القوا مكتبات بغداد فى النهر!!!

وتنسى هذه المجلة إغراء فرنسا لجيش الجزائر بإلغاء نتيجة الانتخاب الذي فازت بها الجبهة الإسلامية 111

- إن على الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن يتعلموا من هذه الآيات ما هي اخلاق أهل الكتاب اليوم، حتى يتعاملوا معهم بما يلائم تلك الاخلاق من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

- \* وعليهم أن يوقنوا أن محاولات صرف المسلمين عن دينهم مستمرة منذ عهد النبى على الله على الله على الله على المسلمون كثرة تربو على الالف مليون إنسان، ولكنهم مستضعفون متراجعون حضاريا.
- ٤ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن صفات أهل الكتاب، وبخاصة اليهود هي أخَسُّ الصفات وأبعدها عن الحق، وحسبنا في التدليل على ذلك ما وصفهم به الله تعالى من أنهم في غالبيتهم لا يؤدون الأمانة، وأنهم يستحلون أموال الناس، وأنهم يحلفون أغلظ الأيمان كذبا ليأكلوا بها عرضا من أعراض الدينا، وأنهم سيعوا النوايا، منافقون يكذبون على الله تعالى.
- \* ومعنى ذلك أن يتعاملوا معهم وفى أذهانهم أن تلك صفاتهم، فلا ينبغى أن ينخدعوا بهم وبما يقولون أو يصدقوهم فيما يزعمون، حتى المعاهدات والمحالفات هم أسرع الناس إلى نقضها، لأن الغدر خلق فيهم على كل حال وفى كل حين.
- \* وليس سائر أهل الكتاب باحسن حالاً من اليهود، كما نشاهد اليوم في هذا التحدي السافر لكل ما هو إسلامي على مستوى أي بقعة في العالم الإسلامي كله شرقه وغربه.
- ويتعلم المسلمون الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات أن الدين الخاتم يجب أن يكون دين كل الناس حتى أهل الكتاب، وأن بقاء أهل الكتاب على دينهم حسواء أكانوا يهودا أم نصارى يعد معصية منهم لانبيائهم الذين أخذ الله عليهم المهد أن يبلغوا أقرامهم بوجوب الإيمان بمحمد عَنَا ويما جاء به بمجرد أن يظهر ويدعو الناس إلى الله.
- \* فأهل الكتاب من اليهود هم الذين كفروا بالله وقتلوا الانبياء من قبل، وهم الذين عاندوا محمدا عَلَي وكذبوه وحاولوا قتله، وكفروا به، واحفادهم وانسالهم هم الذين لا يزالون كافرين بخاتم الاديان وخاتم المرسلين.
- \* والدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية ينبغي أن يضعوا هذه الاعتبارات في خططهم للعمل وهم ينشرون الدعوة الإسلامية وياخذون بمراحلها، ويلتزمون باخلاقيات الحركة الإسلامية.

بل عليهم أن يراعوا ذلك وهم يضعون أى برنامج للعمل من أجل الإسلام، على كل مستوى من مستويات العمل.

- وهم على كل حال مطالبون بالتزام أخلاق الإسلام وآدابه وهم يتعاملون مع غير المسلمين عموما (أهل كتاب وغير أهل كتاب).
- ٦ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات أن: الإله واحد، والدين واحد، والدين واحد، وأن الانبياء واحد، وأن الانبياء جميعًا دعوا إلى قيم خلقية فاضلة، وأن كل من انحرف عما دعا إليه الانبياء فقد كفر بما أنزل الله على رسله، وعصى الله تبارك وتعالى.
- \* ومعنى ذلك أن ينطلق الدعاة والحركيون في عملهم من الشعور بهذه الوحدة بين الأنبياء والرسل في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الاتم والاكمل -من الاديان التي جاءت بالتوحيد ولم يدخلها شيء من التحريف أو التبديل- هو دين الإسلام كما جاء به محمد على .
- \* وأن كل انحراف عن القيم الخلقية الفاضلة لا يمكن أن يكون مما جاء به أي واحد من النبياء عبر ذلك ١١١
- \* وأن ما يمارسه أهل الكتاب من أعمال وحشية في كثير من بلدان العالم الإسلامي - في البوسنة والشيشان والجمهوريات المسلمة فيما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي - ليس مما يقره أو يرضاه أي دين، بل لا تقره الإنسانية نفسها.
- \* وأن الدعاة والحركيين لابد أن يدركوا هذه الحقائق ليبلغوها الناس، وليفضحوا بها نوايا أعداء الإسلام من أهل الكتاب، فضلا عن فضح أعمالهم، لأن هذه الامور يجب أن يعرفها كل مسلم، حتى لا ينخدع في عدو يلبس ثوب الصديق، أو في كتابي يتنكر لآخر الكتب السماوية وأتمها وأكملها وأرضاها لله تعالى، وهو القرآن الكريم.

# ١٢ - الآيات من السادسة والثمانين إلى الواحدة والتسعين في بيان الكفر بعد الإيمان، وبعض أحكام المرتد، وأنواع المرتدين

﴿ كَيْفَ يَهْدَى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِعَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( ٤٠٠ أُولَٰ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( ٤٠٠ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( ٤٠٠ خَالدِينَ فِيهَا لا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ( ٤٠٠ إِلاَ اللّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَآصِلُحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُرو رُحِيمٌ ( ٤٠٠ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِعَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كَفُرا لَى تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰ وَالنّكَ هُمُ الضَّالُونَ ( ٤٠٠ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفُارٌ فَلَن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو افْتَدَىٰ بِهِ السَالُونَ ( ٤٠٠ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفُارٌ فَلَن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو افْتَدَىٰ بِهِ أَلْوَلِكُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهِ مَن نَاصِرِينَ ( ٤١٠ هُواللّهُ عَرَادُ ١٠٠ ١٠ عَدَدِيم مَلْءُ اللّهُ وَمَا لَهُم مَن نَاصِرِينَ ( ١٠٠ هـ ١١٠ ].

- وقد اشتملت الآيات الكريمة على استفهام إنكارى لحال من كفر بعد إيمانه، وتقرير لعدد من الحقائق، وتأكيد لبعض أحكام المرتد عن الإسلام.

#### وبيان ذلك فيما يلي:

١ ــ تســتنكر الآيات الشلاثة الاولى من هذه الآيات الكريمة سلوك بعض من دخلوا فى
الإيمان، ثم أغواهم الشيطان فخرجوا منه مرتدين، وهؤلاء ندرة، ولكن قد تكون
موجودة فى أى وقت.

\* وقد قال علماء التفسير وعلماء أسباب النزول في هذه الآيات ما نذكر بعضه فيما ..:

\* قال ابن عباس رضى الله عنهما: نزلت هذه الآبة فى عشرة رهط كانوا آمنوا، ثم ارتدوا ولحقوا بمكة، ثم أخذوا يتربصون بمحمد عَلَيْهُ ريب المنون، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وكان فيهم من تاب، فاستثنى التائب منهم بقوله تعالى: ﴿ إِلاَ الذَينَ تَابُوا....﴾.

\* وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا : أنها نزلت في يهود بني قريظة وبني

النضير ومن دان بدينهم ، كفروا بالنبي عَلَيْهُ بعد ان كانوا مؤمنين قبل مبعثه ، وكانوا يشهدون له بالنبوة، فلما بعث فيهم وجاءهم بالبينات والمعجزات كفروا به بغيًا وحسدًا .

\* وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما : إن الرجل ندم فارسل إلى قومه أن يسالوا رسول الله عَلَى : هل لى من توبة ؟ فإنى ندمت ، فنزلت : ﴿ كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم ... ﴾ حتى بلغ : ﴿ إلا الذين تابوا ... ﴾ فكتب بها قومه إليه ، فرجع فاسلم .

ومعنى الآية والله أعلم:

كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم ، وبعد الشهادة بان الرسول عَلَيْهُ حق ، وقد جاءهم بالبينات ، وهذا ما دعا إلى الاستنكار ، فالله تبارك وتعالى استعظم كفر القوم من حيث إنه حصل بعد خصال ثلاث :

إحداها : بعد الإيمان .

والثانية : بعد شهادة أن الرسول حق .

والثالثة : بعد مجيء البينات .

والكفر بعد هذه الثلاثة يكون اقبح ، لأن مثل هذا الكفر يكون معاندة وجحوداً ، وقد سُموا ظالمين؛ لأن الكفر والشرك ظلم بل ظلم عظيم .

وهذا يدل على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل .

٢- وأخبرت الآيات الكريمة أن الله تعالى حكم بأن الذين كفروا بعد إيمانهم يمنعهم الله من الهداية ، وبيان أن أمرهم ليس مقصوراً على الحرمان من الهداية فقط وإنما ذلك عقاب دنيوى فقط ، أما في الآخرة فلهم عذاب هو اللعن وهو عذاب على سبيل التأبيد والحلود .

ولعنة الله تعالى تعنى: الإبعاد عن الجنة وإنزال العقوبة بل اشد العذاب.

- \* واللعنة من الملائكة تعنى قولهم : لعنهم الله .
  - \* واللعنة من الناس تعنى قولهم : لعنهم الله .

وكل ذلك مستحق لهم بسبب ظلمهم وكفرهم ، فكان ذلك جزاؤهم . ﴿ أُولَئُكُ جِزَاؤُهُم . ﴿ أُولَئُكُ جِزَاؤُهُم أَنْ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ .

\* وقد اخبرت الآيات أن هؤلاء المرتدين يُخَلُدون في اللعنة بمعنى : خلودهم في النار لعظم ما قاموا به من عمل قبيح ، وأنهم لا يخفف عنهم عذابهم ولا يؤخر من وقت إلى وقت ﴿ ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ﴾ .

\*واستثنت الآيات من ذلك مَنْ تابوا بعد ارتدادهم واصلحوا باطنهم بان يكونوا مع الحق، وظاهرهم بان يكونوا مع الحق، وظاهرهم بان يكونوا مع الخلق في العبادات، وأن يعلنوا أنهم كانوا في حال ارتدادهم على الباطل حتى لا يغتر بحالهم أحد ، فإن فعلوا ذلك رجعوا إلى الإيمان .

- ومعنى غفران الله ورحمته أنه سبحانه غفور لقبائحهم في الدنيا بالستر عليهم، رحيم بهم في الآخرة بالعفو .

٣ وفي الآيات خبر مؤكد بان الذين كفروا بعد إيمانهم ، ثم ازدادوا كفرًا بإصرارهم على
 الكفر وإقامتهم عليه لن تُقبل توبتهم، بل يموتون على الكفر، وأولئك هم الضالون على
 وجه الكمال في الضلال ، ﴿إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل
 توبتهم وأولئك هم الضالون ﴾ .

\* فهؤلاء تابوا توبة فاسدة ، ومن أجل فساد توبتهم فإنها لن تقبل كما قبلت من الذين ابوا توبة مخلصة .

\* وقال بعض المفسرين: إن الآية نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد قبل مبعثه ، ثم كفروا به عند مبعثه ، ثم ازدادوا كفرًا بسبب طعنهم فيه في كل وقت ، ونقضهم ميثاقه وفتنتهم للمؤمنين ، وإنكارهم للمعجزات .

\* وقال بعض المفسرين: إن المقصود بالآية اليهود الذين كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام، ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى عليه السلام، ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى عليه السلام وإنكار الإنجيل، ثم ازدادوا كفراً بسبب إنكارهم لمحمد علي والقرآن الكريم.

\* وقال بعضهم: إن الآية نزلت في الذين ارتدوا وذهب واللي مكة ، وازدادوا كفعراً

- بقولهم: نقيم بمكة نتربص بمحمد تُلك ريب المنون.
- \* وعدم قبول توبتهم بسبب أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت. قال ذلك : الحسن وقتادة .
  - او أن توبتهم رفضت لأنهم يتوبون باللسان دون إخلاص ، فهي توبة فاسدة لاتقبل .
- \* وقال القفال (١) وابن الانبارى (٢): إنه تعالى لما قدّم ذكر من كفر بعد الإيمان ، وبين أنه الهل العنة إلا أن يتوب ، ذكر في هذه الآية أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة ، فإن التوبة الأولى تصير غير مقبولة، وتصير كانها لم تكن.
- ٤ وفى الآيات إخبار مؤكد بان من مات على الكفر لن يقبل عند الله بحال: ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين ﴾.
  - \* قال الفخر الرازى في تفسيره (مفاتيح الغيب): الكافر على ثلاثة أقسام:
- احدها: الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ إِلاَ الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾.
- وثانيها: الذى يتوب عن الكفر توبة فاسدة، وهو الذي ذكره الله فى قوله تعالى: ﴿ إِنْ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ﴾.
- وثالثها: الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة، وهو المذكور في هذه الآية: في ...وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ... كه الآية.
- \* وهؤلاء الذين ماتوا على الكفر ولن تقبل توبتهم، أخبر الله تعالي عنهم أخبارا ثلاثة:
- الاول: ﴿ فل يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ﴾ وذلك أنه سبحانه وتعالى لن يقبل منه حدية بحال، وفي ذلك نفى مؤكد لقبولهم، علما بأنهم لن يستطعيوا أن يقدموا فدية في الآخرة على فرض أن أحدا يستطيع أن يقدم هذه الفدية، أي لاخلاص لهم من العذاب بسبب الفدية.
- (۱) القفال: هو محمد بن على بن إسماعيل الشاشى ( ۲۹۱ ۳۲۵ه ) كنيته أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والادب، وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وراء النهر - موطن القفال - وهو أول من صنف في الجدل الحسن، ومن كتبه: أصول الفقه، ومحاسن الشريعة، وشرح رسالة الشافعي .
- (۲) ابن الانبارى: هو محمد بن القاسم بن بشار ( ۲۷۱ ۳۲۸هـ) من اعلم آهل زمانه باللغة والادب، وكان
   يحفظ ثلاثماثة الف شاهد من الشعر في القرآن الكريم، وله مؤلفات عدة في اللغة والقراءات وعلوم القرآن،
   ومن أشهر كتبه: غريب الحديث، قبل إنه ٥٠٠٠ (خمس وأربعون) الف ورقة.

والثاني: «ولهم عذاب أليم» وهو وعيد لهم، وقد وصف عذابهم بانه أليم لكل من مات على الكفر.

والثالث: وومالهم من ناصرين؛ أي لاخلاص لهم من العذاب بسبب النصرة، أو الإعانة. أو الشفاعة.

- المواقف التربوية العامة في الآيات، وهي كثيرة نذكر منها ما يلي:
- ١ أن الذي يؤمن بالله تعالى بعد توافر الادلة العقلية والنقلية أمامه، ثم يرتد عن الإيمان إلى الكفر، ويحول بذلك بين نفسه وهدى الله يضع نفسه موضع العقاب على هذا الانتكام..
- \* فالله تعالى أعطانا التمييز والعقل لندرك ما يحيط بنا ونقتنع بالدلائل والبينات «وجاءهم البينات» فنؤمن به سبحانه إلها واحدا خالقا رازقا إليه المصير، فمن تنكر لهذه الدلائل وتلك البينات التى يجيء بها الرسول عَلَيْهُ، فكانما الغى عقله وتنكر لهذه النعمة التى هى مناط التكليف، ولولاها لكان الإنسان كالحيوان!!!
- \* ومكانة العقل في الإسلام مكانة عظيمة إذ هو مناط التكليف، كما هو شرط الاستحقاق العقاب.

وما ذكرت آيات القرآن الكريم العقل إلا في مقام التفخيم والتعظيم، والدعوة إلى وجوب العمل به والاحتكام إليه. وما ذكر العقل في القرآن الكريم ذكرا عارضا أو مقتضبا، وإنما ذكر في كل موضع ذكر فيه على سبيل التاكيد الجازم في اللفظ والدلالة.

- ونحاول في الأسطر التالية أن نضرب على ذلك الأمثال، فنقول:
- يخاطب القرآن الكريم العقل في كل أحواله، وأنواع وظائفه العديدة:
- \* فيخاطب العقل الوازع والعقل المدرك، والعقل المفكر، والعقل الراشد المستوفى لكل هذه الحصائص.
  - \* فالعقل الوازع: يحث على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل.
- \* والعقل المدرك: يناط به الفهم والتصور في مجالات الوازع الأخلاقي، وما لهذه المجالات من أسباب وعواقب، وفي مجالات الإدراك العام للأمور، وفيما ليس له علاقة بالأوامر والنواهي والحسنات والسيئات، أي أن العقل المدرك هو العقل الحكيم.

- \* والعقل المفكر: هو الذي يقوم بأهم الوظائف وهي الموازنات والحكم على المعاني الاشياء.
- \* والعقل الراشد: وهو فوق العقل الوازع والمدرك والمفكر، لانه يستوفى جميع هذه الخصائص والوظائف العقلية.
- وفي الخطاب القرآني للعقل الوازع نجد قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْأُمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقُلُهَا إِلاَّ الْعَالَمُونَ ﴿ آيَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].
- وفى خطابه للعقل المدرك نجد قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ إِنْ اللَّهِ الزَّمْرِ : ١٨] .
- وفي خطابه للعقل المفكر (الحكيم) نجمد قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدُكُرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ (٢٠١٠) ﴾ [القرة: ٢٠٠٠] .
- وفى خطابه للعقل الراشد نجد قوله تعالى: ﴿ أَفَهَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٦) ﴾ [الرعد: ١٦].

تلك أهمية العقل في الخطاب القرآني، ولعل في ذلك -- وهو قليل من كثير -- ما يرد على مزاعم الحاقدين على الإسلام الذين يتهمونه بانه لم يعط للعقل وزنه ولاقدره، مجوهين باطلهم بما يرددون من تسميات مغالطة كقولهم والغيبيات، يعنون بها - خطأ - الإيمان بالغيب ووجوب الإيمان بما تدركه الحواس فقط!!!

- \* إن نعمة الله تعالى علينا بالعقل تستوجب التفكير والموازنة بين الأمور، واختيار الاحسن والأرشد، ولهذا الجمعت كلمة المسلمين على أن الإيمان تقليدا للآخرين لايعد إعانا، إذ لا إعان بغير إعمال للعقل، بل لا إسلام بغير إعمال للعقل.
- ٢ ويتعلم المسلمون من الآيات أن من ألغى عقله على الرغم من وجود الدلائل والبينات وعائد وكابر واستسلم لبعض الموروثات، فهو باسوا المنازل عند الله تعالى، إذ يستحق الطرد من رحمة الله كما يستحق أن تدعو عليه الملائكة والناس باللعن أى الطرد من رحمة الله تعالى.
- \* وفى هذا تأكيد لمكانة العقل فى الإسلام ومكانه من الإنسان، إذ الإيمان والإسلام والإحسان والإسلام والإحسان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله هى العليا، كل تلك المنظومة التى تميز المؤمنين عن سواهم يجب الاقتناع بالقيام بها

- وممارستها عمليا بعد الاقتناع بها وبجدواها في حياة الناس. ولايكفي أن تكون ممارسة هذه المفردات عن تقليد للآخرين.
- \* ومعنى ذلك أن الإنسان مطالب بأن يعمل عقله فى كل ما يحيط به ليزداد بهذا التعقل والإدراك والتفكر إيمانا ويقينا، ويأخذ حذره من همزات الشياطين، ومن أولئك الذين يريدون أن يقودوه قهرا وخداعا ليتبعهم ويتبع مناهجهم دون تفكير وإدراك.
- وما أكثر الآيات القرآنية الكريمة التي دعت إلى التفكر والتامل والنظر والتدبر والسير
   في الأرض، لأخذ العبرة العقلية التي تجعل الإنسان راشدا في حياته. (١)
- ٣ ويتعلم المسلمون من هذه الآيات أن التائب من الذنب توبة خالصة وبشروطها المعروفة من ندم على ارتكاب الذنب وعزم على عدم معاودته واستغفار الله تبارك وتعالى وخلوص القلب له فى ذلك كله (التائب من الذنب كمن لاذنب له) كما روى ذلك ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى على .
- \* غير أن التوبة لابد أن يتبعها العمل الصالح، كما صرحت بذلك الآية الكريمة: ﴿ إِلاَّ الدِّينَ تَابُوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم ﴾.
- وأيا ما كان الذنب الذى ارتكبه الإنسان، فإن التوبة منه بهذه الشروط تجعل الإنسان
   مغفورا له عند الله، حتى لو كان الذنب كفرا بعد إيمان.
- \* وهؤلاء الذين آمنوا ثم تابوا عن الكفر، هم نوع من العصاة يتنوب الله عليهم؛ إذا أخلصوا التوبة وأقبلوا على الله بنوايا سليمة وإخلاص.
- \* ومن العصاة نوع ثان: هم الذين آذنبوا وتابوا غير مخلصين في توبتهم، بل ازدادوا كفرا، وهؤلاء - لإصرارهم على الذنب - لن تقبل توبتهم بل هم في ضلال عما ينفعهم ويصرف عنهم السوء.
- \* ومن العصاة نوع ثالث: وهم أولئك الذين كفروا وماتوا على الكفر بعد أن كانوا مؤمنين، هؤلاء لن تقبل توبتهم بحال، وكيف تقبل وقد ماتوا على الكفر؟ هؤلاء أبعدوا عن قبول توبتهم حتى لو افتدى أحدهم نفسه بملء الأرض ذهبا، لو كان هناك افتداء!! بل لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.

 (1) سوف نتوسع عن الحديث في ذلك في كتابنا: والتربية العقلية؛ من سلسلة مفردات التربية الإسلامية، أو المدخل إلى التربية الإسلامية، الذي نوشك على دفعه إلى الطباعة بإذن الله تعالى.

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقد روى مسلم بسنده
   عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : (إن قلوب بنى آدم بين إصبعين
   من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء).

وروى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : (بادروا بالاعمال فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا، ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل .

\* وما دامت القلوب كذلك والناس كذلك، فإن على الدعاة والعاملين في مجال الحركة الإسلامية أن يتعلموا من ذلك الا يرتابوا إن صادفهم احد المدعوين الذين استجابوا لله ولرسوله ثم انتكسوا بعد إيمان، أو انفرط عقد عملهم بعد التزام، وإنما عليهم أن يهيئوا له من ظروف التوبة الخالصة ما يعود به إلى عز الطاعة وحلاوة الإيمان والالتزام، فذلك شأن الدعاة دائما، وليس من شأنهم أن يستمر الناس على الإيمان والطاعة، وإنما شأنهم تحبيب الناس في الإيمان والطاعة، وأحسن ما يكون ذلك بتوضيع أصول الإيمان وقواعد الإسلام وأسهمه، وأنواع الإحسان وآداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ووجوب الجهاد في سبيل الله، وعرض كل ذلك على القلب والعقل، بدعوة القلب إلى التفتع على الحق، ودعوة العقل إلى التامل والنظر والتدبر، ليصل الناس إلى الإيمان عن طريق العقل.

٢ - ويتعلمون من الآيات الكريمة أن الذين يلغون عقولهم فيعودون إلى الكفر بعد الإيمان،
 على الرغم من وجود الدلائل والبينات، هؤلاء قوم يعرضون أنفسهم لغضب الله ولعنته
 وللعنة الملائكة والناس أجمعين، استنكارا لما صدر منهم من كفر بعد إيمان.

\* وليس لهؤلاء الذين كفروا بعد إعان من منقذ إلا توبة خالصة بتلك الشروط المعروفة للتوبة.

\* وعلى الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن ييسروا لهؤلاء أسباب التوبة، ويفقهوهم في شروطها، ويبصروهم بمعنى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تُوبُةُ نُصُوحًا عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْبَهَا الأَنْهَارُ... ( المُحرِع: ٨].
[التحرِج: ٨].

حيث جعلت الآية الكريمة الوقاية من السيئات - أى تكفيرها - بزوال ما يكرهه الإنسان، بل جعلت هذا الإنسان، جعلت هذا وذلك مشروطا بحصول التوبة النصوح أى الخالصة لله تعالى، وإنما تكون التوبة نصوحا - كما فسرها عمر بن الخطاب، وأبى بن كعب (١٠) رضى الله عنه ما - بانها: وأن يتوب المذنب من الذنب، ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع .

- وفسرها الحسن البصري بقوله: ﴿ هي أن يكون العبد نادما على ما مضي، مجمعا على أن لا يعود فيه ٤.

- وفسرها الكلبي (٢) بقوله: (هي أن يستغفر الإنسان باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن) أي يمسك جوارحه عن المعاصي.

- وقال محمد بن كعب القرظي (٣): يجمع التوبة النصوح أربعة أشياء:

الاستغفار باللسان.

والإقلاع بالابدان.

وإضمار ترك العود بالجنان.

ومهاجرة سيئ الإخوان.

- وقال ابن القيم الجوزى: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لاتدع ذنبا إلا تناولته، وذلك يتعلق بما يتوب المذنب عنه وهو الذنب.

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها، بحيث لايبقي عنده تردد، ولا تلوم ولا

(۱) هو أبى بن كعب بن قيس من بنى النجار كنيته أبو المنذر( ٠٠٠ – ٢١هـ) صحابى من الانصار، كان قبل إسلامه حبرا من أحبار اليهود، ولما أسلم كان من كتاب الوحى، شهد بدرا واحداً والحندق والمشاهد كلها، وشهد مع عمر وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح لاهل بيت المقدس وأمره عثمان – رضى الله عنه – بجمع القرآن فشارك في جمعه، وله في الصحيحين ٦٤ حديثا، وقد قال عنه النبي عَنِّكُ: وأقرآ أمتى أبي بن كعب، وقد مات بالمدينة المنورة.

(٢) الكلبي: سيقت ترجمته في هذا الكتاب، ص ٤٣.

(٣) هو محمد بن كعب القرظى أبو حمزة (٣٠ – ١١٨هـ) تابعى من عبّاد أهل المدينة، وعلمائها بالقرآن الكريم، وأبوه صحابى. وروى محمد بن كعب عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم رضى الله عنهم، وكان يقص في المسجد، فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هر وجماعة تحت الهدم، وكان عمره يوم مات ثمانين سنة، وعدّه ابن حبان من الثقات.

انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، وذلك يتعلق بالتائب نفسه.

والثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها بمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، وذلك يتعلق بمن يتوب المذنب إليه وهو الله تعالى .

- \* وعلى الدعاة إلى الله أن يفقهوا الناس بهذه التوبة حتى يقبل الله تعالى توبتهم.
- \* وعلى الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن يعلموا أن بعض من ينضم إلى موكب الدعاة قد يضعف أو يتخاذل أو يضن بجهده أو وقته أو ماله، بل قد ينتكس في بعض الاحيان، فيكون على حال تشبه حال من كفر بعد إيمان، ومن عصى بعد أن تبينت له الدلائل والآيات، بمن الغوا عقولهم وآثروا الهوى والحياة الدنيا. . وهؤلاء المتراجعون لهم على الدعاة حق، هو أن يحاولوا إعادتهم إلى الحق وإلى الله، وإلى استعادة مكانهم من موكب الدعاة، وما ذلك إلا بتذليل طريق النوبة أمامهم.
- ٣ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن من الناس من يزدادون كفارا بعد إيمانهم، أو يتركون طريق الله بعد أن كانوا يسعون فيها، بل قد يتحول بعضهم إلى عداء للدعوة، ويناصب من كان معهم بالامس في موكب الدعوة العداء بل أشد أنواع العداء!!!
- \* هؤلاء لايقبل الله منهم توبة وقد بارزوه وعادوا دينه، وهذا في علم الله تعالى، أما ما يجب أن يكون عليه الدعاة والعاملون في الحركة فهو أن ييسروا لهؤلاء طريق التوبة، وأن يعسوهم على المضى في طريق الله، تاركين أمر قبولهم أو رفضهم إلى الله تبارك وتعالى.
- \* إن ذلك واجب الدعاة ما ينبغى أن يحول بينهم وبين أدائه حقد عليهم أو كراهية لهم أو توجس منهم، لأن طريق الدعوة إلى الله لابد أن توجد فيه هذه النماذج، حتى لقد يكون هذا من السنة الدائمة في العمل والعاملين من أجل الإسلام.
- ٤ وعلى الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم لكى لايستمرئ منتكس عن الحق معاد لله ولدعوته ما هو فيه من ضلال وباطل، حتى لايموت على الكفر أعاذنا الله من ذلك وإياه فلا يقبل منه ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.
- \* إن الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية ياخذون بحُجز الناس عن الوقوع في

النار، فتلك وظيفتهم التي أورثهم إياها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ.

- روى البخارى ومسلم بسنديه ما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنها وحمل كمثل وحده الدواب التي يقعن في النار، يقعن فيها، وجعل يحجزهن، ويغلبنه فيقتحمن فيها، فذلك مثلى ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار: هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني فتقتحمون فيها».

\* إن الدعناة إلى الله هم ورثة النبي عَلَيْه ، وينبغى أن يكون شانهم دائما أن ياخذوا بحجز الناس عن الوقوع في النار، ولا عليهم من حرج إن أبي بعض الناس إلا أن يقتحموا النار.

\* ياخيبة داعية إلى الله يمل – فضلا عن أن يياس – من ألا خذ بحجز الناس حتى لايقعوا فى النار، مهما كانت ظروف الناس ومهما كانت درجة عنادهم وإصرارهم على الاقتحام فى النار!!!.

# ١٣ - الآية الثانية والتسعون معظم شرائع الإسلام تدور كلها على محور البر ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٣٠) ﴾

[آل عمران: ٩٢] .

- هذه الآية الكريمة جاءت مستانفة بين: آية ﴿ إِنَّ الذين كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَارَ ... ﴾ الآية وبين آية : ﴿ كُلُ الطّعام كَانَ حَلا لَبني إسرائيل. ﴾ الآية الآتية بعد ذلك مباشرة.

\* والمناسبة التى وقعت فيها هذه الآية مستانفة هكذا، كما قال المفسرون: إن الآية التى سبقتها بينت أن الذين كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفق من ذهب يملا الارض كلها، وأن هذه الآية بينت ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال، وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة البر، إذ بين الطرفين مراتب كثيرة يعلمها أهل الفطنة عند التامل في هذه المقابلة الهادية المعلمة.

وفى الآية الكريمة خبر منفى، وفيها اسلوب شرط.

وبيان ذلك فيما يلي:

١ - أما الخبر المنفى فهو قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البُّرْ حَتَّى تَنْفَقُوا ثَمَّا تَحْبُونَ ﴾ .

- والبر هو التوسع في فعل الخير. .

والبر من العبد هو طاعة لله تعالى..

والبر من الله تعالى هو: الثواب.

- وقد بيّن الله تعالى خصال البرّ الذي يصدر من الإنسان في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنُ الْبِرُ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلانكة وَالْكَتَابِ وَالنّبيّينَ ﴾ وذلك برّ في الاعتقاد.

وهناك بر فى الاعتمال تحدثت عنه نفس هذه الآية الكريمة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالُ عَلَىٰ حَبُهُ ذُوي الْقُوَابُ وَالْيَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالْوَلَّوَا وَالْمَالِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (٧٧٢) ﴾ [القرة: ٧٧].

\* وأجمع معانى البر أنه: الوفاء بما جاء به الإسلام مما يعرض للإنسان في أقواله وأفعاله وأمره كله. \* والمعنى المقصود من الآية - والله أعلم بمراده - أن من أنفق مما أحب كان من جملة الابرار، وهؤلاء الابرار قد وصفهم الله تعالى بجملة صفات نذكر منها ما يذبح الله به فيما

- قال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ (١٣) ﴾ [الانفطار: ١٠].

وهذا النعيم هو الجنة، وكان من كلمات أسلاننا رحمهم الله تعالى - إذا آراد أحد منهم أن يطمئن على ماله عند الله - أن يقولوا له: اعرض عملك على كتاب الله، فيقول في أى مكان من كتاب الله؟ فيقولون: على قوله تعالى: ﴿إِنْ الأَبْرَارِ لَفَى نعيم وإن الفجار لفي جعيم كه.

- وقال جل شانه فيهم وفى وصفهم: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم (٣٣) عَلَى الأَرْائِكِ يَنظُرُونَ (٣٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٣٦) يُسْقُونَ مِن رَحِيقٍ مُخْتُومِ (٣٥) خِتَامُهُ مَسْكُ وَفِي ذَلكَ فَلْيَسْنَافَسِ الْمُسْتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ (٣٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَنَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨) ﴾ [المطففين:٢٦-٢٨].

وفي هذه الآية الكريمة وصف لما يناله الابرار من حسن الجزاء يوم القيامة.

- وقال عز من قائل: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشُرَّبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ ﴾ [الإنسان: •]. وهذا وصف لمشرب الابرار الصافى من كاس ممزوجة بالكافور.

فالأبرار - كما وصفهم الله تعالى ووصف ما ينالون من جزاء حسن - هم في أعلى.
 منزلة وأرفع درجة في الجنة.

ومن أجل أن يكون المسلم من هؤلاء الأبرار، فإن عليه أن ينفق في سبيل الله من كل ما يحب من مال وعقار.

\* وكان أسلافنا رحمهم الله إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى.

#### ومن أمثلة ذلك:

- ما رواه علماء التفسير عن ابي طلحة وزيد بن حارثة وابن عمر رضي الله عنهم:

قالوا: لما نزلت هذه الآية ﴿ لَن تَنالُوا البر حتى تَنفقُوا عَمَا تَحْبُونَ ﴾ قال أبو طلحة: يارسول الله: لى حائط بالمدينة وهو أحب أموالى إلى، أفاتصدق به؟ فقال عَلَيْكُ : ( بخ بخ، مال رابح، وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين).

فقال أبو طلحة: أفعل يارسول الله.. فقسمها في أقاربه.

وروى أن زيد بن حارثة رضى الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يحبه وجعله في سبيل الله، فحمل عليه رسول الله عليه اسامة، فوجد ـ أى حزن - زيد في نفسه، فقال رسول الله عليه : وإن الله قد قبلها ».

وروى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه اشترى جارية أعجبته فاعتقها، فقيل له: لم اعتقتها ولم تصب منها؟ فقال: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون).

#### - وكلمة البرفي هذه الآية الكريمة تحتمل معنيين:

احدهما: ما يصيرون به أبرارا، حتى يدخلوا في قوله تعالى: وإن الأبرار لفي نعيم، اي ما يحصل منهم من الاعمال القبولة.

والآخر: الشواب والجنة، أي لا يحدث هذا الشواب ودخول الجنة إلا بالإنفاق بما يحب الإنسان.

\* أن يكون ما نحب هو نفس المال، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( ) ﴾ [العاديات: ٨].

\* أو أن تكون الهبة التي يهبها الإنسان لغيره رفيعة جيدة، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَيْمُمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيه . . . ﴾ [البقرة: ٢٢٧]

\* أو يكون المعنى: مما تحتاجون إليه، قال الله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴿ ﴾ ﴾ [الإنسان: ٨].

٢ - وأسلوب الشرط يفهم من قوله تعالى: (وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم)، أى أن
 كل شيء وأدنى شيء ينفق في سبيل الله، فإن الله تعالى عليم به مكافئ عليه.

\* وعلم الله تعالى بهذا الذي ينفق مهما كان قليلا، وعلمه بنية المنفق وبالوجه الذي أنفق فيه، علمه سبحانه بذلك كله مقطوع به، وفي هذا دعوة للناس إلى الإنفاق مما يحبون.

- المواقف التربوية العامة في هذه الآية كثيرة ، نذكر منها ما يلي :

١ - يتعلم المسلمون من هذه الآية الكرعة أن البر - بمعنى ثواب الله تعالى وحسن جزائه - مطلب أسمى يجب أن يعمل الإنسان ما وسعه من أجل الحصول عليه، إذ ليس وراء
 الجنة مطلب.

- \* وأن البر بمعنى الأعمال الصالحة يجب أن يمارسه الإنسان في مجالاته العديدة:
- \* مجال الاعتقاد: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
- \* ومجال الاعمال: إيتاء المال على حبه ذوى القربى واليتامى، والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الباساء والضراء والسائلين وفي الرقاب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في الباساء والضراء وحين الباس.
- \* كل هذه الأنواع من البر مطلب شرعى حتى يكون الإنسان من الصادقين في اعتقاداتهم وأعمالهم، ومن المتقين لكل ما يغضب الله تعالى.
- ٢ ويتعلمون من الآية الكريمة أن هذا البر بمعنى الثواب والجنة لن يناله الإنسان إلا إذا.
   أنفق ما يحب من المال وغيره من ممتلكات الإنسان مما ينفق في سبيل الله.

ومن المعروف أن الإنفاق في سبيل الله لايُعتد به إلا إذا صحبه إخلاص لله أي قُصد به وجهه الكريم، بحيث لايدخل فيه رياء ولا رغبة في سمعة أو نحوها.

\* وفي هذا الإنفاق في سبيل الله تأمين للمجتمع كله من مخاوفه جميعا، لأن سبيل الله يقصد بها مصالح المسلمين عامة، تلك المصالح التي بها قوام الدين والدنيا، فإذا كان الإنفاق في سبيل الله لتأمين هذه المصالح جميعا، كان الجزاء عليه هو نيل البر أي الجنة، بعد نيل الاضعاف المضاعفة التي يمنحها الله تعالى للمنفقين في سبيله، كما تدل على ذلك آيات القران الكريم، وكلمات السنة النبوية المطهرة، فقد قال الله تعالى: ﴿ مَثْلُ اللّهَ يَنْ يُنْفَقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةً مِّاثَةُ حَبَّةً وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسعَ عَلِيمٌ (٢٦٦) ﴾ [القرة: ٢١١].

وروى النساثى بسنده عن خزيم بن فاتك رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَنْهُ : (من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف).

٣ – ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة أن كل أنواع الخير التي يقدمها المسلم؛ مهما كانت قليلة أو صغيرة أو خافية وقد منحت في السر، فإن الله تعالى عليم بها، ومجاز عليها احسن الجزاء، وهذا يزرع في نفس المؤمن الثقة في أن شيئا من العمل الصالح الذي يُقصد به وجه الله لن يضيع، لأن الله تعالى يجازى على الخير خيرا حتى لو كان قدر ذرة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مُثْقَالٌ فَرُةً خُيراً يَرهُ \* \* [الزلزلة: ٧].

- \* إن المسلم ما ينبغى أن يستهين بأدنى عمل صالح يعمله، فإن كل عمل صالح يسهم في دفع حاجة عن محتاج ويسهم في بناء المجتمع بناء إسلاميا صحيحا، ولو كان العمل الصالح شق تمرة، يل لو كان كلمة طيبة.
  - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآية الكريمة غير قليلة نذكر منها ما يلي:
- ١ يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أنهم لن ينالوا البر الثواب والجنة حتى ينفقوا مما يحبون.
- \* وهذا المحبوب الذي ينفق منه الدعاة والحركيون، وإن كان ينصرف إلى المال كما هو معروف - إلا أنه يشتمل في مجال الدعوة والحركة أمورا اخرى، نشير إلى بعضها فيما يلي:
- الوقت: وهو تلك الساعات أو الآيام التي ينفقها الدعاة والحركيون في سبيل الله:
   دعوة وحركة وتنظيما وتربية وعملا على التمكين لدين الله في الأرض، ومحافظة على هذا
   التمكين بعد الوصول إليه.
- كل ذلك الوقت الذى قد يستغرق سنين ثما يحبه الإنسان لأنه على وجه الحقيقة هو حياته الدنيا نفسها، والإنفاق منه برّ عظيم.
- \* والجهد: وهو الطاقة بكل انواعها التي ينفقها العاملون من أجل الإسلام في مختلف مجالات العمل الدعوى من مستوياته ومرحلة من مراحله. (١٠)
- والصبر على ما يعانيه الدعاة والحركيون من متاعب وأوجاع في عمارسة الدعوة إلى الله،
   من خلال العقبات التي توضع في طريقهم والمحن التي يتعرضون لها من أعداء الله وأعداء
   العمل الإسلامي سواء أكانوا صليبين أم صهيونين أم من غافلي المسلمين.
- والصبر على كل ذلك مطلب، ولابد أن يتحمل العاملون من أجل الإسلام كل عناء وأن يصبرو أو يصابروا ويرابطوا ويتقوا الله لعلهم يفلحون.
- ٢ وعلى الدعاة والحركيين أن يعلموا الناس حب الإنفاق في سبيل الله، بل حب الإنفاق في سبيله من كل ما يحبون، لأن العمل من أجل الإسلام لايربو ولايزكو إلا بالإنفاق في سبيل الله من المال والوقت والجهد، وكل ما من شأنه أن يُنفَق في سبيل الله تعالى.
- \* وعلى الدعاة والحركيين أن يؤكدوا للناس أن العمل من أجل الإسلام، لايؤتي من
- (١) للتعرف على تلك المستويات والراحل: انظر المؤلف: فقه الدعوة إلى الله، جزءان: نشر دار الوفاء بمصر ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

- موضع الم ووجع بمثل ما يؤتى من البخل والضن بالمال والجهد والوقت والنفس.
- وما تقدم العمل من أجل الإسلام في زمن من الازمان أو في مكان من الأمكنة إلا بالتضحية بالمال والجهد والوقت والحياة نفسها. (١)
- ٣ ويتعلم المسلمون دعاة وحركيين من هذه الآية الكريمة أن ما أنفقوا من شيء في سبيل
   الله فإن الله عليم به مكافئ عليه أحسن مكافاة.
- وهذا العمل من أجل الإسلام، يشمل كثيرا من الأعمال ربما لاينتبه إليها بعض الدعاة، ونحاول هنا أن نذكر منها بعضا من كل كبير، والله المستعان.
- \* العمل الواضح الجلى الذي يمكن أن يراه الناس، كإنفاق المال والجهد والوقت، وما أشرنا إليه آنفا.
- \* والعمل الخفى الذي يُقصَد به وجه الله تعالى، ولايطلع عليه أحد من الناس، ومثال ذلك ما يلى:
- التفكير المستمر فيما يثرى العمل من أجل الإسلام ويطوره ويحسنه ويجعله أكثر نفعاً . للمسلمين وأكثر إرضاء لله تعالى.
- وحمل الهموم من آجل الإسلام وعدم الضيق بهذه الهموم، وإنما يبذل الجهد للتغلب عليها.
- وتحليل واقع المسلمين اليوم، والتعرف على نقاط الضعف في تدينهم، وفي أسباب عيشهم، والإسهام في رسم الخطة أو الخطط للتغلب على هذه الأمور.
- والتفوق العلمي في أي مجال يستطيع الداعبة أن يتفوق فيه؛ لأن صوت الإسلام لن يُسمع ولن تصيخ له الآذان إلا إذا صدر من علماء متبحرين في مجالات العلوم المتعددة.
- والإعداد والاستعداد للعمل من أجل الإسلام، في كل مجال يحتاج فيه المسلمون إلى إعداد واست عداد، لمواجهة الأعبداء من كل شكل ولون الذين نعلمهم والآخرين الذين لايعلمهم إلا الله.
- والإسهام بكل جهد ممكن في تربية النشء على أخلاق الإسلام وهديه، وعلى كتاب الله وسنة رسوله علله .
- والالتزام الدقيق بمنهج الإسلام في الحياة، في مجال الفرد والاسرة والاقارب والارحام والجتمع كله.
- (١) انظر للمؤلف: ركن التضحية من اركان البيعة، من سلسلة: في فقه الإصلاح والتجديد عن الإمام حسن البنا: نشر دار النشر والتوزيع: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م.

### ١٤ - الآيات من الثالثة والتسعين إلى الحادية بعد المائة جدل بنى إسرائيل بالباطل وموقف المؤمنين منهم

﴿ كُلُّ الطَّمَامِ كَانَ حِلاً لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُلَ التُورَاةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتُورَاةِ فَاتَلُوهَا إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ ﴿ ﴿ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ الْكَذَبِ مِنْ بَعْد ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ آَ قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَبِعُوا مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ آَ إِنَّ أُولُلَ بَيْتُ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلْذِي بَيْكَةً مُبَارَكًا وَمُدى لِلْعَالَمِينَ ﴿ آَ فَي آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمناً وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ آَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن الْكَتَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن الْكَتَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن اللّهَ مَنْ اللّهَ عَن اللّهِ الْلهِ عَلَى اللّهُ مَن اللهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْنَ اللهُ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ آلَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَصُدُونَ عَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن آمَن تَبْعُر نَهَا عَوجًا وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ آلَكَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَآ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَلْهُ وَمُن يَعْتَلِ عَمْ اللّهُ عَلَى عَلَا عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَلْ أَلَولُونَ اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهُ وَقَي كُمْ وَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِ آيَاتُ اللّهُ وَقَدَى اللّهُ وَلَوْلَ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَوْلِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَاللهُ اللّهُ وَلَولُولُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَالِ الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلَالِ عَلَا اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْمَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

آل عمر ان: ٩٣- ١٠١ .

- في هذه الآيات الكريمة توضيح لموقف بنى إسرائيل من الانبياء عليهم السلام، وبيان لجدالهم وافترائهم الكذب على الله وكفرهم بآياته، وصدهم المؤمنين عن سبيل الله، ورغبتهم في إضلال الناس عن الصراط المستقيم..

وفي الآيات إيجاب حج بيت الله على من استطاع إليه السبيل..

وفيها تحذير للمؤمنين من الانخداع باهل الكتاب، وتأكيد على رغبتهم في إعاذة المؤمنين إلى الكفر بعد الإيمان، وبعد أن تليت عليهم آيات الله وانعم الله عليهم برسوله الخاتم عَلَيْكُ .

وفي الآيات دعوة إلى الاعتصام بالله من أجل الاهتداء إلى الصراط المستقيم.

- وفي الآيات الكريمة اخبار واوامر ونواه، وفيها اكثر من استفهام واكثر من اسلوب شرط، مما سنوضحه فيما يلي، والله المستعان.

١ - يخبر الله تعالى فى هذه الآيات عن بنى إسرائيل وجدلهم مع النبى عَلَيْكُ ، وإثارتهم
 الشبهات حوله وحول دينه ونبوته عَكِيد .

\* ومن هذه الشبه التي آثاروها:

قولهم لرسول الله ﷺ: إذا كنت يا محمد على ملة إبراهيم والنبيين من بعده - كما . - تدعى - فكيف تستحل ما كان محرما عليه وعليهم كلحم الإبل؟

وما دمت قد استحللت ما كان محرما عليهم فليس لك أن تدعى انك مصدق لهم وموافق لهم في الدين، ولا أن تقول: إنك أولى الناس بإبراهيم أنت ومن آمن معك (١٠).

هذه شبهتهم ، وهي واهية وقد تكفلت الآيات الثلاثة الاول من هذه الآيات بالرد على تلك الشبهة على النحو التالي:

الإخبار بان كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ولإبراهيم من قبلهم، ثم حرم الله عليهم بعض الطيبات في التوراة عقوبة لهم وتاديبا، كما يُفهم ذلك من قوله تعالى ﴿ فَيظُلُم مِنَ اللهِ عَلَيْهِم الرَّبَا وَقَدْ اللهِ عَنْ مَنْ مَا الله كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُرًا عَنْهُ وَاللهِ عَنْ مَنْ مَنْ الله كثيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُرًا عَنْهُ وَأَكْدِيمُ الرِّبَا وَلَدْ يَهُم عَذَابًا أَلِيمًا (١٦٠) ﴾ [الساء: ١١٠، ١١١]. والمراد بإسرائيل في الآية شعب إسرائيل - كما هو مستعمل عندهم - لا يعقوب نفسه.

ومعنى تحريم الشعب الإسرائيلي ذلك على نفسه أنه ارتكب الظلم واجترح السيئات التى كانت سبب التحريم، كما دلت على ذلك الآية الكريمة: وفيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ... فكان التحريم تأديبا لهم، إذ الاصل في الاطعمة الحل، إلا ما ورد دليل بتحريمه، ومحمد عليه وأمنه لم يجترحوا السيئات، فلم يحرم الله عليهم من الاطعمة شيئا من الطيبات.

\* ثم أخذ الرسول تَلَيُّ يدفع حججهم ويرد شبههم فامره الله تعالى أن يقول لهم: اثتوا بالتوراة - التي تزعمون أن هذا الطعام محرم فيها - فاتلوها على إن كنتم صادقين في دعواكم تحريم لحم الإبل، فلم يستطيعوا، لخلو التوراة من ذلك، وكذبهم وتضليلهم.

وفى هذا دليل على صدق نبوة محمد عَلَيْ إِذَ أَخبرهم بخلو التوراة مِن هذا التحريم الذي زعموه، ولم يكن عَلَيْ النامي الأمي عَلَيْ الله

٢ - وإخبار من الله تعالى بان من افترى على الله الكذب بعد هذا البيان - وبعد أن لزمتهم الحجة وسقطت دعاواهم الباطلة وشبهاتهم الكاذبة، وعجزوا عن إثبات صدق ما زعموا - فكانوا بذلك ظالمين لانفسهم وللحق نفسه: وفمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون»، وقد قررت الآية هذه الحقيقة من خلال أسلوب الشرط: وفمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون». وتلك حقيقة مستمرة إلى يوم القيامة وفي كل أمة من الام لا في اليهود وحدهم.

<sup>(</sup>١) ذلك إشارة إلى قول الله تعالى: وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا... الآية ٦٨ من هذه السورة وقد شرحناها آنفا.

- " وفى الآيات امر من الله تعالى لنبيه عَلَى بان يخبر اليهود بصدق الله فيما انباه به من عدم تحريم شيء على إسرائيل قبل ان تنزل التوراة، مما يؤكد صدق رسالته عَلَى ، بدليل انه عرف كذبهم والزمهم الحجة. وقل صدق الله، اى فى كل ما انبا، مما يدينكم ويفضح كذبكم.

فهذا هو إبراهيم عليه السلام الذى لم يشرك بالله شيئا: وفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

ومن الشبة التي اثارها اليهود:

قولهم: إن الله وعد إبراهيم بأن تكون البركة في نسله من ولده إسحق !!! وجميع الانبياء الذين هم من ولد إسحاق كانوا يعظمون بيت المقدس ويصلون إليه ... فلو كنت يا محمد مثلهم وعلى ما كانوا عليه لعظمت ما عظموا، ولما تحولت عن بيت المقدس، وعظمت مكانا آخر واتخذته مصلى وقبلة - وهو الكعبة - فأنت بذلك قد خالفت الانبياء !!!

\* وقد رد الرسول عَلَيْهُ على هذه الشبهة باخبار مؤكد في قوله تعالى: وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين،

اى أن البيت الحرام الذى نستقبله فى صلاتنا هو أول بيت وُضع معبدا لله تعالى يتعبد فيه الناس، وقد بناه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام من أجل عبادة الله فيه.

أما بيت المقدس فقد بُني بعد ذلك بقرون، إذ بناه سليمان بن داود عليهما السلام.

- -- فالنبي محمد 🗱 وهو يصلي إلى البيت الحرام على ملة إبراهيم.
- والأولوية للبيت الحرام على بيت المقدس أولوية زمان وأولوية مكانة وشرف.
- اماأولوية الزمان؛فلانه أول بيت وضع للناس ولم يسبقه في ذلك بيت آخر لعبادة الله.
- \* وأما أولوية المكانة والشرف؛ فلان الذى بناه هو إبراهيم أبو الانبياء وولده إسماعيل، ورفعا قواعده، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفُحُ إِبْرَاهِيمُ الْقَـوَاعِـدُ مِنَ الْبَـيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَا إِنْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) ﴾ [القرة: ١٢٧].

ولايُستشكل على ذلك بالحديث النبوى الشريف الذى رواه البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى ذر رضى الله عنه قال: سئل رسول الله يَقَطُّ عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام، ثم بيت المقدس، فقيل كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، مع أن الفارق الزمنى بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام أكثر من ألف سنة!!!

لايستشكل على ذلك بهذا الحديث الشريف؛ لأن هناك رواية تقول: إن إبراهيم عليه السلام هو الذي بني بيت المقدس بعدان بني البيت الحرام بمكة.

وهناك رواية تقول: إن يعقوب - إسرائيل - هو الذى بنى بيت المقدس، وأن سليمان عليه السلام جدّده فقط ولم ينشفه، والاربعون عاما تكفى لتكون فاصلا زمنيا بين إبراهيم ويعقوب عليهما السلام.

٦ - وقد وصف الله تعالى البيت الحرام في هذه الآيات وحدد له خصائص هي:
 أنه مبارك، وأنه هدى للعالمين، وأن فيه آيات بينات، وأن من دخله كان آمنا.

وبيان هذه الصفات الأربع كما يلى:

د مبارك، أى أفاض الله تعالى عليه من البركات والثمار، بل ثمار كل شيء علي الرغم من أنه في واد غير ذى زرع، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَمْ نُمَكِّنِ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ ۞ ﴾ [القصص: ٥٠]. وهذه هي الصفة الأولى.

و وهدى للعالمين، لأنه مهوى أفئدة الناس يأتونه للحج والعمرة مشاة وركبانا ومن كل فج بعيد، وكان هذا قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فإنه القبلة التي يتجه إليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وهم يصلون الفرائض الخمس في كل يوم وليلة.

وأى هداية أعظم من ذلك؟ لقد كان تلك دعوة إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيْتِي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧) ﴾ [إبراهيم: ٢٧] وتلك هي الصَفة الثانية.

والصفة الثالثة للبيت الحرام هي:

﴿وفيه آيات بينات›: أي دلائل ظاهرة لاتخفى على أحد، ومن هذه الدلائل ما يلى:

- «مقام إبراهيم» أى موضع قيامه في العبادة والصلاة، والعرب يعرفون ذلك بالنقل المتواتر، وفي هذا دليل على أنه أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه، أو موضع قدم إبراهيم

عليه السلام وهو يبني البيت، إذ كان يقف على حجر.

#### والصفة الرابعة :

هى: «ومن دخله كان آمنا» وتلك آية لايجادل فيها احد، وهي باتفاق قبائل العرب ــ قبل الإسلام - على احترام البيت وتقديسه وتعظيمه لنسبته إلى الله تعالى.

والمعنى أن من دخله كان آمنا، أي يامن على نفسه من الاعتداء أو الأذى، بل يامن أن يثار منه من سفك هو دم أحد أوليائه، كان هذا في الجاهلية وأقره الإسلام.

- ٨ وفي الآيات الكريمة حكم بالكفر بإحدى الحقائق المتعلقة بما جاء في القرآن الكريم عن البيت الحرام وهي:
  - انه اول بيت وضع للناس..
    - وأن فيه آيات بينات . .
  - أو استحل حرمة من دخله فقتله أو آذاه...
    - أو كفر بان الحج واجب على المستطيع.

من جحد شيفا من ذلك أو جحده كله فقد كفر بما قال الله ووزره على نفسه، وإن الله تعالى لغنى عنه وعن إيمانه: «ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين».

- وفى الآيات الكريمة أمر من الله لرسوله بان يوبخ أهل الكتاب على كفرهم به، لعلمهم
   فى كتبهم بصدق نبوته عَنْ ومطالبة رسلهم وكتبهم لهم بان يؤمنوا به ويتبعوه: «قل
   يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون».
- \* وآيات الله التي كفروا بها هي الدلائل على صدق نبوة محمد على ان أول بيت وضع للناس هو البيت الحرام، وعلى أن محمدا في يحيى ملة إبراهيم عليه السلام، تكفرون بكل هذا، والله تعالى شهيد ومطلع على عملكم هذا، وعلى سائر أعمالكم ومجازيكم عنها، فكان ينبغي أن تخافوا عقابه.

وهذا سبب التبكيت والتوبيخ.

\* والاستفهام في قوله تعالى: (لم تكفرون بآيات الله ، كنرج عن معناه الحقيقي إلى عربيخ.

١- وفي الآيات الكريمة أمر من الله تعالى لنبيه على بأن يقيم الحجة على أهل الكتاب لكذبهم، وأن يوبخهم على صدهم الناس عن الإيمان بدين محمد على وزعزعتهم من آمن فعلا به بإلقاء الشبهات أمامهم، كل ذلك بسبب حسدهم وحقدهم على رسول الله على وحيا في البغى وفي الفساد: ﴿ قُلْ يَا أَهْلُ الْكَتَابُ لُم تَصَدُونُ عَن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ﴾.

\* وفي صدهم المؤمنين عن الإيمان وبث الشبهات والفتن فيهم ما رواه ابن جرير في تفسيره، وجامع البيان السنده عن زيد بن اسلم قال (١): ومر شاس بن قيس وهو شيخ من يهود قد عنا في الجاهلية وكان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم - مر على نفر من اصحاب رسول الله على الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم وإلفهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام - بعد الذي كان منهم من العدواة في الجاهلية - فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم - إذا اجتمع ملوهم بها - قرار، فامر فتي شابا من اليهود - كان معه - فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وماكان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الاشعار - وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الاوس والخزرج، وكان الظفر للاوس على الخزرج - ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، فتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب - أوس بن فيظي أحد بني حارثة بن الحارث بن أوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج - فتقاولا، ثم قال احدهما لصاحبه: إن شعتم والله رددناها الآن جذعة.

وغضب الفريقان وقالوا: قد فعلنا: السلاحَ السلاحَ، موعدكم الظاهرة – والظاهرة الخَرُّة - فخرجوا إليها وتحاور الناس، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية.

فبلغ ذلك النبي عَلَيُّ فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال

(١) هو زيد بن اسلم؛ أبوه اسلم كان مولى لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وزيد فقيه سكن المدينة، حافظ لحديث رسول الله ﷺ روى عنه الستة، وروى هو عن أبيه، وعن ابن عمر وعائشة وجابر رضى الله عنهم، وهو ثقة وثقه احمد وابو زرعة وابو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي، توفى زيد بن اسلم سنة ١٣٦هـ. لهم: يامعشر المسلمين، اللهُ اللهُ، اندعون بدعوى الجاهلية وأنا بين اظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام؟ وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر، والف بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فالقوا السلاح من أيديهم، وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله على سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع.

قال ابن جرير فانزل الله تعالى في شاس بن قيس وما صنع: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله...» إلى آخر الآيتين السابقتين.

\* واورد الزمخشري هذه الرواية في تفسيره مختصره، وقال في آخرها: فما كان يوم اقبع اولا وأحسن آخرًا من ذلك اليوم.

١١ - وفى الآيات تحذير للمؤمنين من أن يطيعوا بعض الذين أوتوا الكتاب فيرتدوا بهذه الطاعة لهم كافرين: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله... ﴾.

- \* والمراد بالكفر في هذه الآية هو العداوة والبغضاء التي كان الكفر سببا فيها.
- \* والمراد بالإيمان في هذه الآية هو الالفة والمحبة التي هي ثمرة يانعة من ثمرات الإيمان.

ويكون المعنى بناء على ذلك: أن أهل الكتاب قد سلكوا سبل التاويل في الكتاب فحرفوه، وانصرفوا عن هدايته إلى تقاليد وضعوها لانفسهم، فإذا أطعتموهم وسلكتم مسالكهم فإنكم تكفرون بعد إيمانكم(١٠).

\* وقد يكون المراد بالكفر حقيقته.

والمعنى: أن المؤمنين إذا أصغوا إلى ما يلقيه اليهود فى روعهم من مشيرات الفتن، واستجابوا لما يدعونهم إليه فاطاعوهم، فإن اليهود لا يقنعون منهم بالعودة إلى ما كانوا عليه من العداوة والبغضاء، بل يتجاوزن ذلك إلى ما وراءه وهو دعوتهم إلى الكفر الحقيقى وليس مجرد العداوة والتناحر.

(١) الشيخ محمد عبده وتليمذه محمد رشيد رضا: تفسير المنار: ٤ / ١٧.

ويؤيد ذلك المعنى قوله الله تعالى: ﴿ وَدُ كَثِيرٌ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مَنْ بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُفُارًا حَسَدًا مِنْ عِند أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ... ﴾ [البثرة: ١٠١]. وقوله جل شانه: ﴿ وَدُت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُمْ (٢٦) ﴾ [آل عمران: ١١]، وقد سبق أن شرحناها في هذا الكتاب.

٢١ وفي الآيات استفهام يحمل معنى الإنكار والاستبعاد موجه إلى المؤمنين، خشية ان يستجيبوا لليهود اهل الفتنة: ﴿ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رموله ﴾؟

\* هذا الاسلوب القرآني يستنكر على المؤمنين أن يطبعوا أهل الكتاب، ويتبعوا أهواءهم،
 مع أن المؤمنين لايجوز لهم ذلك لسببين:

أولهما: أن آيات الله تتلى عليهم، وهذه الآيات - وهي القرآن الكريم - هي التي تحفظ . الإيمان وتساعد على الهداية .

والآخر: أن رسول الله على قائم فيهم يعلم ويبين ويهدى، ويسن لهم أحسن السبل وأفضل الطرق.

\* فلا يجوز للمؤمنين أن يتبعوا ﴿ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَصَلُوا كَئِيرًا وَصَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ٧٧ ﴾ [المائدة: ٧٧]

وهذه الآية الكريمة مرتبطة بقصة شاس بن قيس اليهودي التي ذكرناها آنفاء وعلى المسلمين أن يحذروهم ويحذروا الاستجابة لأهوائهم وضلالهم.

\* قال قتادة في تاويل آية: ﴿ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ﴾: في هذه الآية علمان بينان: كتاب الله، ونبى الله.

فأما نبى الله فقد مضى..

واما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة، فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته (١٠).

١٣ - وتختم هذه الجموعة من الآيات الكريمة بتقرير حقيقة كبرى هى: دومن يعتصم بالله
 فقد هدى إلى صواط مستقيم).

(١) القرطبي: الجامع لإحكام القرآن الكريم: ٤ / ٥٦ ط الشعب دون تاريخ.

- \* والاعتصام: الاستمساك، وإنما يكون بكتاب الله إذ هو حبله المدود، وتنزيله المحفوظ، والرسول عَلَيْ هو الذي بلغ هذا الكتاب، وسنته عَيِّهُ هي المفصلة لما أجمل في القرآن الكريم.
- \* و فقد هدى إلى صواط مستقيم كه يعنى هُدى إلى طريق لا يضل فيه السالك، حيث يشرسخ إيمانه ويزكو إسلامه، فلا تروج عنده الشبهات ولاينخدع عن الحق بالاباطيل والترهات.
- \* وقد قُرُرَتُ هذه الحقيقة من خلال أسلوب شرط أداته: من، وفعله: يعتصم، وجوابه: فقد هدى إلى صراط مستقيم، وجاء الجواب على صيغة الفعل الماضى؛ لتأكيد هدايتهم لما يدل عليه الفعل الماضى من الثبات والدوام وتحقق الوقوع.

أى من اعتصم بالله فقد تحققت هدايته.

- المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة ، نذكر منها ما يلي :
- ١ أن الأصل في الطعام والشراب والملبس والمركب والماوى هو الحل وجواز الاستمتاع به،
   ولايستثنى من هذا الأصل إلا ما يضر الإنسان في معاشه أو معاده، أو ما يترتب عليه خروج عن أمر الله ونهيه. لأن الله تعالى يحل الطيبات ويحرم الخبائث.

وهذا الأصل تترتب عليه أمور هامة، منها ما يلي:

- \* أن التحليل والتحريم ليس لاحد إلا لله سبحانه بما أوحاه إلى رسوله عَلُّكُ.
- \* وأن الذين يحرمون على أنفسهم دون تشريع من الله مخطئون سواء أكانوا بهذا التحريم يضيقون على أنفسهم زهداً أم انصرافا عن الدنيا أم استطالة على مقام التشريع.
  - \* وأن الذين يحلون لانفسهم ما حرم الله يرتكبون نفس الخطأ.
- ٢ ويتعلم المسلمون من الآيات الكريمة أن شأن اليهود دائما التضليل والكذب والتقول على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائهم، وأن ما حرم عليهم من الطيبات، إنما كان عقوبة لهم وحدهم وتأديبا رادعا على ما ارتكبوا من جرائم في حق الله تعالى وحق رسله.

وأن هذه العقوبة بتحريم بعض الطيبات لاتنسحب على المسلمين؛ لانهم لم يجترحوا السيئات التي اجترحها اليهود.

- ٣ ويتعلم المسلمون من الآيات طلب الدليل من المدّعي، ومجادلته بالتي هي احسن حتى يتضح الحق. وقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اى فى دعواكم التى تدعون، وان من الظلم بل من اظلم الظلم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، فى صغير او كبير من الامر.
- ٤ وأن النبى على والمسلمين هم أولى الناس بإبراهيم وملته الحنيفية المبنية على الإخلاص لله وإسلام الوجه له، وأن ما يدعيه اليهود من مخالفة النبى على وملته باطل، وأنهم أى اليهود لو كانوا مؤمنين حقا لاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ولكنهم خرجوا باعمالهم عن هذه الملة.
- ويتعلمون من الآيات أن بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس، لعبادة الله، وأن إبراهيم وولده إسماعيل هما اللذان بنياه، ورفعا قواعده، وأنه تميز عن غيره من الأماكن التي يُعبد الله فيها بأنه مبارك تتضاعف فيه أجور العمل الصالح من صلاة ونحوها، وتلك هي البركة المعنوية، وأنه يُجبي إليه ثمرات كل شيء وتلك هي البركة الحسية، وأنه هدى للعالمين، وأن فيه آيات بينات : مقام إبراهيم، وأمن مَنْ دخله ووجوب حجه على كل مستطيع.
- ٣ ويتعلمون من الآيات أن من جحد شيئا مما جاء به الرسول على اله به أو جحد نعمة أنعمها الله عليه، فإنما يسيىء إلى نفسه، ولايضر الله في شيء، لأن الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى طاعة طائع، ولاتضره معصية عاص، وإنما هي أعمال الناس يحصيها عليهم ثم يحاسبهم عليها.
  - تلك حقيقة مؤكدة بالنصوص الإسلامية الكريمة.
- ٧ ويتعلمون من الآيات أن أهل الكتاب لهم صفات واضحة في هذه الآيات يجب أن
   يعرفها المسلمون ويحذروهم من أجلها، وهي:
- \* انهم يكفرون بآيات الله سواء منها ما كان دالا على نبوة محمد على أم ما كان دالا على انبوة محمد على أن البيت الحرام أول بيت وضع للناس، أم ما كان دالا على صدق نبوة محمد على ما كان دالا على أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما ولم يك يهوديا ولا نصرانيا.
  - \* وأنهم لايخافون الله تعالى لعلمهم أنه مطلع عليهم ومجازيهم.
  - \* وأنهم يصدون عن سبيل الله من آمن، مستهدفين اعوجاج طريق المؤمنين.

- وانهم يعرفون أن الطريق السليم والصراط المستقيم هو ما جاء به الأنبياء من توحيد
   الله وعبادته وفق ما شرع.
- ٨ ويتعلمون من الآيات أن المؤمنين يجب عليهم ألا يطيعوا أحدا من هؤلاء اليهود، سواء
   في ذلك قدماؤهم أومعاصروهم ومن سيأتون بعد ذلك، فتلك طبائعهم.
- \* وأن المؤمنين الذين اخلصوا دينهم لله يستعصى عليهم أن يعودوا إلى الكفر بعد أن انقذهم الله منه لأسباب كثيرة منها:
- انهم تتلى عليهم آيات الله، وانهم قد اكرمهم الله برسوله عَلِيهُ بهديه وشريعته، بعد أن كان فيهم بشخصه.
- ٩ ويتعلمون من الآيات الكريمة أن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله على هو الهدى وهو الصراط المستقيم.
- وتلك حقيقة مؤكدة بنصوص إسلامية كثيرة، وهي صالحة للتعامل بها في كل زمان ومكان.
  - والمواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات كثيرة نذكر منها ما يلي:
- ١ يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن عليهم أن يعلموا الناس أن أحدا من البشر كاثنا من كان لايستطيع أن يزيد في هذا الدين ولا أن ينقص منه، ولا أن يحرم أو يحل شيفا، لإن ذلك من شأن المشرع وحده، وكل دعوى من أى أحد في هذا المجال مردودة تحمل أسباب رفضها.
  - وان من يزعمون شيئا من ذلك افاقون لايملكون على دعاواهم ادني دليل.
- ٢ ويتعلمون أن الكذب على الله والكذب عموما من أظلم الظلم، بل هو ردى لصاحبه وسبب من أسباب دخول جهنم. فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ١٠٠٠ وإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ٤.
- والكذب ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: ﴿ إِنَّ الظّلم ظلمات يوم القيامة ﴾ .
- ٣ وعلى الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن يعلموا الناس تعظيم البيت الحرام،

وحجه لمن استطاع إليه سبيلاً، وأن هذا البيت الحرام مبارك، فيه هدى للعالمين اجمعين، وأنه أول بيت وضع للناس على خلاف ما يزعم البهود، وأن تعظيم هذا البيت من الإيمان، وأن الله تعالى قد جعله مثابة للناس وأمنا، وقياما للناس وحاجزا يحجزهم عن الشر والجرم، حتى لو لقى أحدهم قاتل أبيه فيه.

٤ - وعليهم أن يعلموا الناس أداء حجة الإسلام التي فرضها الله على المستطيع، ويفقهوهم
 بأن من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الحج ركن
 من أركان الإسلام.

وحسب الحاج شرفا ومكانة عند الله تعالى، أنه إن حج من مال طيب ولم يرفث ولم يفسق عاد من حجته كيوم ولدته أمه، أي مغفورا له ما تقدم من ذنبه.

وحسب برًا وأجرا أنه يعبد الله في البيت الحرام عبادة لا تؤدى إلا فيه وهي الطواف بالبيت والصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام، والسعى بين الصفا و المروة.

وحسبه شرفا أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، فذلك رمز لتجديد البيعة لله على الطاعة وإقامة الدين وإخلاص العمل لله.

ثم حسبه أن الصلاة فيه بمائة الف صلاة أو أجر.

ثم حسبه أن يرى إخوانه المسلمين من كل بقاع الأرض ليتعارف بهم ويتعاون معهم، ويقدم لهم ما يستطيع من عون، ويتبادل معهم الخبرات في مجال العمل من أجل الإسلام.

ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن أهل الكتاب قديما بصفاتهم وطبائعهم
 هم أهل الكتاب حديثا، ليمارسوا معهم الدعوة إلى الله ويحاولوا هدايتهم دون أن
 ينخدعوا بهم، وبما يزورون من كلام، ولا بما ينصبون من شراك للإسلام والمسلمين.

إن الدعاة يجب أن يحرصوا على هدايتهم؛ لأن ذلك هو الأصل في الدعوة إلى الله.

٦ - ويتعلم الدعاة والحركيون من الآيات الكريمة أن يكونوا على حذر وفي خوف من أن
 تتقلب قلوبهم، فيرتدوا عن الإيمان أو ينتكسوا أو يقعدوا عن الدعوة إلى الله، وكل
 ذلك وارد، وأبواب هذا الارتداد أو الانتكاس أو القعود كثيرة.

منها: الانخداع بما يزين الشياطين من الباطل سواء أكان هؤلاء الشياطين من الإنس أم من الجن.

ومنها: الإعجاب باعمال الكفار وافوالهم وتقليدهم في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم وعاداتهم المخالفة للإسلام.

ومنها: الرغبة في العيش بعيدا عن دار الإسلام، وإيثار بلاد الغرب على بلاد المسلمين في الشرق او في الغرب.

ومنها: الانخداع بمقولات اعداء الإسلام وقبول الشبه والاباطيل التي يبثونها في طريق

ومنها: الاستجابة لبعض الاضاليل التي يرددها غافلوا المسلمين وجهلتهم أو المنحرفون منهم عن سبيل الله.

٧ - ويتعلم الدعاة والحركيون أن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عَلَيْكُ، هو المخرج من الضيق والحل لكل مشكل والنجاة من عذاب الله.

\* وأن الاعتصام بكتاب الله ليس كلمة تقال أو شعارا يرفع وإنما هو عمل دائب وخطوات ثابتة راسخة في سبيل الإصلاح بل منهج متكامل في إصلاح الدين والدنيا.

\* وان الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عَلَيُّ يعني مفردات هامة في حياة كل مسلم، نشير إلى بعضها فيما يلي:

1 - الالشزام بمنهج الإسلام في القول والصمت والعمل والشرك، بالزام النفس بكل الفضائل التي دعا إليها الإسلام، مع اجتناب كل الرذائل التي نهي عنها.

ب - والحرص على أن يلزم الأهل والولد بالإسلام في كل شئون حياتهم حتى يقوهم النار ، كما أمرهم الله تعالى في قول ، : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... 🕥 ﴾ [التحريم: ٦].

جـ - والانتماء إلى كل ما دعا إليه الإسلام من قول أو عمل، بل الاعتزاز بهذا الانتماء، والفخر به بين الناس في كل المواقف وكل الاحيان(١).

د - والاخذ باسباب العلم والتقدم، بل التفوق في مختلف مجالات العلوم والفنون، لأن من المسلمات أن الإسلام هو دين العلم، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد رفعا من شان العلم والعلماء، بل إن الإسلام جعل طلب العلم فريضة

(١) للتوسيع في مفهومي الانتماء والالتزام، انظر لنا: تربية الناشئ المسلم-نشر دار الوفاء-١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

على كل مسلم، ودعا للوصول إليه مهما كان بعيدا ولو كان في الصين!!!.

ه - وممارسة الدعوة إلى الله على بصيرة، والعمل على تربية الناشئين تربية إسلامية، وممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

و ـ والإعداد للجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا.

ز - وتقوى الله والتقرب إليه بالعمل الصالح.

٧ - ويتعلم الدعاة والحركيون أن الاعتصام بالكتاب والسنة يعنى معايشة الكتاب والسنة والتلقى عنهما والآخذ بما فيهما، فقد روى الترمذى بسنده عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال الحرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى لاتزيغ به الاهواء، ولا تلتبس به الالسنة، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الاتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قانوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ».

## ١٥ - الآيات من الثانية بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة أوصاف يجب أن تتحقق في المؤمنين

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللهَ حَقُ ثُقَاتِه وَلا تَمُونُنُ إِلاَ وَأَنتُم مُسلَمُونَ (١٠) وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَمَرُقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهُ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُسِينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَهَنَدُونَ (١٠٠) وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّحَيْرِ وَيَالْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَيْكُمْ وَلَوْ اللَّهُ يَعْدَى وَأُولِئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اللّهَ وَكُومَ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْدَابًا عَظِيمٌ (١٠٠٠) يَوْمُ وَيُنْهُونَ وَاللّهُ مُولُولُوا الْمُفَلِّحُونَ يَوْمُ وَيُسُودُ وَيُولُولُوا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْا الْعَدَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُولُوا اللّهُ عُولُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَامُونَ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

- تشتمل هذه الآيات على عدد من الصفات التي يجب أن تتوفر في المسلمين ليستمروا على الإسلام الصحيح حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى، وقد جاءت هذه الصفات مرة بصيغة الأمر بالتحلى بها، وأخرى بصيغة النهى عن الاتصاف بأضدادها.

هذه الصفات عند التحلى بها أو التخلي عن مضاداتها تؤدي إلى الفلاح الدنيوي بالظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا وهي: البقاء، والغني، والعز، والعلم.

وتطيب بها الحياة الأخرى فتصبح بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعزا بغير ذل، وعلما بلا جهل.

ولذلك قيل: لاعيش إلا عيش الآخرة، وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد هذا المعنى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ (17) ﴾ [العنكروت: 11].

وتوضع الآيات أن الفرقة والاختلاف بعد مجىء الآيات البينات تعقب عذابا في الدنيا بضياع الهيبة وذهاب الكلمة، وعذابا في الآخرة لعصيان أمر الله تبارك وتعالى، فقد أمر سبحانه بالاعتصام بكتابه، لما يؤدى إليه هذا الاعتصام من اتحاد وقوة. وتقرر الآيات أن ما أمر الله به وما نهى عنه إنما هو لصالح الناس؛ لأن الله سبحانه لايريا. ظلما للعالمين.

- وقد تضمنت الآيات الكريمة عددا من الأوامر ، وعددا من النواهي وعددا من التقريرات ، مما سنوضحه فيما يلي والله المستعان .

١ ــ تنادى الآية الأولى من هذه الآيات على المؤمنين بان يتقوا الله حق تقاته آمرة بان يتقوه
 كل التقوى بحيث لايتركون شيئا ما هو في استطاعتهم.

وهذا الأمر يشبه ما جاء في قوله تعالى: وفاتقوا الله ما استطعتم؟، وقد فسر العلماء هذه الآية تفسيرات عديدة نذكر منها مايلى:

١ -- قال ابن جرير: وإن معنى وحق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى،
 وأن يشكر فلا يكفر.

ب ـ واخرج ابن ابى حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا - أى قاموا الليل - حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فانزل الله تخفيفا عليهم: وفاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الاولى.

جـ وروى طاووس (١) عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية قوله: أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لاثم، ويقوموا الله بالقسط ولو على انفسهم وآبائهم وأبنائهم، فهذه الثلاثة الأمور ـ التي فسر بها ابن عباس رضى الله عنهما هذه الآية ـ مقررة في القرآن بآيات أخرى هي:

\_ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿ ٧٠ ﴾ [الحج: ٧٨].

ــ وقوله تعالى: ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَثِم ۞ [المائدة: ٢٠١].

- وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَّيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ ﴿ آَكُ ﴾ [الساء: ١٠٥].

وعلى هذا التفسير فليست الآية منسوخة، ولو كان المعنى هو ما ورد عن ابن مسعود

(١) هو طاووس بن كيسان الخولاني (٣٣ - ٢٠١هـ) من أكأبر التابعين في الفقه والحديث وروايته، كانت له جراة على وعظ الخلفاء والملوك. واصل أمه من فارس، وأبوه من النمر بن فاسط، ولد ونشأ في اليمن وتوفي حاجا في المركفة أو مني.

رضى الله عنه لكان ذلك تكليفا للناس بما لايطيقون، وذلك ممنوع في شريعة الإسلام.

وبهذا الرأى في عدم نسخ الآية أخذ الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا رحمهما الله في تفسير المنار، وقال الشيخ رشيد رضا في تعليقه على القول بنسخها: وإذا كانت الرواية بالنسخ ضعيفة بحسب الصناعة، فهي في اعتقادي موضوعة عمن لم يفهم الآية.

- ٢ وفى الآيات الكريمة نهى عن أن يموت الإنسان على غير الإسلام: وولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والمعنى: استمروا على دين الإسلام وما يتطلبه من عمل حتى الموت، وذلك فى مقابلة قوله تعالى فى الآية السابقة: ووإن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين،
  - \* فالآية الأولى من هذه الآيات تضمنت أمرا ونهيا:
    - أمرا بتقوى الله حق تقواه . .
    - ونهيا عن الموت على غير الإسلام.
  - \* وإنما يتحقق ذلك في الآية التالية لتلك الآية وهي:
- ٣ دواعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
   بين قلوبكم....) الآية .

#### الأولى:

الاعتصام بحبل الله أى بالقرآن الكريم، فقد روى ابن أبى شيبة في مصنفه بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله قليلة : د . . . كتاب الله هو حبل الله المصدود من السماء إلى الأرض ، وروى الديلمي في مسند الفردوس بسنده عن زيد بن أرقم رضى الله عنه (١) : د حبل الله هو القرآن ».

<sup>(</sup>١) هو زيد بن أرقم بن زيد خزرجى أنصارى ( ... - ٣٦٨) روى عنه ابن عباس وأنس رضى الله عنهم وروى عنه غيرهما، شهد مع الرسول عليه ١٧ سبع عشرة غزوة، ورُدَّ يوم احد لصغر سنه، وكان زيد يتبما ربى فى حجر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه، وهو الذي أخبر رسول الله بقول عبد الله بن أبى بن سلول: ولعن رجعنا إلى للدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ، فنفى عبد الله ذلك، فكذب رسول الله زيدا، ثم صدقه الله فانزل: وإذا جاءك المنافقون ، سكن الكوفة وبها توفى .

والاعتصام بالقرآن يعني الاخذ بما فيه كله، والانتزام بأمره ونهيه.

#### والثانية:

الرحدة والاتحاد، بنبذ الفرقة والخلاف، لأن النفرق يذهب الوحدة، والوحدة قوة وعزة ومنعة وقدرة على مواجهة الاعداء، وقد نهانا الله في هذه الآية وفي غيرها عن الفرقة، واتباع السبل المختلفة عن سبيل الله، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقَيِمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَبُعُوا السَّبِلَ فَتَفْرُق بَكُمْ عَن مبيله ذَلكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (١٥٠) ﴾ [الأنعام: ١٠٥].

\* والتفرق والاختلاف منه ما هو غير ضار، ومنه ما هو ضار ابلغ الضرر.

#### فمن غير الضار:

اختلاف الراى والفهم حول أمر من الأمور، وذلك ما لا يمكن أن يحترز عنه الناس، لما بينهم من الفروق، بل إن هذا الاختلاف من فطرة الناس، وهو الذي لا ينبغى أن يفسد الود بينهم، ولعل الآية الكريمة التالية تشير إليه وهي: ﴿ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَدَلكَ خَلَقَهُمْ (١١٦) ﴾ [هود: ١١٥، ١١١].

#### ومن الخلاف الضار:

الاختلاف الذي جاءت الاديان للقضاء عليه، وهو أن تُحكَّم الاهواء في الدين وأحكامه، وهو أشد ضررا على الناس، لانه يؤدى إلى الشقاق والتناحر والتعادى، وما يترتب على ذلك من ذهاب الكلمة وضياع القوة، والتشرذم، وطمع العدو المتربص.

وهذا التفرق والخلاف هو الذي أدى إلى سقوط دول وانهيار أم وحضارات، وفيما حدث للمسلمين في الاندلس عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما لسماك الحنفى: (١٠) ياحنفى: والجماعة الجماعة، فإنما هلكت الامم الحالية لتفرقها، أما سمعت قول الله عز وجل: «واعتصموا بحبل الله جميعا

(١) هو سماك بن الوليد الحنفي، كنيته وأبو زميل؛ اليمامي، من مشاهير التابعين ، كان متقنا ثبتا قدم البصرة فحدثهم بها فكتب عنه العراقيون، روى عن ابن عباس وابن عمر ومالك بن مرثد وعروة بن الزبير رضى الله عنهم، وروى عنه كثيرون من التابعين وتابعيهم، وثقه احمله ويحيى بن معين والعجلى، وقال عنه أبو حاتم: صدوق لاباس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر: اجمعوا على أنه ثقة. ولاتفرقوا ، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ، .

\* فأوجب الله تعالى على المسلمين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ والرجوع إليها عند الاختلاف، وأمر بالإجماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك بسبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات، الذي يتم به صلاح الدنيا والدين، وحذر من الفرقة التي حدثت لاهل الكتاب، فهذه الفرقة هي التي زلت بها الام بعد عزها، وهوت بعد رفعتها، وهو الافتراق في الدين وتمذهب أهله مذاهب جعلتهم شيعا واحزابا، وتحكمت فيهم الاهواء، فجرهم هذا إلى التعادى والتخاصم ثم الضياع.

#### والدعامة الثالثة:

من دعائم الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله و الله على: تذكر نعم الله العديدة على المؤمنين، فإن هذا التذكر يرقق القلب ويعين على المضى في طريق الحق، ويملا النفس ثقة في الله تعالى.

ومن هذه النعم الواجب أن يتذكرها المؤمنون، ما أشارت إليه الآية الكريمة من الأمور التالية:

1 - نعمة الإسلام واتباع خاتم الانبياء عَظَيْهُ، فبذلك زالت بينهم العدواة والفرقة وحلت محلها
 الاخوة والحبة في الإسلام، والتعاون على البر والتقوى: «فألف بين قلوبكم».

ب - والأخوة في الدين، وهي من أكبر النعم إذ كانوا قبل الإيمان أعداء الداء، فالفت العقيدة بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، كما كان الأمر بين الأوس والخزرج حيث قبل إن العداوة استمرت بينهم أكثر من مائة عام وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناه.

ج- ونعمة النجاة من النار، نار الدنيا بالخلاف والفرقة ونار الآخرة بالعذاب على هذه الفرقة، فقد كانوا بالشرك على شفا حفرة من النار، فانقذهم الله تعالى منه دوكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها».

\* وتذكر النعم الإلهية ليس هدفا لذاته، وإنما هو يستوجب شكر هذه النعم، وشكر هذه النعم على ثلاثة أنواع كلها واجبة وهي:

- شكر القلب وهو: تصور النعم والتفكر فيها.

ـ وشكر اللسان وهو: الثناء على المنعم سبحانه وتعالى.

- وشكر سائر الجوارح وهو: مكافأة النعمة بقدر استحقاق المنعم، أى الطاعة والالتزام بامره ونهيه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه قد بيّن لنا هذه الآيات لاجل الاهتداء وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

\* وفى الآيات التى سبق أن شرحناها قبل هذه الآيات، عاب الله تعالى على أهل الكتاب كفرهم بآيات الله واستنكر ذلك عليهم: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآيات الله (١٨) ﴾ الآية [آل عمران: ١٨]، وعاب عليهم صدهم المؤمنين عن سبيل الله: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن مبيل الله مَنْ آمَنَ (١٦) ﴾ [آل عمران: ١١].

\* وفي هذه الآيات التي نشرح الآن طولب المؤمنون بتقوى الله حق تقاته وبالا يموتوا إلا وهم مسلمون، وبان يعتصموا بحبل الله ولايتفرقوا...

 وفى الآيات مطالبة المؤمنين بممارسة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون».

\* وكلمة (منكم) في الآية ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، ونظيرها كلمة (من) في قوله تعالى ﴿ فَاجْتَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوثَانِ ... ۞ ﴾ [الحج: ٢٠].

ولو كانت للتبعيض لكان المعنى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يلزم بعض المسلمين دون سائرهم، وهذا ليس بصحيح لدليلين:

#### أولهما:

ان الله تعالى اوجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل الامة في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرٌ أَمَّةُ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكَتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠) ﴾ [آل عمران: ١١٠].

#### والآخر:

انه لامكلف إلا ويجب عليه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، كما يجب عليه دفع الضرر عن النفس كا دلت على ذلك بعض الاحاديث النبوية الصحيحة، ومن ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: وسمعت رسول الله عليه يقول: ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ، (١).

- وفى الآيات نهى صريح عن التفرق والاختلاف، وتحذير من اتباع اهل الكتاب فى هذا
   التفرق والاختلاف، وذلك فى قوله سبحانه وتعالى: «ولاتكونوا كالذين تفرقوا
   واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم».
- \* وذلك أن أهل الكتاب من يهود ونصارى قد حسدوا محمدا عَلَيْ واحتالوا في إلقاء الشكوك والريب في النصوص الدالة عندهم على صدق نبوة محمد عَلَيْكُ، فالله سبحانه بحذر المسلمين من مثل ما فعل أهل الكتاب حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم المبينات، والمقصود بالبينات التي جاءت المؤمنين: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
  - والتفرق: تشتت الشمل والكلمة.
- والاختلاف: أن ياخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو في قوله، وذلك يقتضي التنازع.

والمعنى والله اعلم: انهم تفرقوا بسبب استخراج التاويلات الفاسدة من النصوص، واختلفوا بان حاول كل واحد منهم نصرة قوله ومذهبه، او تفرقوا بابدانهم بان صار كل واحد من الاحبار رئيسا في بلده، ثم اختلفوا بان ادعى كل واحد منهم أنه وحده على الحق وأن غيره على الباطل.

\* فهذا الذي يحذر الله تعالى منه المسلمين بعد ما أنعم عليهم بنعمة الإسلام والاخوة في الدين، وأنزل عليهم القرآن الكريم.

### دوأولئك لهم عذاب عظيم».

وهذا إخبار من الله تعالى عن جزاء من تفرقوا واختلفوا، لأن المتفرقين في الدين يعدون من المشركين، قال تعالى:﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢٥) مِنَ الَّذِينَ فَرُقُوا دِينَهُم وكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٦) ﴾ [الروم: ٢٠، ٢٠] وهؤلاء هم أهل الكتاب.

٦ - وفي الآيات تقرير لما سيكون عليه حال المتفرقين المختلفين في الآخرة أمام الله تعالى
 حيث تسود وجوههم: ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه).

(١) سوف نتحدث عن الامر بالمعروف النهى عن المنكر عند تفسيرنا للآية الكريمة و كنتم خيير أمة أخرجت للناس...) بعد قليل. وقد يكون هذا البياض والسواد حقيقيا، وقد يكونان من المجاز، فيكون البياض دلالة على الفرح والسواد دلالة على الغم والحزن.

والمعنى ان المتحدين المتآلفين تبيض وجوههم، وأن المتفرقين المختلفين تسود وجوههم عند الله. وقال بعض العلماء: إن ذلك يكون عند الميزان.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: تبيض وجوء أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، والذين اسودت وجوههم هم اليهود أو الكفار والمنافقون، والذين ابيضت وجوههم هم أهل طاعة الله والوفاء بعهده.

\* ولكلُّ جزاءٌ يناسبه:

فالذين اسودت وجوههم بما اقترفوا من تفرق واختلاف وتخاصم وتعاد، يقال لهم توبيخا وتبكيتا : وأكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

والذين ابيضت وجوههم من أهل الإيمان والطاعة، يقال لهم: أنتم: وفي رحمة الله خالدون، أي في جنته.

٧ - وتقرر الآيات أن القرآن الكريم هو آيات الله وحججه وبيناته ودلائله جاءت إلى محمد
 ١٤ بالصدق والحق، وما الله تبارك وتعالى يريد ظلما لاحد من خلقه فيعذبه بغير ذنب
 او دون أن يرسل إليه رسولا يأتيه بالبينات: وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى - بتشريعه وأمره ونهيه - لايريد ظلما للعالمين، وإنما يريد هدايتهم إلى ما تكمل به فطرتهم ويتم به نظام اجتماعهم، فإذا فسقوا عن أمره ونهيه وشرعه كانوا هم الظالمين لانفسهم.

إن كل عاص لله تعالى يظلم نفسه في الدنيا بتجرع ذل المعصية، ويظلمها في الآخرة بان يوردها مورد العذاب.

٨ - وفي الآيات تقرير أن الله تبارك وتعالى له ما في السموات والارض، وهو مالك العباد
 المتصرف فيهم الآمر لهم بما ينفعهم والناهي لهم عن كل ما يضرهم.

\* وهو سبحانه - من خلال سننه وتشريعه - ترجع إليه أمور عباده جميعا، إذ لكل سنة عاية تنتهي إليها دون تبديل أو تحويل، أي لايطمع أهل التفرق والخلاف في الوصول إلى غاية

- أهل الإيمان والاتحاد.
- \* فهذه الآية الكريمة جاءت كالدليل على ما قبلها: أي الآية التي نفت أن الله سبحانه وتعالى لايريد ظلما للعالمين.
  - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات كثيرة، نذكر منها ما يلي:
    - ١ يتعلم المسلمون من الآية الأولى من هذه الآيات:
- 1 أن تقوى الله حق تقاته واجب شرعى، يُلزم كل مسلم بهذه الآية واتقوا الله حق تقاته وحق التقوى كما فسرها ابن عباس رضى الله عنهما: الجهاد في سبيل الله حق جهاده، وآلا ياخذه في الله لومة لائم، وأن يقوم لله بالقسط ولو على نفسه أو والده أو ولده والاقربين.
- ب وأن تقوى الله حق تقاته مرهونة يحدود الاستطاعة؛ لأن الله تبارك وتعالى لايكلف نفسا إلا وسعها.
- ج وأن المسلم مطالب بأن يستمر على إسلامه فرائضه وأحكامه طوال حياته بحيث يموت على ذلك وولاتموتن إلا وأنتم مسلمون.
- ٧ ويتعلمون من الآيات أن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله على هو الامان ضد أى شر يقع للإنسان في الدنيا والآخرة، ووقاية للمسلمين من كل عدو من داخل أنفسهم كوسوسة الشيطان، ومن كل عدو من خارجهم كاولئك الذين يكيدون للإسلام والمسلمين، ويتربصون به وبأهله الدوائر: وواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».

وروى الترمذى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَى : إن الله تعلى لا يجمع أمتى على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار.

وروى احمد والترمذي والحاكم باسانيدهم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله

عَلَيْ : (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة).

وروى البيهقى بسنده عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيَّة: د . . . والجماعة بركة والفرقة عذاب، وفي رواية: (الجماعة رحمة والفرقة عذاب).

وروى النسائى بسنده عن عرفجة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيه : (ستكون بعدى هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كاثنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض .

فالجماعة واجبة لان نصوص الدين امرت بذلك، ولانها تقاوم الفرقة وتوحد صفوف المسلمين وتجعل لهم شوكة وقوة.

٣ -- ويتعلم المسلمون من الآية الثانية: وواذكروا نعمة الله عليكم ... والآية، أن نعم الله على المسلمين في الماضى والحاضر كثيرة، وأن أبرز هذه النعم: تأليفه سبحانه بين قلوب المسلمين، وتشريعه الآخوة في الدين بينهم، وحفظهم برعايته من الوقوع في المهالك، وكل تلك النعم من آيات الله التي يهدينا بها.

\* وهذه النعم - وغيرها مما لم نذكره هنا - تجب المحافظة عليها والحرص على إبرازها فى حياة المسلمين، والاستمرار عليها، ومقاومة كل الاسباب التى تضعفها، فضلا عن أن تقضى عليها: دواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ... ، الآية .

٤ - ويتعلم المسلمون من الآية الثالثة: وولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ... الآية. أن الله تعالى أمر المؤمنين جميعا بفعل الخير لانفسهم وللناس، وبأن يأمروا بكل معروف كل أحد، وأن ينهوا عن كل منكر كل أحد، في حدود ما أوضحت الشريعة من أحكام للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وآدابها.

\* ويتعلمون من هذه الآية أنه لا فلاح لهم إلا بهذه الشروط الثلاثة :

الدعوة إلى الخير..

والامر بالمعروف..

والنهى عن المنكر.

- كما نصت على ذلك هذه الآية الكريمة.
- ويتعلم المسلمون من الآية الرابعة إلى الآية السادسة: من قوله (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا...) إلى قوله تعالى: (ففى رحمة الله هم فيها خالدون).
- يتعلمون أن التفرق في الدين حرام، وأن الأصل أن الأمة الإسلامية واحدة في عقيدتها وعبادتها والتزامها بما أحل الله وما حرم.
- \* وعليهم أن يأخذوا من أهل الكتاب عظة وعبرة، إذ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فاستحقوا بذلك العذاب العظيم يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود وجوه.
- \* وعليهم أن يتمسكوا بإيمانهم وأن يثبتوا عليه وأن يتجردوا له، حتى تبيض وجوههم يوم تبيض وجوههم يوم تبيض وجوههم الله عم فيها خالدون، ولا يكون ذلك إلا بنبذ أسباب الفرقة والاتعاظ باحوال الامم السابقة.
- ٦ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما
   للعالمين .
- \* أن كل ما أنزل الله على رسوله عَلَي حق، وأن هذا الحق يجب الالتزام به والتواصى عليه، والعمل به والصبر على تحمل النتائج في التمسك به مهما أصاب الإنسان من أجله من محن ومتاعب.
- \* وأن الله تبارك وتعالى حين أنزل هذه الآيات بالحق لم يشق على الناس ولم يحرجهم فيكلفهم ما لايطيقون، فضلا عن أن يوقع أى ظلم بأى أحد من عباده، إذ يجب أن تكون الثقة مطلقة في كل ما أنزل الله على رسوله، وأنه ملائم لهم ومحقق للعدل فيهم في الدنيا والآخرة.
- ٧ ويتعلم المسلمون من قوله سبحانه وتعالى: «ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى
   الله ترجع الأمور».
- \* أن كل ما في السموات وما في الأرض من مخلوقات هو لله تعالى، بمعنى أنه يخضع لسننه ومنجهه وينقاد الشيئته، بحيث لايملك أحد أو شيء أن يخرج عن هذا المنهج أو يشذ عن هذا النظام، وأن مصير كل أحد وكل شيء إليه ليحاسب ويجازى.

- \* وأن هذه السنن الإلهية في الكون التي تنقاد لها المخلوقات ثابتة لا تتغير ولاتتبدل، إذ عليها نظام الكون الذي أراده له خالقه سبحانه وتعالى.
- \* وأن أهل التفرق والخلاف يخالفون هذا المنهج وتلك السنن ويحكمون أهواءهم بدلا من منهج الله تعالى، ومن أجل هذا التنكب لطريق الحق يستحقون العقاب، وأن من عوقب في الدنيا بشيء من مصائبها فإن الله تعالى لم يظلمه وإنما هو الذي ظلم نفسه بخروجه عما أمر الله تعالى وعما نهى.
- والمواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ا على الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن يلزموا أنفسهم بتقوى الله حق تقاته،
   بمعنى أن يجاهدوا في الله حق جهاده، وألا يخافوا في الله لومة لائم، وأن يقوموا
   بالقسط ولو على أنفسهم أو الوالدين أو الاقربين، فإنهم إن التزموا بذلك وفقوا في
   أعمالهم وهُدوا إلى الصالح الطيب من أقوالهم، وكانوا بذلك على الطريق المستقيم
   وكل هذه مطالب أساسية لكى ينجح العمل في مجال الدعوة إلى الله وفي مجال
   الحركة الإسلامية، وفي كل مجال من مجالات العمل الإسلامي الذي يوصل إلى
   التمكين لدين الله في الارض.
- ٢ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية أن تقوى الله هي خير زاد يتزودون به في طريق العمل من أجل الإسلام، وأن هذه السبل مليئة بالعقبات، وطويلة تستغرق بالنسبة للمسلم عمره كله، وأن الاستمرار في هذه السبيل واجب ويحتاج إلى زاد واستعداد، وأن خير الزاد له هو التقوى، وقد أمر الله تعالى بالتزود بهذا الزاد، فقال تعالى: ﴿ وَتَزَوّدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزّاد التَّقُونَ وَاتَّقُونَ يَا أُولَى الأَلْبَابِ (١٤٧) ﴾ [البقرة: ١١٧].
  - \* وتقوى الله كما وردت في القرآن الكريم هي فعل الواجبات وترك المحظورات.
- \* وإنما كانت التقوى بهذا المفهوم خير زاد، لان فعل ما أمر الله به يحقق للإنسان الامن النفسى والاطمئنان إلى سلامة العمل وصحته، ومن كان آمنا مطمئنا فإنه ينجح فى أداء عمله ويستطيع تحقيق أهدافه، أما من فقد الامن النفسى والاطمئنان إلى صحة عمله وسلامته، فهيهات أن يستمر فى العمل، فضلا عن أن ينجح فيه. ومن اجتنب ما نهى الله عنه عاش نقيا فى نفسه وبدنه وعمله والجتمع الذى يعيش فيه، ومن فقير هذه الطهارة أخفق

فى كل عمل يمارسه، وعاد منه محملا باوضار واوحال، قلما يستطيع تحملها أو التعامل بها مع الجتمع.

\* والداعي يحتاج في عمله إلى أعمال كثيرة تعد من دعائم هذا العمل الذي لايقوم إلا بها وهي:

#### - العلم:

علم الدين بكل اصوله، والتفقه في فروعه والاجتهاد فيما لانص فيه، وعلم الدنيا بكل ما يحمله من اسباب التقدم والحضارة. وطريق العلم تقوى الله، قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٦) ﴾ [القرة: ٢٨٧]، أي أن العلم الذي يتسلح به الداعي إلى الله، طريق الوصول إليه هو التقوى لله، فإنه سبحانه إذا أتقى مُنح العلم ووفق إليه.

#### - والعون والتوفيق:

وإنما يكون العون والتوفيق من الله تعالى، ولا يستطيع الوصول إليه ولا الحصول عليه إلا من كان مع الله بقلبه وفكره وعمله، عندئذ يكون الله معه، ومن كان الله معه أمده بكل عون وتوفيق، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّفِينَ ( 131 ) ﴾ [القرة: ١١٤]. ومعية الله تعالى هي أهم أسباب النجاح بعد العون.

## - والفلاح:

وهو فلاح دنيوى يتمثل - كما قلنا آنفا - في الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا وهي البقاء والغني والعلم.

وفلاح أخروي - كما أوضحنا آنفا - وهو البقاء بلا فناء والغني بلا فقر والعلم بلا جهل.

وكل ذلك إنما يتحقق بتقوى الله تعالى، لأن تقوى الله هى معامل الفلاح كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨١) ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٠) ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠) ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٠) ﴾ [المائدة: ٢٠٠]، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي اللَّهَ اللَّهَ يَا أُولِي اللهَ يَا أُولِي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ

 ٣ - ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: (ولا تحوتن إلا وأنشم مسلمون) أمورا كثيرة من أهمها: \* طول النفس والصبر والاستمرار على الحق مهما تكن التضحيات من أجله، إذ من المقرر الا يموت حق يضحى صاحبه في سببله.

\* والموت على الإسلام يعنى الثبات عليه مهما كانت مشقات الثبات عليه، وهي في الحق مشقات كثيرة وعويصة وبخاصة في عصرنا هذا الذي يتصدى للإسلام فيه ويتحداه ما يطلق عليه النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الامريكية، حيث يصر هذا النظام على اتخاذ الإسلام والمسلمين عدوًا بديلا عن عدو تقليدي للغرب كله وهو ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي.

\* وربما كان السبب في اتخاذ الإسلام عدوا للنظام العالمي الجديد بسبب تلك الصحوة الإسلامية التي تنمو، على الرغم من تحدى معظم الحكومات في العالم الإسلامي لهذه الصحوة تحديا صارخا يبدأ بالتضييق ولا ينتهى إلا بالقتل والإبادة، وما بين ذلك من اعتقال وسجن وتعذيب وتشريد ونفى من البلادا !!

\* وإن الثبات على الإسلام والتجرد له: دولاتمون إلا وأنتم مسلمون، يعنى استمرارا على حركة الإحياء والتجديد للإسلام التي بدأها عدد من المصلحين في هذا العصر الحديث مثل:

جمال الدين الأفغاني . .

ومحمد عبده..

وعبد الرحبن الكواكبي، وغيرهم ممن عاصرهم، حيث ساعدهم على ذلك اشتداد الضغط من دول الغرب والشرق على إسقاط دولة الخلافة الإسلامية في تركيا على يد عدو الإسلام والمسلمين نصف السهودي مصطفى كمال اتاتورك، الذي نكل بالمصلحين الإسلاميين واحال تركيا إلى دولة معادية للإسلام تنتهج سياسة الغرب في منهجها وقوانينها وفي معاداة الإسلام والمسلمين!!!

\* وإن الثبات على الإسلام والاستمرار عليه، اصبح واجبا دينيا، دعويا وحركيا، وطنيا وقوميا، وبالنسبة للعالم الإسلامي كله، بعد أن تمزقت وحدة المسلمين وأضحوا دويلات تعانى كل منها من سيطرة الاعداء المنظورة وغير المنظورة، ومن فساد انظمة الحكم التي تقهر المواطن وتحرمه من ابسط حقوقه الإنسانية.

\* إن كل هذه الأمور التي حولت العالم الإسلامي إلى مستعمرات أجنبية يعيش فيها ابناؤها مواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة؛ كنان لابد أن تولد حركات إحياء وتجديد

وإصلاح، لمقاومة محاولات الغرب والشرق في القضاء على الإسلام والمسلمين، وكان ذلك ترجمة للثبات على الإسلام، ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون،

\* وإن تحالف دول العالم المعادى للإسلام على زرع إسرائيل فى قلب العالم العربى فلسطين، وأولى قبلتى العالم الإسلامى، كان لابد أن يلهب حماس المسلمين وأن ينفخ الروح فى الحركات الإسلامية فى العالمين العربى والإسلامى لتستعيد الارض وتسترد الكرامة وتحد أو تمنع من إجرام إسرائيل فى التعامل مع العرب والمسلمين - نساء وأطفالا وأسرى حرب - بخسة ودناءة لاتقرها الإنسانية حتى لو كانت فى أدنى دركاتها، فى حملات عدوانية وحشية تستهدف اقتلاع كل معنى إنسانى من نفوس المعتدين اليهود، شعب الله عنواركما يزعمون!!!

إن هذه الحركات وتلك الحاولات التى لن تتوقف أبدا حتى يعود الحق إلى أصحابه هى التعبير الصحيح عن الثبات على عقيدة الإسلام ومبدئه، وترجمة دقيقة للآية الكريمة: وولا تمون إلا وأنتم مسلمون.

\* إن الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية، وقد هالهم ما يخططه الغرب لضرب العالم الإسلامي سياسيا بتمزيقه وتجزئته واقتصاديا بإفقاره وجعله تابعا ذليلا محتاجا للخبز والسكر والقطن والآلة الصناعية والالة العسكرية، وليكون تابعا ذليلا في الفكر والثقافة وكل ما يعادى الإسلام، وتابعا ذليلا في الجال العسكرى ليخوض حروبا اصطنعها الغرب بسلاح ينتجه الغرب ويبيعه بأبهظ الأثمان وبأفدح الفوائد الربوية، وتابعا ذليلا أخلاقيا بتقبله لقيم المغرب وأخلاقه وفساده وانحلاله واختلال مفاهيمه عن الحق والعدل والفضيلة، وتابعا ذليلا إعلام الغربية وما تحتريه من كل ما يدمر القيم الإسلامية.

إن هذه الهجمات الشرسة على كل ما هو إسلامي تجعل العمل من أجل الإسلام، وصحوة المسلمين عملا ضروريا لاحياة بدونه، وإن الإقناع بذلك هو واجب الدعاة والحركيين وكل مخلص لدينه ولوطنه.

إن كل ذلك يصرخ بالدعاة والحركيين وبالمسلمين جميعا أن يحيوا في النفوس التمسك بالإسلام، والفقه الصحيح علما وعملا لقوله سبحانه وتعالى: وولا توتن إلا وأنتم مسلمون،

٤ - ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله
 جميعا ولا تفرقوا ع أمورا كثيرة، منها:

\* انه لابد من التعاون والترابط والتناصر بين المسلمين جميعا، وأنهم أمة من دون الناس، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وأنهم بغير هذا التعاون والترابط والتناصر لا وزن لهم ولاخير يرجى من ورائهم، بل هو التمزق والفرقة والضياع.

\* وأن المسلمين بترابطهم وتآلفهم يجب أن يصلوا إلى حد الأخوة في الدين وما لهذه الاخوة من حقوق وواجبات وشروط وآداب(١).

\* إن طريق هذه الاخوة هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله الله على الله وسنة وسوله الله عنه الاعتصام ملاذ آمن للبشرية كلها في كل زمان ومكان، لتخرج به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، وتجد فيه لكل مشكلة إنسانية حلا. ولا عجب في هذا فقد وصف الرسول الشرآن الكريم بانه: (من ابغتي الهدى في غير القرآن أضله الله).

\* وأن على المسلمين أن يقاوموا كل أسباب الفرقة والخلاف، وأن يسعوا بكل وسيلة إلى نبذ الخصام والشقاق، لأن في ذلك حياتهم وإرضاءهم لربهم سبحانه وتعالى.

وإنما يكون ذلك بإحسان الظن بالمسلمين وحبهم وحب الخير لهم، وفي تحبيبهم لفعل الخير، وتشجيعهم على الحماس للعمل من أجل الإسلام، وإقناعهم بأن المسلمين جميعا أمة واحدة وانهم لا وزن لهم إلا بهذه الوحدة، وذلك هو ما يرضى الله سبحانه، ويحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة.

تلك مهمة الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية، ما داموا قد فقهوا قوله تعالى: وواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).

\* ومن أهم أعمال الدعاة والحركيين تبصير المسلمين بأن الأمة الإسلامية ما ضعفت اليوم ولا تمزقت، ولا تحكم فيها أعداؤها ولا انتقصت، ولا ذبح أبناؤها ونساؤها، ولا اعتدى على أعرافها من الاسبان في العصور الوسطى، ومن اليهود في فلسطين في العصر الحديث، إذ تحالف العالم مع اليهود ليذيق المسلمين كأس الهوان والمذلة ببقر بطون النساء وقتل الاطفال ودفن الاحياء بعد تكسير عظامهم في حروب طاحنة يمولها الغرب بالمال والسلاح، وتستطيع إسرائيل بها أن تحتل كل يوم أرضا عربية وتقضى في كل أرض تحتلها على إنسانية الإنسان، والعالم كله سعيد راض يشجع إسرائيل ويطلب منها المزيدا!!

وما فعلته إسرائيل ولا زالت تفعله، هو نفسه ما يفعله الصرب في مسلمي البوسنة، من

(١) للتوسع: انظر للمؤلف: فقه الاخوة في الإسلام، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية.

اعمال وحشية، وتتمثل في الإبادة العرقية واغتصاب النساء والقتل والهدم واحتلال الارض وإجلاء أهلها عنها وقتل الاسرى! والعالم من وراء الصرب يؤيدهم ويفرض حظر السلاح على الفريسة ويسلح الصرب ويؤيد ظلمهم، وما أشك في أن الصرب إن لم يكونوا يهودا فقد أخذوا الدرس من اليهود، والعالم كله لا يستطيع أن يفعل شيئا ضد الصرب كما لم يفعل شيئا ضد اليهود، ومع ذلك يزعمون أنهم أهل حضارة وتحكمهم قيم إنسانية!!!

إن كل ما حاق بالامة الإسلامية ليس إلا نتيجة لتفرقها، إنها اليوم امة لاتملك من إرادتها شيئا، فإن كثيرا من دولها لاتستطيع بحال أن تشجب ما يفعل اليهود أو الصرب إلا إذا استأذنت وعلمت أن هذا الشجب لايجرح مشاعر الغرب أو النظام العالمي الجديد أو هيئة الام المتحدة!!!

هذا فضلا عن أن تتحامق دولة إسلامية وتقطع صلاتها السياسية والاقتصادية بالصرب، أو ترفض تطبيع العلاقات مع اليهود: صرب فلسطين!!!

إن هذا التبصير هو واجب الدعاة والعاملين من أجل الإسلام، أين واقع الأمة الإسلامية الممزقة المتعدى بعضها مع بعض، بدلا من أن ترد كيد عدوها وعدوانه؟ أين ذلك الواقع المرير من قول الرسول عَنَّهُ فيما رواه البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنَّهُ: والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبَّك بين أصادههه؟

وقوله عَلَيْكُ فيما رواه البخارى ومسلم بسنديهما عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَنْكُ. (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي ؟؟ ابن واقع المسلمين من ذلك؟

ويتعلم الدعاة والحركيون من قول الله تعالى: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
 فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
 منها ، أمورا كثيرة نافعة ، نذكر منها مايلى :

♦ أن نعم الله تعالى على المسلمين كثيرة، وأنها نعم يجب أن تُذكر فتُشكر، وشكرها مدعاة لأن يزيد الله فيها، وأن يحافظ عليها ﴿ لَعَن شَكْرَتُمْ لاَ زِيدَنَكُمْ ۚ ۚ ﴾ [إبراهيم: ٧].

\* وعليهم أن ينظروا في تاريخ أسلافهم، وكيف من الله عليهم بكثير من نعمه، إذ أحل اللفة في قلوبهم محل الفرقة، وقوى هذه الألفة لتصل إلى الآخوة في الله، وكيف كان الله

دائما معهم فانقذهم من التردي في مهاوي الخلاف والفرقة التي تصيب بمن يتصف بها بالذلة والهوان في الدنيا، وبعذاب الناريوم القيامة.

كل تلك النعم يجب على الدعاة أن يتـذكروها ويشكروها ويذكّروا بها المسلمـين ليشكروا الله عليها.

\* وأن الله تعالى الذى أنعم على الصحابة رضوان الله عليهم بهذه النعم، قادر على أن ينعم بها وبمثلها على المسلمين في أي زمان ومكان إن هم اتقوا الله حق تقاته، فنعم الله كثيرة، ووعوده أكيدة، وآياته بينه، وهو سبحانه وتعالى يهدى بتلك الآيات من آمنوا

٦ - ويتعلم الدعاة والحركيون من الآية الكريمة: وولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ... الآية
 - أمورا أساسية في مجال الامر بالمعروف النهى عن المنكر منها:

\* أن الدعوة إلى الخير وفعله واجب على كل مسلم، وليس واجب بعض المسلمين دون بعض، وأن فعل الخير أوجبته آيات أخرى في القرآن الكريم وأطلقته من القيود، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَفْمُلُوا الْخَيْرِ لَقُلُحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ٧٧] وقوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنْ اللّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ( اللّهُ هُو خَيْراً وَأَعْظَمُ أَجُراً . . . ﴿ ﴾ [المزمل: ٢٠].

\* وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هما عنصرا النجاح والفلاح وأنهما واجب كل مسلم قادر عليهما متقيد بشروطهما وآدابهما التي أوضحتها الشريعة الإسلامية، لايستطيع أحد أن يبالغ فيهما ولا أن يقلل من شأن أثرهما العميق في صلاح المجتمع.

\* وأن الأمر بالمعروف ركن رئيسي في الدعوة إلى الله إذ لا دعوة بغير الأمر بالمعروف، لأن المعروف داخل في الخير الذي أمر الله به عموما وأمر به كل مسلم، وكذلك شأن النهى عن المنكر، فإنه ينقى المجتمع من الاخطاء والخطئين، كما يقوم الأمر المعروف بغرس بذور الخير في المجتمع.

\* والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكمل أحدهما الآخر، ولايغنى أحدهما عن الآخر، وبهما يمارس الناس التعاطف والتواد والتراحم، وبهما تُدفع حاجة المحتاج ويُرعى كل من يحتاج إلى رعاية، وهما - عند التحقيق - جوهر الدعوة إلى الله، وهدفاها الكبيران.

٧ - ويتعلم الدعاة والحركيون من قول الله تعالى: ٩ ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ١٠٠٠

الآيات إلى قوله تعالى: وففي رحمة الله هم فيها خالدون؛ أمورا منها ما يلي:

\* الحذر كل الحذر من أن يقعوا في فرقة أو خلاف، أو أن يسمحوا لاسباب الفرقة والخلاف أن تظهر في صغوف المدعوين، وذلك أن الداعية الحق هو الذي يحتوى المدعوين ويستوعب ما يثار لديهم من قضايا ومشكلات قبل أن تؤدى إلى الفرقة والخلاف، فإن فعل فهو الداعية الفقيه بدعوته وأهدافها ووسائلها ومراحلها ومتطلبات كل مرحلة.

وما لم يكن الداعية على هذا المستوى من الفقه، فإن عليه أن يُعنى بنفسه بأن يلجأ إلى التربية الذاتية حيث يربى نفسه بنفسه، وليس أحد من الناس أو الدعاة يكبر عند نفسه حتى يكف عن تربيتها تربية ذاتية، تمكنه من استيعاب مشكلات الناس وقضاياهم وما يثير بينهم أسباب الفرقة والاختلاف.

\* والحرص كل الحرص على المحافظة على حسن العلاقة بين الدعاة وبين سائر الجمعيات والجماعات التى تعمل من أجل الإسلام وفق ما شرع الله، وأن تتسع صدورهم لأى خلاف يظهر في وسائل العمل من أجل الإسلام بين هذه التجمعات والجماعات، مادامت المحافظة على الأهداف قائمة.

ومن المسلم به عند سائر العقلاء أن الخلافات ومظاهر الفرقة بين الجماعات الإسلامية في الوطن الواحد أو الأوطان المتعددة هي أسوأ مايصاب به العمل الإسلامي من مرض، واحسن ما يمكن أن يقدم لأعداء الإسلام من فرص تمكنهم من تشويه الإسلام نفسه برصد الخلاف والفرقة بين المسلمين، ورسم الخطط لضرب كل جماعة باخرى تمهيدا لضرب الإسلام

\* وأن التفرق والاختلاف بين المسلمين أو بين الجماعات لامحل له ولا مكان، لانهم جميعا قد جاءهم البينات في كتاب الله وسنة رسوله والذين يختلفون من بعد ما جاءهم البينات سوف يكون مصيرهم كمصير أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم حين تفرقوا واختلفوا: وأولئك لهم عذاب عظيم،

\* وليكن الدعاة والحركيون على حذر شديد من أن يغضبوا الله تعالى في شيء من أعمال الدعوة أو الحركة، أو أن يعطلوا شيئا بما يجب أن يتم في أي مجالات العمل الإسلامي، وذلك أن أي قصور أو تقصير في شيء من ذلك يغضب الله الذي أمر به،

وغضب الله عظيم في الدنيا، إذ يؤدى إلى تخلى الله تعالى عن أولئك الذين أغضبوه، ويوم القيامة تسود وجوههم ويذوقون العذاب الأليم.

\* وان الذين أدوا واجبهم في العمل من أجل الإسلام، وقدموا العمل الصالح الذي يترجم عن إيمانهم الصادق، وكانت لهم في الدعوة والحركة قدم راسخة، هؤلاء تبيض وجوههم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبما يفيء الله عليهم من نعمه وعونه وتوفيقه في كل ما يعملون وما يدعون، وأما في الآخرة ففي رحمة الله هم فيها خالدون.

وتلك أوسع فرصة يحصل بها الدعاة والحركيون والعاملون من أجل الإسلام على رحمة الله لهم في الدنيا بالعون والتوفيق وفي الآخرة بالخلود في الجنة.

٨ -- ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله
 يريد ظلما للعالمين، أمورا كثيرة لها أهمية كبيرة نذكر منها ما ينلى:

\* أن ما نزل على رسول الله عَلَيْ من آيات قد اشتمل على كل ما لابد منه فى الدين، وهى قد أنزلت بالحق والعدل فى إثابة الحسن وعقاب المسيىء، فهى آيات نزلت بهذا الحق وبهذا المنهج، وفى هذا ما يطمئن كل داعية إلى الله على أنه على الحق ويدعو إليه وأن كل ذى فطرة سليمة يتقبل الحق، لان هذا الحق لايمكن للناس أن يعيشوا إلا به، فلا أمن ولاسلام ولا ولاء لله ولاعداء للشيطان إلا باتباع الحق، ولا استقرار للمجتمع ولاتقدم له إلا بالحق.

وفي آية أخرى يقول الله تعالى: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ١٠٠٠) ﴾ [الإسراء: ١٠٠]. والحديث عن القرآن الكريم الذي هو منهج الحق.

\* وأن الذي يدعو إلى الحق يكون ثقة فيما يدعو إليه، بل على ثقة من أن يستجيب له بعض الناس ممن هدى الله وسلمت فطرته، ولكن قليل ما هم.

ويتعلم الدعاة أن منهج الله الذى يدعو إليه بجميع مفرداته فى العقيدة والعبادة والمعاملة والإخلاق والسلوك والنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والجمالية والجهادية، بل الحضارية عموما هو فى صالح الإنسانية كلها فى معاشها ومعادها، ومن المستحيل شرعا وعقلا أن يكون فى الاخذ باى مفردة من هذه المفردات ظلم لاحد من العالمين، مصداقا لقوله تعالى: ووما الله يريد ظلما للعالمين،

\* أى ثقة تلك التى ينطلق منها الدعاة والحركبون والعاملون فى مجالات العمل الإسلامى كله، وهم يدعون إلى منهج الله وشريعته، تلك الشريعة التي اكملها الله تعالى واتمها ورضيها للبشرية كلها دينا، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مَنَ الدّينِ مَا وَصُيْ بِهِ نُوحًا وَاللّذِي أَوْحَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرّقُوا فِيهِ فَوحًا وَاللّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرّقُوا فِيهِ فَرُحًا وَاللّذِي أَوْدَي وَلا تَتَفَرقُوا فِيهِ كَبُر عَلَى اللّمَشْوِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (١٣) ﴾ كَثُبر عَلَى الله ورعيها الشورى:١٣) الشورى:١٣].

\* إن هذا المنهج بهذا الكمال هو الذي يستحق الجهاد في صبيله حتى يُطبَّق في الناس، ومع الجهاد لابد من تضحية، ومن وراء ذلك يكون عز الدنيا بسيادة شرع الله، ويكون اعظم الجزاء في الآخرة.

9 - ويتعلم الدعاة الحركيون من قول الله سبحانه وتعالى: «ولله ما في السموات وما في الأرض ...» الآية، يتعلمون أدبا رفيعا في مجالي الدعوة والحركة، نذكر ببعض مفرداته فيما يلى:

\* أن الذين يعتزون بما يملكون من مال أو جاه، فيصرفهم ذلك عن معرفة حق الله وحق عباده فيما يملكون، غافلون أشد الغفلة تشغلهم أعراض الدنيا عن الآخرة، ويلهيهم ما بأيديهم عن الحق والحقيقة الكبرى، التي هي أن كل ما في السموات والارض لله تعالى وحده، وأن ما في أيديهم من مال أو عقار إنما هو في الاصل لله تعالى، وفي أيديهم على صبيل العاربة المستردة.

وللناس فى قارون عظة وعبرة إذ قال: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهِ الله به إذ لم يمنعه ماله وكنوزه وجنده وعتاده من أن يضيع منه كل ذلك، وأن يخسف الله به وبداره الأرض، إن ذلك يعنى بدقة أن لله ما فى السموات وما فى الأرض.

\* وأن الذين تخدعهم قوتهم أو يخدعهم سلطانهم وما يملكون من وسائل يقهرون بها الناس أو يظلمون أو يحولون بذلك بين أصحاب الحقوق وحقوقهم، هؤلاء واهمون ذاهلون لايدركون أنهم وما لهم من قوة وسلطان لله تعالى وحده، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطى من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إنهم يجهلون حقا أن لله مافى السموات وما في الارض، وأحيانا يزدادون عمى في بصائرهم فيجهلون أنهم يجهلون هذه الحقائق.

\* وأن الذين يخدعهم علمهم وما أوتوا، فيوهمون انفسهم انهم قادرون على خرق

النواميس الكونية بما يصلون إليه من مكتشفات وما تصل إليه عقولهم وعلومهم من مخترعات، بل يبلغ ببعضهم السفه إلى الحد الذى يجعل قائلهم يقول - بعد رحلة من رحلات الفضاء - إنه صعد السماء ووصل إلى وكذا وكذا من القمر وغيره لكنه لم ير الله 111

- \* كان الأحمق من هؤلاء يتصور أن الله تعالى متحيز في مكان 111 وكان قليل العلم الذي أوتيه جعله موازيا لحقائق الدين بل حقائق الكون 111 وتلك ضلة قلب وزلة عقل لايفيىء منها صاحبها إلا أن يتدبر في قوله سبحانه وتعالى: وولله ما في السموات وما في الأرض، وأنه جل شانه رب العالمين، لارب هذا العالم وحده، وأن هذا الكون الذي نعرف منه شيئا قليلا يجرى على سنن إلهية لايخرقها مرور الايام وتعاقب الليالي وتطور العلم والبحث والاختراع.
- ١ ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: «وإلى الله ترجع الأمور» أمورا عظيمة الاثر
   جليلة النفع في مجالى الدعوة والحركة، نذكر منها ما يلى:
- \* أن الخلق جميعا وما يملكون من مال وجاه وقوة وسلطان وعلم واختراع يرجعون إلى الله في يوم لايستطيعون عنه حولا، ولا ينفذ فيه حكم إلا حكمه سبحانه وتعالى، ولايجرى فيه قضاء إلا قضاؤه جل شانه.
- \* وأن هذا اليوم الذي ترجع فيه كل الأمور إلى الله يوم عصيب يجب التزود له بالتقوى وصالح الأعمال، مما يرضى الله تعالى.
- \* والدعاة والحركيون فى ذلك اليوم شأنهم شأن غيرهم من الناس لاينفعهم إلا الإيمان والعمل، وما قدموا من أجل الإسلام فى مجالات الدعوة والحركة والتربية والإعداد والتكوين والعمل على تمكين دين الله فى الأرض، وما تواصوا به من حق وما تواصوا به من صبر، وما احتسبوا عند الله من أجر.
- \* وحسب العاملين في مجالات الدعوة والحركة والتربية مكانة وعظيم أجر عند الله أن يتسبب أحدهم في هداية أحد الناس بنقله من الكفر إلى الإيمان أو من الضلال إلى الهدى، أو من الضلال إلى الهدى، أو من الضياع إلى الانتماء إلى الإسلام والالتزام بمنهجه.
- حسبهم فى ذلك قول الرسول على فيما رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه:

  د من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا).

  وما رواه مسلم بسنده عن أبى مسعود عقبة بن عمرو الانصارى البدرى رضى الله عنه
  قال: قال رسول الله على : (من دل على خير فله مثل أجر فاعله).

# ١٦ - الآيات من العاشرة بعد المائة إلى الخامسة عشرة بعد المائة خيرية الأمة الإسلامية لها شروطها، ووصف لأهل الكتاب

- تصف هذه الآيات الكريمة الامة الإسلامية بانها خير أمة أخرجت للناس مادامت مؤمنة بالله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتصف أهل الكتاب في حربهم ضد المسلمين، وفي قضاء الله فيهم بان ضُرب عليهم الذلة والمسكنة، وقد صنفتهم الآيات الكريمة إلى كثرة فاسقة، وإلى قلة صالحة، وأوضحت أن الله تعالى سوف يجازى كلا بما عمل.

- وفي الآيات الكريمة أكثر من خبر، وأكثر من شرط، وأكثر من موقف تربوي، مما منوضحه بإذن الله تعالى فيما يلي:

١ - يخبر الله تعالى عن الامة الإسلامية بانها خير أمة اخرجت للناس، لا لذاتها ولا لجنسها ولا لموقعها من الزمان والمكان، ولا لانها أمة خاتم الانبياء محمد عَلَيْكُ، ولكن لتوفر صفات ثلاث فيها، حددتها الآية الأولى من هذه الآيات وهي:

1 - الأمر بالمعروف..

ب - والنهى عن المنكر..

جـ والإيمان بالله تعالى.

هذه الصفات كانت في اصحاب النبي عَلَيْكُ، فكانوا بها خير أمة اخرجت للناس، وعلى مر الازمان فإن كل أمة مسلمة تتوفر لها هذه الصفات تصبح خير أمة اخرجت للناس، ويظل

هذا الباب مفتوحا إلى يوم القيامة.

- \* ولقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن هذه الآية في خاصة الصحابة ومن سنع صنيعهم.
- ويفهم من الآية الكريمة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دليل الإيمان وسياجه
   وحفاظه.
- \* وإنما قدم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان للتعريض باهل الكتاب حيث كانوا يدّعون الإيمان، ولا يمارسون الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، بل وصفهم الله في آية اخرى بانهم كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه، فالآية الكريمة تعرض بهم؟ والمعنى: مخاطبة اهل الكتاب بانهم لو كانوا مؤمنين حقا لدل على إيمانهم امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لان هذين الامر والنهى هما شعرة الإيمان.

وقال بعض العلماء: إنما صارت امة محمد عَهِ خير امة، لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمروف والنهى عن المنكر فيهم أفشى.

- \* وهذه الآية الكريمة: (كنتم خير أمة...) الآية، جاءت بعد الآيات الكريمة التي نهت المسلمين عن التفرق والاختلاف كما تفرق أهل الكتاب على الرغم مما جاءهم من البينات، وجاءت بعد أن أمر الله تعالى المسلمين بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وبذلك الأمر وتلك الاستجابة من المسلمين كانوا خير أمة أخرجت للناس، حيث جاء الامر بالمعروف ثمرة من ثمار الإيمان، والنهى عن المنكر أثرا من آثاره.
- \* والإيمان المقبصود هنا ليس هو الإيمان الذي يدعيه أي قوم لهم دين وكتاب، وإنما المقصود به الإيمان الذي يؤدي إلى ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- \* وبه ذا تبطل دعاوى معظم أهل الكتاب في أنهم مؤمنون، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولو فعلوا لدخلوا في الإسلام كما أمرهم الله تعالى في كتبهم، لكنهم لم يأمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر، فنفوا عن أنفسهم الإيمان الذي يدعون، غير أن قلة منهم كانت تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا ما تقرر في الآية الكريمة: دولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون،
- \* ومن هذه الآية الكريمة: «كنتم خير أمة أخرجت للناس...» نعرف أن الامة الإسلامية لها رسالة هامة في الإصلاح والتصحيح، والاستمرار على ذلك في مختلف الازمنة والامكنة

لنفع البشرية كلها بالامر بالمعروف: أي توصيل الخير إلى الناس، والنهى عن المنكر: أي كف الأذي عنهم.

- \* وإنما تفعل الأمة الإسلامية ذلك لأنها رسالتها، غير أن الأمة الإسلامية لاتستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا تسلحت بالعلم والثقافة ووسائل الدعوة والإعلام، وذلك أن الإسلام اعتبر الجهل منكرا، واعتبر القعود عن الدعوة منكرا كذلك.
- \* وليس في الإمكان أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بعلم وثقافة ودعوة وخلق وعدل وشورى، وجلب للمصالح، ودفع للمضار عن الناس أجمعين.
- ٢ وتعليق الخيرية على الإيمان أو اشتراط الإيمان من أجل الوصف بالخيرية، يفهم من قوله
   تعالى: «ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون».

أى: لو آمنوا الإيمان الصحيح الذى تُترجم عنه الاعمال الصالحة - التي من أهمها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، لكان خيرا لهم - كما كان ذلك الإيمان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر خيراً للامة الإسلامية، بل كان سببا في وصفهم بانهم خير أمة أخرجت للناس، غير أن أهل الكتاب لم يكونوا كذلك.

- \* لقد كان أهل الكتاب فئتين:
- فئة قليلة العدد آمنوا بالله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ومنهم المؤمنون».
- وفئة كثيرة العدد لم يؤمنوا بالله، فلم يأمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، فكان أكثرهم فاسقين دوأكثرهم الفاسقون،
- \* ومن الفئة القليلة المؤمنة: عبد الله بن سلام من اليهود، ومعه نفر من اليهود، ومن هذه الفئة القليلة المؤمنة النجاشي ورهطه من النصاري.

ومن الفئة الكثيرة التي لم تؤمن غالبية أهل الكتاب من يهود ونصاري، هؤلاء الذين كانوا غير أمناء على كتبهم وما أمرتهم به، فلا دخلوا في الإسلام كما أمروا، ولا كانوا أمناء فيما أخفوه مما جاء في كتبهم متصلا بمحمد عَلَيْكُ .

- ٣ وفي الآيات الكريمة وصف لاهل الكتاب في تصديهم للمؤمنين وحربهم ضد الإسلام،
   في قوله تعالى: ولن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون.
  - فهذه الآية تصف أكثرية أهل الكتاب الفاسقين بعدد من الصفات هي:
    - عجزهم عن إلحاق الضرر بالمسلمين، ضررا يلحق بالمسلمين الهزيمة.

- وقصارى ما يستطيعون أن بمارسوا مع المسلمين بعض الأذى بالكلام القبيح كالخوض في الاعراض ووصف النبي عليه بما لايلين به .
- وعجزهم عن مواجهة المسلمين في حرب، فهم عند ملاقاة المسلمين يفرون مولين ادبارهم هاربين منهزمين.
- \* وقد يقال: إذا كان أمرهم كذلك في قتال المسلمين، فما بال المسلمين قد انهزموا أمامهم في الحروب الصليبية في أكثر من موقعة، وفي الاندلس حيث لقوا على أيديهم هزيمة منكرة، وفي فلسطين حيث انهزم العرب وأكثرهم مسلمون واستطاع اليهود أن يستولوا على فلسطين؟
- \* والجواب على هذا التساؤل هو: أن المسلمين الذين قاتلوا أهل الكتاب في الحروب الصليبية والاندلس وفلسطين لم يكونوا مؤمنين كاملي الإيمان، وإنما كان فيهم قصور وتقصير تمثل في الفرقة والانقسام والتعادى الذي بلغ حد الاقتتال، وفي عدم الالتزام بالمنهج الإسلامي، وفي القصور في الاخذ بالاسباب.
- وثم لاينصرون، أى لاينصرون عليكم ما داموا غير مؤمنين ولا آمرين بالمعروف ولا ناهين عن المنكر، وما دمتم مؤمنين تمارسون الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتلتزمون بالمنهج وتأخذون بالاسباب.
- \* وفي الآية الكريمة بشارات ثلاث من الإخبار بالغيب وكلها قد تحقق، وصدق الله وعده، وهذه البشارات هي:
  - ــ ان أهل الكتاب لم يضروا المسلمين إلا أذي أي بكلمات قبيحة وتهم باطلة .
    - <u>- وانهم إذا التقوا مع المسلمين في حرب انهزموا وولوا الأدبار .</u>
- وانهم لاينصرون على المسلمين ماداموا على حالهم، ومادام المسلمون متمسكين بدينهم آخذين بالاسباب.
- ٤ ومن قضاء الله في اليهود أن ضرب عليهم الذلة، أى أفقدهم السلطة والمكانة، بوقوعهم في الهزائم المتلاحقة وتعرضهم للقتل والاسر وسبى الذرارى، وغنيمة أرضهم وأموالهم حيث وجدوا: وضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا...؛ وقد ضربت عليهم الذلة أبدا إلا أن يعتصموا بالإسلام فيدخلوا فيه، أو يدخلوا في عهد وأمان، فالحبل من الله هو المحدولة به المحدولة في عهد وأمان، فالحبل من الناس هو العهد والمعناق.

- ومن قضاء الله تعالى فيهم أن باءوا بغضب من الله، أى كانوا جديرين بهذا الغضب
   أرجعوا به.
- \* وأنه سبحانه قد ضرب عليهم المسكنة، وهي سكون عن ضعف، أو حاجة لايستطيعون قضاءها.
  - وإنما ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة لاسباب هي:
- أنهم كانوا يكفرون بآيات الله على الرغم من وضوحها، وعلى الرغم مما جاءهم من بينات .
  - وأنهم كانوا يقتلون أنبياء الله، كما فعلوا باكثر من نبى.
  - وأنهم بهذا وذاك يخالفون شريعتهم، لان شريعتهم لاتبيح لهم شيئا من ذلك.
- \* وما جرّاهم على ذلك إلا سبق المعاصى والاستمرار في العدوان على محارم الله، وعلى الانبياء.
- وقد أوضح بعض الأسلاف من العلماء هذا التوغل في الأخطاء، فـقـالوا محـذرين ومنذرين:
  - من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن...
  - ومن ابتلى بترك السنن وقع في ترك الفرائض..
  - ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في احتقار الشريعة...
    - ومن احتقر الشريعة وقع في الكفر.
- وهذا ما كان في اليهود ولايزال، وما كان في النصاري ولايزال، وما هو وارد على بعض المسلمين اليوم.
  - ونتيجة كل ذلك معروفة بل هي من السنن التي لاتتخلف ولايختلف عليها العقلاء.
- وتقسرر الآية الكريمة: وليسوا صواء... ) أن أهل الكتاب ليسوا متساويين في هذه
   الأوصاف والأعمال القبيحة التي ذكرت عنهم في الآية السابقة، ولكن منهم المؤمنون
   وهم قلة، ومنهم الفاسقون وهم كثرة.
- \* وفى الآيات السابقة ذكرت صفات الغاسقين على نحو ما فصلناه وهنا تذكر صُغات القلة الصالحة منهم، وجملة هذه الصفات ما يلى:

- أن هذه القلة ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة له، مستقيمة عليه، وفي هذا ما يدل على أن دين الله واحد على السنة جميع الأنبياء.
- وأنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، سواء أكان هؤلاء التالون من اليهود أم من النصارى الذين دخلوا في الإسلام، أم ممن كانوا على دينهم الحق قبل أن يحرّف، فهم يصلون لله تعالى، ويناجونه ويدعونه.
- وأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الإيمان الحق الذي يعبرون عنه عمليا بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر والمسارعة في الخيرات، غير متثاقلين ولا متباطئين، لان المتثاقلين المتباطئين عن فعل الخير هم المنافقون.
- وأن هذه القلة المؤمنة وهي تمارس تلك الاعسال تعد عند الله من الصالحين ، الذين صلحت نفوسهم فاستقامت أحوالهم وحسنت أعمالهم ووأولئك من الصالحين ، .
- وانهم مهما فعلوا من خير قليل فسوف يجزيهم الله به احسن الجزاء، لأن الله تعالى لا يضيع عنده جزاء عمل صالح مهما قل، ﴿ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ﴾، أى لن يضيع ثواب عملهم عند الله سبحانه وتعالى ، لأنه سبحانه عليم بهم وبما فعلوا ، لا يضل ربى ولا ينسى .

### المواقف التربوية العامة في الآيات كثيرة نذكر منها ما يلي :

- ١ يتعلم المسلمون من الآية الاولى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس .... ﴾ أن التقرب إلى الله والحصول على رضاه وثوابه لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، وأن الله تعالى فتح الباب أمام كل الناس من كل الاديان التي لم يدخلها تحريف .
- ٢ ـ وان كل البشربة من أهل الأديان وغيرهم لو آمنوا بالله وعملوا الصالحات لكان خيرًا لهم.
- ٣- وأن الأمة الإسلامية خير الأم بشروط ، وأنها لم تُميز بذلك لسبب عرقى أو إقليمى أو لانها أمة خاتم الأديان ، وإنما لانها تتوفر فيها شروط الخيرية أي الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإذا زالت عنهم تلك الصفات عادوا كغيرهم من الأم، ولحقهم الذم وكان ذلك سببًا في ضعفهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة .
- ٤ ـ وأن أهل الكتاب من يهود ونصاري إذا آمنوا بمحمد عُلي كان ذلك خيرًا لهم ، وأن هؤلاء

غالبًا ما يكونون قلة ، وأن الكثرة منهم فاسقون .

ويتعلم المسلمون من ذلك أن أهل الكتاب لن يستطيعوا أن يلحقوا ضرراً بالمسلمين إلا
 أن يكون أذى بالكلام أو التجنّى .. وأنهم دائمًا ينه زمون أمام المسلمين ويولونهم
 الأدبار، ولا يستطيعون أن ينتصروا عليهم بحال . تلك قاعدة عامة .

وعندما تنخرم هذه القاعدة ، فليس انخرامها بسبب تخلف وعد الله ولا توقف سننه ، ولكن بسبب أن المؤمنين الذين يامرون بلكن بسبب أن المؤمنين الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ملتزمين منهج الله ومعتصمين بكتاب الله وسنة رسوله عليه.

٦-ويتعلم المسلمون من الآيات أن الله تعالى قد ضرب على أهل الكتاب الكافرين بمحمد
 على والانبياء من قبله ، ضرب عليهم الذلة، فهم دائمًا مهزومون مخذولون أينما وجدوا،
 إلا أن يعتصموا من هذا الذل بأن يدخلوا في الإيمان بما جاء به محمد على ، أو يدخلوا
 في عهد أو ميثاق .

وانهم بحكم كفرهم قد غضب الله عليهم وضرب عليهم المسكنة ، وإنما فعل الله تعالى ذلك بهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء ، وذلك منهم عصيان يستحق أشد العقاب .

٧-ويتعلم المسلمون من الآيات الكريمة أن أهل الكتاب على عهد رسول الله عَلَي ، يتلون آياته آناء الليل وهم يسجدون ، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ، وقد عَدُهم الله من الصالحين ، غير أن ذلك كان شأن القلة منهم ، أما أكثرهم فكانوا فاسقين .

وقد كان ذلك في غير مَنْ حَرَّفوا دينهم وكتابهم وكفروا بنبوة محمد عَلَيْه ، وقد علم الله ما يفعل هؤلاء الصالحون من اهل الكتاب ، وهو سبحانه مجازيهم عن أي مثقال ذرة من خير يعملونه ، مصداقًا لقوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمُلُ مُثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ \* ﴾ [الزلزلة: ٧] .

المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة كثيرة ، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما لي :

١ - يتعلمون من هذه الآيات الكريمة أن يتفقهوا ويفقهوا الناس بأن من أراد منهم أن يلحق بخير أمة أخرجت للناس فإن الطريق أمامه مهدة وإن كانت غير يسيرة ، إذ تتطلب مع الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفق شروطهما وآدابها ، وأن تلك الطريق

مفتوحة أمام للسلمين، وتلك نعمة من الله على المسلمين إلى يوم القيامة.

٢- ويتعلم أهل الدعوة والحركة أن العمل من أجل الإسلام اى من أجل تمكين منهجه ونظامه في حياة الناس - هو الطريق إلى أن يكون المسلمون خير أمة أخرجت للناس ، والطريق إلى إرضاء الله تعالى ومغفرته ورحمته ، وأن تَنَكُب هذا الطريق أو القعود عن العمل في مراحله المتعددة - دعوة وحركة وتنظيماً وتربية وإعداداً لتمكين دين الله في عباد الله - إثم كبير ومعصية تستوجب عقاب الله في الدنيا بالذل والتبعية ، وفي الآخرة بعذاب النار . وأن المسلمين بخير وعافيه وتقدم علمي وحضاري طالما استمروا على الإيمان بالله وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لان ذلك العمل هو لب الدعوة الإسلامية وجوهرها ، وأحد أهم أهدافها التي تؤمن المجتمع كله ، جالبة له كل نفع ودافعة عنه كل ضر وكل شر وكل شر وكل ما يغضب الله تعالى .

٣- ويتعلم الدعاة والحركيون أن أهل الكتاب في الماضي على عهد النبي عَلَيْكُ ، لم يستطيعوا أن يلحقوا بالمسلمين ضررًا أكثر من أذى اللسان ، وتطاول المفترين على الله الكذب ، همزًا ولمزًا وتحريفًا ، أما ما وراء ذلك من حرب وقتال فقد كان شانهم أن ينهزموا أمام المسلمين مولين الأدبار .

\* وأن شأن أهل الكتاب اليوم قد اختلف بحيث أصبح اليهود والنصارى يشنون على المسلمين حملات صهيونية صليبية ينتصرون فيها على المسلمين ، ويطردون بعضهم من ديارهم ليستولوا هم عليها ، بل أصبحوا متحكمين في مصائر العالم الإسلامي ...

\* وأن بعض الخافلين قد يتصورون أن انتصار الضلالة على الهدى والكفر على الإيمان نقض لسنة الله تعالى وناموسه، ومخالف لما جاء في كتاب الله عن أهل الكتاب من أنهم لن يضروا المسلمين ولن يهزموهم، وأنهم ضربت عليه الذلة والمسكنة !!!

\* هذا التصور غير صحيح لأن أهل الكتاب يتغلبون على مسلمين ناقصى الإيمان ، ليس التزامهم بمنهج الله التزامًا كاملاً ، فهم بهذا التصور والتقصير يمكن أن ينهزموا من أهل الكتاب في معركة أو أكثر .

\* وذلك أن منهج الله تعالى عبادة وخلق وعمل وسلوك وإعداد للعدو بالأخذ بكل الاسباب المتاحة من مال وعلم وجهد ووقت ، وكيد وحرب .

فهل يُعَدُّ المسلمون اليوم كذلك ؟ اللهم لا .

وإلى أن يصبح المسلمون كذلك فسوف تكون تلك مهمة الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية وفي تربية الناس تربية إسلامية ، ويوم يصبح المسلمون كذلك فلن يهزمهم أهل الكتاب ولن يضروهم إلا أذى ، وسوف يولونهم الأدبار ، لأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا الحق .

٤ - ويتعلمون من هذه الآيات الكريمة أن فاسقى أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم ، وكفروا برسالة محمد على قل قد ضرب الله عليهم الذلة في الماضي وباءوا بغضب من الله ، وضربت عليهم المسكنة كذلك .

\* وأن الله تعالى يمكن أن يضرب عليهم فى الحاضر أو المستقبل ذلة ومسكنة بسبب كفرهم بآيات الله ، وعصيانهم أمر الله تبارك وتعالى وعدوانهم على شرائع الله تعالى ، وأنهم لا ينجيهم من هذا وذاك إلا الإيمان بالله والدخول فى دين الحق خاتم الاديان ، أو أن يلوذوا بعهد وميثاق يحفظهم من هذه الذلة والمسكنة ، لكن متى يكون ذلك ؟

الجواب على ذلك السؤال هو: عندما يريد الله تعالى ، أى عندما يصبح المسلمون على الإيمان الصحيح والالتزام الجاد بمنهج الله تعالى والممارسة الحقيقية للامر بالمعروف والنهى عن المنكمر ، فيكونون بتلك الصفات أهلاً لان ينتصروا على أهل الكتاب الذين يضرب الله تعالى عليهم الذلة والمسكنة ، أى يجرى عليهم ما أجراه عليهم في عهد رسول الله عليهم ووومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .

• - وأن يتعلم الدعاة والحركيون من هذه الآيات أن رحمة الله شملت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالله وأمروا بالمعروف ونه واعن المنكر ، وسارعوا في الخيرات، فعدوا بذلك من الصالحين ، ولم يُكفروا - بفضل عدل الله - من أعمالهم الخيرة شيئًا ، وفي ذلك علم ومعرفة وثقافة يجب أن يستفيد منها المسلمون في التعامل مع أهل الكتاب اليوم ، فإن تلك هي حقيقتهم كما تحدث عنها القرآن الكريم ، وأن قدامي أهل الكتاب من يهود ونصارى كمُحدُنيهم اليوم يجوز أن تكون منهم أمة مقتصدة تؤمن بخاتم الأديان ولكن أكثرهم من الفاسقين .

# ٧١- الآيات من السادسة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة موقف الكفار والمشركين من محمد عَلِينَ ودعوته

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولُكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فَيهَا خَالِدُونَ (١٦٠) مَثَلُ مَا يُنفقُونَ في هَذه الْحَيَاة الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَبِح فِيهَا صَرِّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاهْلَكُتْهُ وَمَا ظَلَمُوا اللَّهُ وَلَا أَلْكُونَ أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ (١٨٧) يَا أَيُهَا اللَّهِنَ آمَنُوا لا تَتْخَذُوا بِطَانَةُ مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ودُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تُخْفي صُدُورُهُمْ أَكْبَو لَكُمْ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ (١٨٥) هَا أَنتُمْ أُولاء تُحبُونِهُمْ وَلا يُحبُونَكُمْ وتَوْمِنُونَ بَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ إِنْ اللَّهَ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٤٠٠) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصَبِّكُمْ سَيِّعَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُكُمْ مَنِيهُمْ وَإِنْ تُصَبِّكُمْ سَيِّعَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُكُمْ وَالَّا لَكُمُ الْأَيْفُونَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُوسَى الْعَيْطُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْكُمُ إِلَّ اللَّهُ بِعَلَى اللَّهُ بِهُمْ وَإِنْ تُصَبِّكُمْ سَيَعَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُوا وَاتَتَقُوا لاَ يَصُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُوحِطٌ (١٢) ﴾ [آل عمران: ١١١ - ١٧٠] .

توضع هذه الآيات الكريمة موقف الكفار من حرب الله ورسوله عَلَيْكُ ، وتبين ما لهم ، وتحذر المؤمنين من أن يركنوا إلى الكفار والمنافقين، وأن ينقوا فيهم ويتخذوهم من خاصتهم، لما يضمر هؤلاء للمسلمين من شر ، وإن بدا في أفواههم غير ذلك ، ويطالب المسلمين بالصبر عليهم وتقوى الله سبحانه ، للاستعانة بذلك على إذهاب كيدهم .

وقد اشتملت الآيات على عدد من الاخبار جاء بعضها مؤكدًا وبعضها عاريًا من التوكيد، وعلى نداء ونهى وأكثر من شرط ، وأمر . وسوف نوضح ذلك فيما يلى والله المستعان .

١ - يخبر الله تعالى عن الكفار الذين يكيدون للإسلام والمسلمين ، ويغترون بما يملكون من
 مال وولد ، منصرفين عن الدخول في الإسلام والاهتداء بهديه ، ظانين أن أموالهم
 وأولادهم سوف تجعلهم في حرز من عذاب الله يوم القيامة .

\* وتؤكد الآية الكريمة أن الاموال مهما يكن قدرها - والأولاد مهما يكن عددهم - لا يمكن عددهم - لا يمكن عددهم - لا يمكن أن تقى صاحبها من عذاب الله ، إن هو رفض الدخول في دين الحق ﴿ إِنَّ الذين كَفُرُوا لَى تَعْنَى عَنَهُم أَمُوالُهُم وَلا أُولادهم من الله شيئًا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ﴾ .

\* و 1 الذين كفروًا ، في هذا السياق تتناول كل كافر من أهل الكتاب ، وكل كافر من

العرب؛ وذلك أن اليهود اغتروا بأموالهم ، واغتر مشركوا العرب بأموالهم وأولادهم فانصرفوا جميعًا عن الدخول في الدين الخاتم ، وأخذوا يكيدون له مغترين بما يملكون .

ولفظ ﴿ الذين كفروا ﴾ عام يتناول هؤلاء وأولئك ، ولا وجه لان يخصص يهود بنى قريظة وبنى النضير ـ كما قال بذلك بعض المؤلين ـ لان مشركى مكة مثل : أبى جهل وأبى سفيان وغيرهما كانوا كذلك في حرب الإسلام والكيد له ، منخدعين بما يملكون من مال وولد .

٢ - وفي الآيات تشبيه اعمال هؤلاء الكفار - في عدائهم للإسلام وكيدهم له وإنفاق أموالهم وتسخير أبنائهم في إيذاء الرسول عليه وصحبه ، بجائحة تهلك جميع ما فعلوا من اعمال الخير في مجالات أخرى كإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وحماية الجار ونحوها .
 أى مثّلت الآيات أعمالهم الضائعة بما تفعله ربح شديدة البرد في إفساد الحرث والزرع .

والمعنى: أنَّ مثل ما يتفقون في كونه مبطلاً لما أتوا به قبل ذلك من أعمال البر ، كمثل ربح شديدة باردة اهلكت كل شيء .

\* وصفهم الله تعالى ﴿ بأنهم ظلموا أنفسهم ﴾ أى عصوا الله تبارك وتعالى بكفرهم وسوء أعمالهم فاستحقوا هلاك حرثهم عقوبة لهم ، وإنما ظلموا أنفسهم لانهم تسببوا في ضياع حرثهم في الدنيا والآخرة ، أما حرث المؤمنين فقد يذهب في الدنيا ولكنه لا يذهب في الآخرة ، وإنما يثاب على صبره على ذهاب حرثه .

\* ﴿ وَمَا ظَلَمُهُمَ اللهُ وَلَكُنَ أَنفُسُهُمْ يَظَلَمُونَ ﴾ والمعنى أن الله تعالى لم يظلهم بعدم قبول نفقاتهم ، ولكنهم ظلموا أنفسهم ، حيث أتوا بهذه النفقات مقرونة بما يؤدى إلى عدم. قبولها، وهو كفرهم وحربهم للإسلام والمسلمين .

٣ وفي الآيات الكريمة نداء على المؤمنين ونهى لهم عن اتخاذ بطائه من الكافرين :
 ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لايالونكم خبالاً ، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم ، الآيات إن كنتم تعقلون ﴾ .

- ـ وبطانة الرجل خاصته .
- ـ ولا يالونكم خبالاً : أي لا يَدَعونَ الجهد في إفسادكم .
  - ـ ومن دونكم : أي من غيركم .

ـ ودوا ما عنتم : أي أنهم يرغبون في كل ما يشق عليكم .

\_وقد بدت البغضاء من أفواههم: أي ظهرت العداوة والكراهية والتكذيب لكم من

ـ وما تخفي صدورهم أكبر: أي أن ما يبطنون من كراهية المسلمين أكبر مما يظهرونه.

والمعنى والله اعلم: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن أن يتخذوا من اليهود والكفار وأهل الأهواء أصدقاء وأولياء، وبطانة خاصة لهم يستشيرونهم في الآراء، ويسندون إليهم أمورهم.

فقد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيَّ : «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل .

- \* وقد وصفت الآية الكريمة هؤلاء المنهى عن اتخاذهم أولياء أو بطانة بصفات منها:
  - انهم من غير المسلمين « من دونكم ».
  - وأنهم لا يتوانون عن عمل كل ما يفسد المسلمين «لا يالونكم خبالا ، .
  - وأنهم يحبون أن يصيبوا المسلمين بالعنت والمشقة والشر « ودوا ما عنتم».
    - ـ وأنهم يظهرون الكراهية والبغضاء للمسلمين من أفواههم وبكلماتهم.
      - وأنهم يخفون من كراهتيهم للمسلمين وبغضهم أكثر مما يظهرون.
- \* ومن كانت هذه صفاتهم فكيف يتخذهم المسلمون بطانة: أي أصدقاء وأولياء، أو خلصاء مستشارين في مهام الأمور؟.
- \* والأصل في البطانة أن تشير بالخير أو تزين الشر، ومن هنا كان الحذر عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين لعدم أمانتهم، فقد روى البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى على قال: «ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير -وفى رواية بالمعروف- وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصمه الله تعالى».
- \* وقوله تعالى: وقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون؛ أى أوضحنا لكم النهى عن اتخاذ الاولياء والاصدقاء من غير المسلمين، وبينا لكم صفاتهم، فاستجيبوا لما نُهيتم عنه إن كنتم من أهل العقل والفهم والدراية، أو إن كنتم تعقلون التفريق فى التعامل مع الاولياء والاعداء.

٤ - وفى الآيات الكريمة تحذير آخر للمؤمنين، ينهاهم عن مخالطة أعداء الإسلام أو موالاتهم: وها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدوري.

حيث ذكرت في الآية الكريمة أسباب ثلاثة لتحذير المؤمنين من مخالطة هؤلاء الاعداء،

#### وهي:

الأول: انكم معشر المسلمين تحبون لهم الخير وهو الدخول في الإسلام وهم يحبون لكم بقاء كم على الكفر وتحبونهم ولا يحبونكم، أو يكون المعنى: تحبونهم بسبب ما بينكم من قرابة، ولا يحبونكم بسبب دخولكم في الإسلام، أو تحبونهم بسبب ما يظهرون لكم من أنهم على الإسلام – وهم المنافقون – ولا يحبونكم لانهم يضمرون لكم الكراهية ويبطنون الكفر المستقر في نفوسهم.

#### والثاني من هذه الأسباب:

أنكم معشر المسلمين تؤمنون بسائر الكتب السماوية (بالكتاب) أي بجنس الكتب السماوية دون تفرقة، وهم لا يؤمنون بكتابكم ولا بشيء منه.

#### \* والثالث من هذه الأسباب:

انهم منافقون لا ينبغى أن يثق فيهم المسلمون: ووإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وهؤلاء منافقون أيضا يظهرون أمامكم الإيمان، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أظهروا شدة العداوة وعنف الغيظ، حتى يصل الغيظ بهم إلى عض الانامل ضيقا وغيظا من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم.

وتوضح الآية الاخيرة من هذه الآيات الكريمة بعض صفات المنافقين الذميمة وأفعالهم
 القبيحة، ليكون المؤمنون على معرفة بهم وحذر منهم، كما توضح للمؤمنين كيفية
 التعامل مع هؤلاء المنافقين.

## \* ومن أبرز الصفات التي تتضح في هؤلاء المنافقين ما يلي:

- انهم عندما يرون المسلمين - وقد مستهم حسنة اى منفعة مادية او معنوية كانتشار الإسلام ودخول الناس فيه او انتصار المسلمين على عدوهم - فإن ذلك يسوءهم ويغيظهم

- ويحرك فيهم الحسد والحقد: (إن تمسسكم حسنة تسؤهم).
- وانهم عندما يرون المسلمين وقد أصابتهم مضرة، كاختلاف بينهم أو انتصار عدوهم عليهم أو وقوع أى ضرر مادى أو معنوى لهم؛ فإن ذلك يشرهم ويعجبهم: ووإن تصبكم سيئة يفرحوا بها».
  - \* أما كيفية التعامل معهم فهي كما وردت في الآية كما يلي:
- الصبر على طاعة الله تعالى في أمره ونهيه، ليكون الله تعالى مع المسلمين في كل أمر
   من أمورهم.
- والصبير على عبداوة هؤلاء الأعبداء باتقاء شرهم دون خوف منهم أو ضبعف عن راجهتهم.
- وتقوى الله بالامتناع عن اتخاذ بطانة منهم او موالاتهم دون المسلمين؛ لأن الله تعالى نهى عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين.
- وتتضح كيفية التعامل معهم في قوله تعالى: ووإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط،
- \* إن التعامل معهم بتلك الطريقة يجعل المسلمين بعيدين عن أن يلحق بهم ضرر من هؤلاء المنافقين والكفار الذين يحشدون للمسلمين ويكيدون لهم .
- \* وإنما أمر الله تعالى بالصبر على عداوة هؤلاء المبغضين الكائدين وأمر باتقاء شرهم، ولم يأم أمر الله تعالى بالصبر على عداوة هؤلاء المبغضين الكائديم، وهو مبدأ عام فيه، يفهم هذا الخلق وذاك المبدأ من قول الله تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَالَةً وَلَيْ حَمِيمٌ وَهَا ﴾ [فصلت: ٢٠] .

فمن مفهوم هذه الآية الكريمة تجرى محاولة تحويل العدو إلى محب أو ولى، عن طريق دفع سيئاته بالتى هى أحسن، وإن كان ذلك لا يمنع دفع السيئة بمثلها بغير بغى ولا اعتداء، وقد كان ذلك موقف النبى على من يهود بنى النضير، حيث حالفهم وواداهم - أى دفع لهم الديات - فنكثوا عهودهم وخانوا الامانة حتى إنهم أعانوا على المسلمين أعداءهم من قريش، ثم أعانوا الاحزاب، ثم هموا بقتل رسول الله على، فاستحالت معاملتهم بالمودة، فكان قتالهم وإجلاؤهم كما هو معروف.

- والكيد في الآية الكريمة هو العداوة أو الاحتيال، والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وتقواه سبحانه وتعالى في هذا وذاك، كان في حفظ الله تعالى، فلا يضره كيد أعدائه ولا احتيالهم.
- \* وفي الآية الكريمة تأكيد علم الله بما يعمل الكفار والمنافقون في عدائهم للإسلام والمسلمين وعقابه إياهم وإن الله بما يعملون محيط،
- وفى قراءة (بما تعملون) يكون المعنى: إن الله عالم محيط بما تعملون من الصبر والتقوى، فيفعل بكم ما أنتم له أهل.
- المواقف التربوية العامة في الآيات الكريمة كثيرة ، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي :
- ١ يتعلم المسلمون من الآية الأولى أن المال نعمة من الله تعالى، وأن إنفاقه يجب أن يكون
  فى أوجه الخير، وإلا عاد على صاحبه بالخسران والبوار، وأن الولد نعمة من الله تعالى،
  وأن الآباء، ملزمون بأن يربوا أبناءهم تربية إسلامية تؤهلهم لحمل أعباء العمل من أجل
  الإسلام، وإلا عادوا على ذويهم بأوخم العواقب.
  - هذا هو شأن الإسلام في التعامل مع المال والبنين.
- ٢ ويتعلمون من نفس الآية والتي تليها أن أهل الكفر والنفاق يسيئون استخدام هاتين النعمتين، فينفقون أموالهم ويوجهون أبناءهم للكيد للإسلام وحربه، وأن هذه الاموال والاولاد لن تغنى عنهم من الله شيئا، ولن يصلوا من وراء سوء التعامل معهما لا على شيء، وإنما يكون مصيرهم بذلك دخول النار والخلود فيها.
- \* وأن هؤلاء الكفار الذين ينفقون في الإضرار بالإسلام لن يصلوا إلى ذلك، وإنما هم في الحقيقة يهلكون كل عمل طيب، كانوا قد قاموا به أو يقومون الآن به، وليس في ذلك لهم أدنى ظلم، ولكن هم الذين يظلمون أنفسهم.
  - ٣ ويتعلم المسلمون من الآية الثالثة ما يلي:
- \* أنه لا يجوز لاحد من المسلمين أن يتخذ بطانة من غير المسلمين يواليهم ويستشيرهم، لان غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم لا يخلصون لمسلم، وإنما يعملون على إلحاق الضرر به، وإن كانت السنتهم أحيانا تظهر غير ذلك.

- \* وأن الاستجابة لامر الله تعالى في رفض اتخاذ البطانة من غير المسلمين دليل عقل وفهم ودراية، ووزن للناس بميزانهم الصحيح.
- ٤ ويتعلمون من الآية الرابعة والتي بعدها أن رفض موالاة غير المسلمين والحذر منهم،
   يجب أن يترتب عليه أمور أخرى من أهمها:
- قطع العلاقات بهم مهما كانت درجة العلاقة أو القرابة التي توجب المحبة، وإنما وجبت تلك القطيعة لان هؤلاء تلازمهم صفات معينة هي:
  - انهم لا يحبون المسلمين...
  - ـ ولا يؤمنون بالكتب السماوية وبخاصة القرآن الكريم...
    - وأنهم منافقون يظهرون خلاف ما يبطنون . .
- وأنهم يحسدون المسلمين فيسؤوهم أي خير يناله المسلمون، ويفرحون بأي شريقع عليهم.
- ويتعلم المسلمون من الآية الاخبرة من هذه الآيات الخمس أن عليهم دائما في تعاملهم
   مع أي عدو من الكفار: أهل كتاب أو غيرهم من المنافقين، عليهم أن يتحلوا بصفتين
   أساسيتين هما:
  - الصبر على عداوة أعدائهم، ودفع أذاهم بالتي هي أحسن.
  - وتقوى الله في القول والعمل وخوف المخالفة عن أمر الله تبارك وتعالى.
    - وعند توفر هاتين الصفتين فيهم فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا.
- \* وعلى المؤمنين أن يوقنوا بأن الله تعالى محيط بكل شيء علما، محيط بأعمال الكافرين أعداء الإسلام والمسلمين ومجازيهم عليها من جنس عملهم الخبيث، ومحيط بأعمال المؤمنين ومجازيهم عليها بما يستحقون، إن هذا اليقين يزيد المؤمن اطمئنانًا ورضا ويرشد عمله وسلوكه.
- والمواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما بل ·
- ١ أن يفقه وا الناس في إنفاق الأموال في الاوجه التي أمر الله بها أو ندب إليها، وأن

يحذروهم من الإنفاق فيما يعود بالضرر على المسلمين، أو فيما لا يعود على المسلمين مفائدة

\* وأن يعلموا الناس كيف يربون أبناءهم تربية إسلامية. ونحتاج هنا إلى ضرب المثل حتى يكون الدعاة على علم بالإيجابيات والسلبيات في مجالي إنفاق المال، وتربية الابناء، فنقول:

الذي يسرف في إنفاق ماله حتى لو كان في غير ما حرم الله تعالى مخطئ لوقوعه في
 الإسراف نفسه وهؤ حرام لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُسْرِفُوا (ش) ﴾ [الأعراف: ٣١].

- والذي يقتر في الإنفاق مخطئ حتى لو كان تقتيره على نفسه وذويه لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَجْعُلْ يَدُكُ مُغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقُكَ ﴿ ٢٦ ﴾ [الإسراء: ٢٠].

والإسراف والتقتير كلاهما سوء تعامل مع المال، وهو سلوك يعود بالضرر على المسرف أو المقتر وذويه والمجتمع الذي يعيش فيه بل العالم الإسلامي كله.

- والذى ينفق ماله من غير أن ياخذ في اعتباره الأولويات الواجب اتباعها، كأن ينفق المال في بناء ناد اجتماعي وليس في هذا الحي مسجد أو مدرسة أو دار لرعاية الايتام، لاشك أنه في ترك الأولويات قد أخطا، وإن فعل خيرا.

- والذى ينفق المال فى أوجه الخير المندوب إليها، ويرغب فى أن يشير الناس إليه ويشيدوا به مخطئ كذلك، إذ الاصل فى هذا الإنفاق فى أوجه الخير ألا تعلم شماله ما أعطت يمينه، أما فى الفروض كالزكاة فالجهربها أفضل.

- وهؤلاء الاولاد من نعم الله ومن زينة الحياة الدنيا، يمكن أن يربيهم أباؤهم تربية غير إسلامية، ولا إسلامية، كتلك التربية التي لا تعرفهم بخالقهم ولا تطبعهم على القيم الإسلامية، ولا تعودهم الاعتماد على النفس والجدية في القول والعمل وتحمل المسئولية بأمانة وصدق، من فعل ذلك من الآباء فقد تعب وأخطأ، وكان أبناؤه غير بررة به وغير نافعين لانفسهم ولا لغيرهم.

- والذى يربى أبناءه تربية روحية فقط، تولد فيهم العزوف عن الحياة، والزهد فيما أحل الله من الطيبات، ولا تكون لهم - بهذه التربية - مكانة في الدنيا ولا في الدين ... هؤلاء يخطئون كذلك ويبتعدون عن التربية الإسلامية الصحيحة .

- والذى يربون أبناءهم تربية رياضية بحتة تشغلهم عن جوهر الإنسان وأنه روح وعقل وبدن، ويصبح كل همهم تربية بدن الإنسان وعضلاته، هؤلاء أيضا مخطئون على الرغم من أن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ لأن القوة قوة الروح والعقل والبدن: أي قوة الإنسان لا قوة بدنه فحسب.

- وكذلك شان الذين يربون أبناءهم تربية عقلية - يعطون فيها لهذه التربية أكبر أهمية، متجاهلين الروح والبدن، مفتونين بالعقل - مخطئون كأولئك؟ لأن العقل إذا نما على حساب الروح والبدن كان مصدر إزعاج لصاحبه.

\* إِن التربية الإسلامية تعتمد على التوازن في هذه الجالات التي تكون الإنسان: روحه وعقله وبدنه.

وإن مهمة الدعاة إلى الله هي تبصير الناس بهذا التوازن في تربية أبنائهم: التوازن النابع من منهج الإسلام في التربية، بحيث تتكامل شخصبة الإنسان روحيا وخلقيا وعقليا وبدنيا ودينيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وجهاديا وجماليا(١٠)، وما لم يكن ذلك كذلك فإن تربية الابناء تكون وبالاعي المجتمع كله.

- \* إن الدعاة مطالبون بأن يعلموا الناس التوازن والتكامل في كل أمر من أمور حياتهم، وليس أمر الأموال والأولاد فحسب.
- ٢ ويتعلم الدعاة والحركيون من هذه الآيات أن توجيه الأموال والأولاد في غير هذا التوجه الإسلامي، إنما يعود عليهم، وعلى أولادهم والمجتمع الذي يعيشون فيه بأوخم العواقب،
   إذ هم بذلك يسيئون إلى دينهم ودنياهم.
- ع ويجب أن يتنبه الدعاة والحركيون، وأن ينبهوا الناس إلى أن الولاء والصداقة وطلب
   النصح والمشورة إنما يكون من المسلمين لا من غيرهم، لأن غير المسلمين يضمرون
   للإسلام والمسلمين الشر والضرر والفتنة، ولأن المسلمين أمة من دون الناس.
- \* غير أن رفض اتخاذ غير المسلمين بطانة لا يعنى الإساءة إليهم في المعاملة، لأن الإسلام يطالب بالإحسان في كل شيء، ومع كل أحد، ولا يرضى الإساءة إلا ردا على إساءة، بل

(١) لنا سلسلة مفردات التربية الإسلامية، وقد أحصينا منها عشرة أنواع من التربية: صدر منها: التربية الروحية والتربية الغلقية. ونسأل الله أن تكمل هذه السلسلة إذ تعد المدخل الصحيح إلى التربية الإسلامية.

- يفضل الصفح في هذه الحالة، لان المبدأ الذي أقره هو: ﴿ ادْفَعُ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ (٢٠) ﴾ [فصلت: ٢٠]. كما أوضحنا ذلك آنفا.
- ٤ ويتعلم الدعاة ويجب عليهم أن يعلموا الناس أن الله تبارك وتعالى عندما يامر وينهى، فإنما يبين لنا الآيات ويقيم علينا الحجج والبراهين. والعقلاء الفاهمون من المسلمين هم الذين يلتزمون بهذه الاوامر والنواهي، والغافلون هم الذين لا ياخذون الأمر والنهى مأخذ الجد والاهتمام.
- ويتعلم الدعاة والحركيون تصنيف أعداء الله: أعداء الإسلام تصنيفًا يهتدون فيه بهدى القرآن الكريم، وتلك الاصناف التي وضحت من الآية الكريمة هي:
- صنف يحبهم المسلمون لقرابات بينهم وبين المسلمين، أو لمصالح تربطهم بهم، مع أنهم لا يحبون المسلمين.
- وصنف ينكر كتاب الله، بل كتب الانبياء جميعا وهم الملحدون الذين لا يعترفون بالاديان ولا يدينون بما أخبر الله به من غيبيات، ويتندرون بذلك ويزعمون أنها ظلاميات!
  - وما أظلمت إلا قلوبهم وعقولهم!!!.
- وصنف ينافقون ويظهرون غير ما يبطنون، ويحبون الشر للمسلمين ويحسدونهم على أي نعمة ينعم بها الله عليهم.
  - وصنف يسوؤهم أن ينال المسلمون خيرا أي خير، حسدًا من عند أنفسهم.
- وصنف يفرحون ويشمتون في المسلمين إذا أصابهم ضرر أو انتصر عليهم عدو، حقدا على المسلمين كذلك.
- \* وتصنيف الناس على هذا النحو يريح الدعاة والحركيين، ويتبح لهم فرصة التعامل مع كل صنف بما يناسبه، ومن يناسبه، وبغير هذا التصنيف يظل الدعاة والحركيون يعاملون الناس جميعا على أنهم سواء، مع أن المقطوع به أنهم في عدائهم للدعوة والحركة ليسوا سواء كذلك.
- \* ولن يرشد العمل من أجل الإسلام إلا إذا دقق الدعاة إلى الله والحركيون في هذا التصنيف، ولهم أن يزيدوا عليه ما تقتضيه ظروف العصر الذي يعيشون فيه، إذ قد يوجد

صنف أو أصناف عمن يكيدون للإسلام، ولم يرد لهم ذكر في هذه الأصناف الشائعة. وعلى سبيل المثال فلهم أن يصنفوا أنواعا جديدة فيما يلي:

- أولئك الذين لا يتقيدون بالقيم الخلقية الإسلامية، فيقبلون على ما حرم الله من خمر وميسر وزنى ولواط، وكذب وغش. وما إلى ذلك من رذائل حرمها الإسلام على الناس، هؤلاء بهذه الصفات صنف من أصناف أعداء الإسلام وأعداء الله وأعداء أنفسهم ومجتمعاتهم.

\* لابد من معرفة هؤلاء وحصرهم وحصارهم بالقيم الخلقية الإسلامية، ولابد من التعامل معهم بما يجب أن يعاملوا به وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

- وصنف يؤثرون مصالحهم ومنافعهم على الدين، ويريدون أن يتخذوا من الإسلام وسيلة للزيادة في منافعهم وما يحبون، وهم بذلك يعادون الدين والحق والمجتمع كله، ولابد أن تكون لهم معاملة خاصة بهم تصلحهم وتريح الناس من سوء عملهم.

- وصنف ينظرون إلى العمل من أجل الإسلام على أنه رجعية وتخلف وتعويق لتطوير المجتمع ورقيه!! ومن أجل ذلك يحاربون كل عمل من أجل الإسلام ويشوهون العاملين فيه، بل يحاربونهم حربا صريحة!! ولابد لهؤلاء من معاملة تناسبهم.

# ١٨ - الآيات من الحادية والعشرين بعد المائة إلى التاسعة والعشرين بعد المائة فى غزوة أحد والإعداد لها، وتذكير المؤمنين بنعم الله عليهم

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِينَ مَقَاعِدَ للْقَتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٦) إِذْ هَمَّت طَائفَتَان مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللّهُ وَلَيُهُمَا وَعَلَى اللّه فَلْيَتُو كُلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدُكُمْ رَبُّكُم بِعَلاثَة آلاف مِّن فَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٣) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدُكُمْ رَبُكُم بِعَلاثَة آلاف مِّن الْمَلائِكَة مُنزَلِينَ (٣٤) بَلَى إِن تَصْبُرُوا وَيَتُقُوا وَيَاتُوكُم مِن فَوْرهمْ هَذَا يُمَدُكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَة آلاف مِن الْمَلائِكَة مُسوّمِينَ (٣٤٥) وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِيَطْمَئنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلاَ مِنْ عِندُ اللّهُ اللهُ عَلَوْهُ مَن اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْلُهُمْ طَالُونَ (٢٤٠) وَلَلْهُ مَا فِي السَّمَواتُ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفُرُ لِمَا عَلَيْهُمْ أَلْ يُعْرَبُهُمْ ظَالُمُونَ (٨٤٠) وَلِلّهُ مَا فِي السُّمُواتُ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفُرُ لِمَا عَلَيْهُمْ أَوْلُهُمْ طَالُهُ وَلَا عُولَ اللهُ عَلَوْدُولَ الْوَلِيْ اللهُ عَلَوْدُولَ اللهُ عَلْولُولَ (رَحِيمٌ ١٤٤) وَلَلْهُ مَا فِي السَّمَواتُ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفُرُ لِمِن يَشَاءُ وَلِلْهُ مَا فِي السَّمَواتُ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفُرُ

- هذه الآيات الكريمة جزء من حديث ضاف عن غزوة احد، حيث تتعاقب آيات كثيرة في الحديث عن غزوة احد أيضا.

وقد تحدثت هذه الآيات عن الإعداد لغزوة احد، رجالا وعتادا، كما تتحدث عن الانشقاق الذي وقع من المنافقين فرجعوا، ولم يشاركوا في المعركة، وتشير إلى فتنة بعض المسلمين وهمهم بأن يتراجعوا عن خوض المعركة، ولكن الله هداهم فخاضوها.

والآيات تذكر بنعم الله على المؤمنين في غزوة بدر إذ نصرهم، وهم قلة في العدد والعدة، إذ انزل عليهم الملائكة ليبشرهم، ويطمئن قلوبهم، ويرد الكافرين خائبين، ويعلم الرسول وأصحابه رضى الله عنهم والمسلمين من بعد ألا يياسوا من هداية أحد، لأن ذلك متروك أمره لله تعالى الذي له ما في السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

- وقد اشتملت الآيات الكريمة على عدد من الاخبار وعدد من اساليب الشرط، وعلى بعض الاوامر، وبعض البشارات وبعض الاحكام، ونستطيع بعون الله أن نوضع ذلك فيما يلى:

١ - إخبار عن عمل الرسول على في الإعداد لغزوة احد: ووإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين

مقاعد للقتال والله سميع عليم.

\* والراجح لدى علماء السيرة النبوية ومفسرى القرآن الكريم أن هذه الآيات نزلت في غزوة أحد.

وقد لخص الإمام الرازى فى تفسيره الكبير: (مفاتيح الغيب) خبر غزوة أحد تلخيصا جيدا استقاه من كتب السيرة وكتب التفسير قال فيه: (ورى أن المشركين نزلوا باحد يوم الاربعاء فاستشار رسول الله عَلَيْ ودعا عبد الله بن أبى بن سلول، ولم يدعه قط قبلها فاستشاره:

فقال عبد الله وأكثر الانصار: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم، والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخل علينا عدو إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا؟ فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر موضع، وإن دخلوا قتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين.

- وقال آخرون: اخرج بنا إلى هؤلاء الاكلب، لشلا يظنوا أنا قد خفناهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنى قد رأيت في منامى بقرا تذبح حولى، فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفى ثلما، فأولته هزيمة، ورأيت كانى ادخلت يدى في درع حصينة فأولتها: المدينة فإن رايتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم ؟؟.

- فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم (بدر) - وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد-: اخرج بنا إلى أعدائنا... فلم يزالوا حتى دخل فلبس لامته، فلما لبس ندم القوم، وقالوا: بئسما صنعنا نشير على رسول الله عَلَيْكُ والوحى يأتيه!!! فقالوا له: اصنع يا رسول الله ما رايت، فقال: (لا ينبغى لنبى أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل).

- فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، واصبح بالشّعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال، فمشى على رجليه، وجعل يصُفّ أصحابه للقتال، كانما يقوم بهم القدح، إن راى صدرا بارزا قال له: تاخر.

\* وكان نزوله في جانب الوادى، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وأمَّر عبد الله بن جبير على الرماة وقال: ادفعوا عنا بالنبل حتى لا ياتونا من ورائنا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحديد الله بن جبير قائد الرماة ـ: اثبتوا في هذا المقام، فإذا عاينوكم ولوكم الادبار، فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام.

\* ثم إن رسول الله عَنَّهُ لما خالف رأى عبد الله بن أبى شق عليه ذلك، وقال: أطاع الولدان وعصانى، ثم قال لأصحابه: إن محمدا إنما يظفر بعدوه بكم، وقد وعد أصحابه أن اعداءه إذا عاينوهم انهزموا، فإذا رأيتم أعداءهم فانهزموا فيتبعوكم فيصير الأمر خلاف ما قاله محمد -عليه الصلاة والسلام.

فلما التقى الفريقان انهزم عبد الله بالمنافقين.

\* وكان جملة عسكر المسلمين الفاء فانهزم عبد الله بن أبى مع ثلاثماثة، فتبقيت سبعمائة، ثم قواهم الله مع ذلك حتى هزموا المشركين، فلما رأى المؤمنون انهزام القوم، وكان الله تعالى بشرهم بذلك، طمعوا أن تكون الوقعة كوقعة بدر، فطلبوا المدبرين، وتركوا ذلك الموضع وخالفوا أمر رسول الله تَنْكُ بعد أن أراهم ما يحبون.

\* فاراد الله تعالى أن يعظهم عن هذا الفعل لئلا يُقُدموا على مخالفة الرسول ﷺ، وليعلموا أن ظفرهم إنما حصل يوم بدر ببركة طاعتهم لله ولرسوله، ومَنْ تركهم الله مع عدوهم، لم يقوموا له.

\* فنزع الله الرعب من قلوب المشركين، فكثر عليهم المشركون، وتفرق العسكر عن رسول الله عَلَيْهُ، كما قال الله تعالى: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَىٰ أَحَدُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ .... (١٥٣) ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

\* وشُج وجه رسول الله عَلَيْه وكُسرت رباعيته، وشُكّت يد طلحة دونه، ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلى والعباس وسعد، ووقعت في العسكر: أن محمدا قد قتل، وكان رجل يكنى أبا سفيان من الانصار نادى الانصار، وقال: هذا رسول الله، فرجع إليه المهاجرون والانصار.

\* وكان قتل -من المسلمين- سبعون وكثر فيهم الجراح، فقال رسول الله عَهَا : رحم الله رحل الله عَهَا : رحم الله رجلا ذب عن إخوانه وشد على المشركين بمن معه حتى كشفهم عن القتلى والجرحى، والله علم ، . اعلم ، .

ثم يواصل الرازى قائلا: ووالمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف، والمسلمين كانوا ألفا أو أقبل، ثم رجع عبد الله بن أبى مع ثلاثمائة من أصحابه، فبقى رسول الله عَلَيْهُ مع سبعمائة، فأعانهم الله حتى هزموا الكفار، ثم خالفوا أمر رسول الله عَلَيْه، واشتغلوا بطلب الغنائم، فانقلب الأمر عليهم وانهزموا ووقع ما وقع، وكل ذلك يؤكد قوله تعالى: دوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن المقبل من أعانه الله،

والمديس من خذله الله، ١٠٠٠.

\* وقد غدا رسول الله عَلَيُّ من بيته فمشي على رجليه إلى أحد، ثم اخذ يحدد مواقع وأماكن للمجاهدين في سبيل الله، كما أوضحنا أنه حدد مكانا للرماة فوق الجبل لحماية ظهور المسلمين، كما حدد موقعا للفرسان وآخر لسائر المقاتلين.

\* وكلمة ووالله سميع عليم؛ في ختام الآية الكريمة تعنى: أن الله سميع لاقوالكم فيما اشرتم به على النبي عَلَيْكُ من بقاء في المدينة أو خروج منها لمواجهة العدو، عليم بنواياكم عند طلب النبي عَنْ مشورتكم.

- واخبرت الآيات عن نعمة انعمها الله على المؤمنين في هذه المعركة، وهي أن طائفتين حدثتا انفسهما بالتراجع عن القتال، وهما: بنو سلمة، وبنو حارثة من الانصار، ولكن الله تعالى ثبتهما وصرف عنهما الفشل والانخداع بما فعل عبد الله بن أبي عندما رجع بثلث الجيش، فكانت تلك نعمة أنعم الله بها على المؤمنين، وذلك واضح من قوله تعالى: «إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما .....

- وفي الآيات تقرير لحقيقة كبيرة هي أن المؤمنين يتوكلون على الله مع أخذهم بالاسباب، غير مغترين بقوتهم ولا أنصارهم وحلفائهم، وذلك تدل عليه الآية الكريمة: ووعلى الله فليتوكل المؤمنون، .

- وتتأكد هذه الحقيقة - وهي أن المؤمنين إذا توكلوا على الله تعالى وأخذوا بالأسباب كفاهم ونصرهم مهما كانوا قلة - بما حدث في معركة بدر: وولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

- وتتحدث الآية الكريمة: وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة...، إلى قوله تعالى: ومسومين، عن وعد من الله لرسوله ﷺ يوم أحد: أن المؤمنين إذا اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة آلاف من الملائكة. هكذا روى عن الضحاك(٢).

وروى نحوه عن زيد بن أسلم (٣) حيث قال: قالوا لرسول الله - وهم ينظرون المشركين-اليس الله يحدنا كما أمدنا يوم بدر؟ فقال رسول الله عن : • ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم

<sup>(1)</sup> الإمام الرازي: التفسير الكبير: ٨/ ١٨٠ مرجع سابق.

 <sup>(</sup>٢) هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخرساني ( . . - ١٠٥هـ) من علماء التفسير المشهورين، وكان معلما يؤدب الأولاد، وكان في مدرسته ثلاثة آلاف صبى، وله كتاب في التفسير.

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن أصلم: تقدمت ترجمته في هذا الكتاب. ص : ١٩٣.

بثلاثة الاف من الملائكة منزلين، وإنما امدكم يوم بدر بالف؟ •

قال: فجاءت الزيادة: وبلي إن تصبيروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومينه.

- والإمداد أنواع:
- منه ما يكون بالمال.
- ومنه ما يكون بالرجال.
- ومنه ما يكون بالعدة والعتاد.
- ومنه ما يكون بتخذيل العدو ..
  - ومنه ما يكون بالملائكة.

والملائكة تستطيع ما لا يستطيعه الإنسان، وقد ثبت أن الملائكة عاونت المسلمين في غزوة بدر.

ولا مانع حقلا ولا شرعا - من أن تعين الملائكة المؤمنين في أى وقت في معاركهم مع أعدائهم بأنواع من العون المعنوى أو المادى، فلله تعالى جنود لا يعلمها ولا يعلم قدراتها إلا هو، وهو سبحانه يؤيد بها المؤمنين الذين يعملون الصالحات إذا شاء.

- وهذا الإمداد الممكن أو الحادث بالفعل الذي وعد الرسول عَلَيْكُ به المسلمين، إنما جعله الله تبارك وتعالى للمؤمنين ليحقق لهم فائدتين، كما دلت على ذلك الآية الكريمة.

دوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به . . . .

فالفائدة الأولى:

بشرى لهم وعدة بنصر يتحقق بإذن الله إن هم صبروا واتقوا.

والثانية:

أن تطمئن قلوبهم بهذا الوعد الذي وعدهم به.

والمعنى - والله اعلم - هو: ما جعل الله ذلك الوعد أو القول الذى قاله الرسول علله وهو: «الن يكفيكم..» الآية إلا بشرى تهدئ من روعكم، وتطمئن به قلوبكم التي طرقها الخوف من كثرة عدد الاعداء وعدتهم بالنسبة لعددكم وعدتكم.

- وتؤكد الآية الكريمة حقيقة اخرى هي أن النصر من عند الله، وأن المقاتلين إنما يأخذون باسباب النصر، دوما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أى أن توكل المؤمنين يجب أن يكون على الله وحده، فهو وحده العزيز الكامل القدرة، الحكيم الكامل العلم، وكل من اعتقد ذلك أعانه الله ونصره.

- وتعلل الآية الكريمة: وليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، النصر الذي يجربه الله على أيدى المؤمنين الذين يمدهم أنواع الإمداد لينتصروا على الكفار أعداء الله، وذلك للأسباب التالية:

ليقطع طرفاً - أي جانباً - من الذين كفروا بهزيمتهم والقضاء على بعضهم والإبادة.

\* أو ليخزيهم ويغيظهم ويظهر هزيمة باطلهم وكفرهم.

\* وليرجعوا من تلك المعارك خائبين: أي محرومين عما كانوا يتوقعون من ظفر ونصر على المؤمنين.

- وفي الآيات إخبار من الله تعالى بان الأمور كلها بيد الله يهدى من يشاء من الناس؛ لسابق علمه سبحانه وتعالى، وليس للنبى ولله من مصالح عباد الله شيء إلا ما أوحاه الله إليه.

أى: ليس له من مسالة إهلاكهم بشيء؛ لأنه تعالى أعلم بالمصالح، فربما تاب عليهم.

او: ليس لك في أن يتوب الله عليهم ولا في أن يعذبهم شيء.

وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.

\* روى أحمد والبخارى والترمذى والنسائى بأسانيدهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تَقَالُهُ يوم أحد: ﴿ اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ، اللهم العن سهيل بن عمرو ، اللهم العن صفوان بن أمية ، فنزلت هذه الآية فتيب عليهم كلهم .

وروى البخارى بسنده عن أبى هريرة نحوه .

\* وروى احمد ومسلم بسنديهما عن انس رضى الله عنه ان النبى عَلَيْهُ كسرت رباعيته يوم احد وشُج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم

وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فانزل الله: وليس لك من الأمر شيء...» الآية. ذكر ذلك السيوطى في لباب النقول.

ولا تناقض بين الحديثين، بل التوفيق بينهما ظاهر، وهو أنه عَيَّ قال ما قال حين أدموه، ثم لعن رؤساءهم.

\* وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: دليس لك من الأمر شيء:

ليس إليك يا محمد من امر خلقى إلا أن تنفذ فيهم امرى، وتنتهى فيهم إلى طاعتى، وإنما أمرهم إلى أدا وإنما أمرهم إلى التوبة على من كفر بى وعصائى وخالف امرى، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل، وإما في الجل الآخرة بما أعددت لاهل الكفر بى ع.

\* فإن عذب الله هؤلاء ولم يتب عليهم فهم ظالمون يستحقون العذاب، وكل مشرك ظالم وفإنهم ظالمونه.

- وعما يؤكد حقيقة أن ليس لرسول الله على من أمر عباد الله شيء في أن يعذبهم الله أو يتوب عليهم، وأن الأمر كله لله، قول الله تعالى: «ولله ما في السموات وما في والأرض يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، أي من كان له ملك السموات والأرض كان حقيقا أن يكون له الأمر كله في السموات والأرض ولا يمكن أن يكون لاحد من أهل السموات والأرض شركة معه ولا رأى ولا وساطة ولا تأثير في تدبير أي أمر من أمور السموات والأرض، إلا من سخره الله للقيام بشيء من ذلك حتى لو كان نبيا رسولا!!!

- المواقف التربوية العامة في الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:

١ - يتعلم المسلمون من الآية الأولى: ووإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال . . . .
 الآية: ما يلى:

ان كل امر من الأمور يجب ان نعد له وتاخذ له باسبابه، بل نخطط له مسبقا بتحديد
 الهدف واختيار الوسيلة وتوضيح الجهد ورسم المواقع ومعرفة من يقوم على كل موقع وتحديد
 واجباته فيه.

واليقين بان الله تعالى سميع لكل ما يقال، عليم بكل ما يخالج النوايا، ومحاسب
 على هذا وذاك.

- ٢ -- ويتعلمون من قوله تعالى: وإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله
   الله فليتوكل المؤمنون: ما يلى:
- \* أن النكوص والتراجع عن المضى في طريق الحق وارد على الناس، وأن الشيطان يوسوس للإنسان بما يضره، وأن على الإنسان أن يحذر تلك الوسوسة ويمضى في طريق الحق معتصماً بالذكر والدعاء والإخلاص لله تعالى.
- \* وأن التوكل على الله من صفات المؤمنين، ولكنه لا يعنى التواكل والتراخي، أو الاكتفاء بالدعاء دون العمل، وإنما يجب الآخذ بالأسباب والإعداد الجيد قبل كل عمل.
- ٣ ويتعلمون من قوله تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم
   تشكرون عما يلى:
- \* أن نصر الله للمؤمنين لا يتوقف على قدرتهم واستعدادهم فحسب، وإنما قد يكون النصر مع قلة العدد وضآلة العتاد، ما دام الإيمان قويا، والاعتماد على الله بعد الاخذ بالاسباب منهجا في تناول الامور.
- \* وأن تقوى الله بامتشال أوامره واجتناب نواهبه هي التي تهيئ للمؤمن أن يكون في مقام الشكر على النعم التي يمنحها الله تعالى لعباده فالشكر واجب ولكن طريقه التقوي.
- ٤ ويتعلمون من قوله تعالى: وإذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلالة آلاف
   من الملائكة منزلين.... الآيتان ما يلى:
- \* فتح باب الأمل في الله تبارك وتعالى فهو سبحانه الذي نصر المؤمنين في بدر، وهم في قلة من العدد والعدة قادر على أن ينصرهم في أحد على الرغم من تخاذل بعضهم، وهم بعضهم بالتراجع، فالأمر كله لله والنصر منه وحده.
- \* وأن الصبر على المكاره، وتقوى الله تعالى سببان حيويان في زيادة عطاء الله وإمداده ونصره.
- \* وأن مدد الله تعالى لا ينقطع عن عباده المؤمنين، وأن هذا المدد يتنوع وياخذ أشكالا غير متناهية، بحيث يمكن أن يكون صبرا وثباتا، وحسن تدبير، وإعدادا وقوة إيمان ويقين، أي قد يكون مددا معنويا أو ماديا، بل قد يكون غير معروف ما أُمِدٌ به إلا بعد حين الله عما قد يكون المد يكون المد
- ه ويتعلمون من قوله تعالى: دوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما

#### النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ما يلى:

- \* أن الله تعالى له من أنواع الإمداد ما يبشر به المؤمنين ويسرهم ليكونوا دائما على صلة بالله قوية، وتقوى له على كل حال، وأن هذا الإمداد لطمانة قلوب المؤمنين بأن وعد الله حق، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر، ومن نصره الله تعالى لأنه امتثل أمره واجتنب نهيه، فهو أهل لهذا النصر.
- \* وأن النصر على الأعداء في كل معركة في أي زمان ومكان هو من عند الله أصلا، لكمال قدرته تعالى، وكمال علمه، ولكن هذا النصر يستحقه المؤمنون الآخذون بالاسباب المتوكلون على الله تعالى.
- ٦ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: (ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين) ما يلى:
- \* أن الله تعالى يحقق النصر للمؤمنين ليقضى على طائفة من الكافرين بهذا النصر، أو ليطمئن به قلوب المؤمنين.
- \* وأنه سبحانه ما لم يقض على طائفة من الكفار أعدائه فإنه يخزيهم، ويذلهم ويلعنهم، فيصبحون بهذا أو ببعضه محرومين من النصر الذي كانوا يتوقعونه لكثرة أعدادهم وعتادهم.
- ٧ ويتعلمون من قوله تعالى: وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم
   ظالمون عما يلى:
- \* أن المؤمن حين يقع به من الضيق والآذى ما لا يُحتمل مثله كما حدث للنبى عَلَيْهُ في أحد فإنه ما ينبغى أن يحمله ذلك على أن يفقد هدوءه فيتوعد أو يدعو على من تصور أنهم أسباب ما حل به من أذى أو ضيق، وإنما عليه أن يدع ذلك لله تعالى خالق الخلق الذى يؤول إليه أمرهم فيجازيهم كما يشاء.
- \* يُتعلم هذا الدرس من مخاطبة الله تعالى لخاتم رسله عَلَيْهُ بقوله تعالى: وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم .........
- \* وأن المشركين ظالمون، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلّمٌ عَظِيمٌ (١٣) ﴾ [لقمان: ١٠]. وأن العصاة ظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله تعالى إذ وضعوها في موضع الإثم والعقاب.

٨ - ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: «ولله ما فى السموات وما فى الأوض يغفر لمن يشاء،
 ويعذب من يشاء والله غفور رحيم؛ ما يلى:

# أن كل ما في السموات والأرض من ناس وأشياء ملك لله تعالى، وأنه سبحانه وحده له أن كل ما في السموات والأرض من ناس وأشياء ملك لله تعالى، وأنه سبحانه له أن يأمر وأن ينهى وأن يشرع وأن يثيب من أطاعه وأن يعذب من عصاء، وأنه سبحانه غفور رحيم.

إن المسلم إذا تدبر ذلك علم كم يورط نفسه بالمصية، وكم يعزها بالطاعة ويحول بينها وبين عقاب رب غفور رحيم .

- \* وأن الله تبارك وتعالى عندما يعاقب عاصيا فإنما يعاقبه على المعصية والخالفة، وأن فى
   ذلك تمام العدل، وعندما يثيب طائعا فإنما يتفضل عليه سبحانه بمغفرة منه ورحمة
- المراقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ على الدعاة والحركيين في مجالات العمل من أجل الإسلام أن يجعلوا الشورى دَيْدَنَهُم في صغير الامور وكبيرها، أسوة بمحمد على فقد استشار في الخروج إلى العدو أو التحصن بالمدينة المنورة، ثم أخذ بما كان عليه رأى أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، وليعلمنا أن الشورى أساس في التعامل مع كافة الاحداث حالمًا لم يكن هناك نصونحب أن نؤكد أن التعامل بالشورى عبادة لله تعالى - كما سنوضع ذلك فيما بعد.
- ٢ وعلى الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية، أن يعدوا لكل مرحلة من مراحل العمل عدتها وأن يتدبروا في موقف النبي عليه ، وهو يعدهم للمعركة د... تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ، وهو يدئن في إعدادهم وتأمين ظهورهم بجعلها إلى الجبل واختيار الرماة وأمرهم بعدم مغادرة أماكنهم إلا بأمر منه .

عليهم أن يتدبروا ذلك كله ليتعلموا منه في مجالات عملهم ما يلي:

\* دراسة المكان الذي يمارسون فيه عملهم من اجل الإسلام دراسة جيدة تعرف بطبيعته وظروفه وكل ما يحيط به .

\* ومعرفة كل من يشارك في العمل من أجل الإسلام معرفة جيدة تمكن من التعاون معهم، أو على الاقل عدم الاصطدام بهم، وليكن في موقف الرسول على من المنافقين الذين الشير الشير الشير الشير الشير الشير الشير على المسلمين ورجموا إلى المدينة خير درس يتعلم.

- \* ومعرفة المدعوين الذين يتحرك فيهم العاملون من أجل الإسلام معرفة تمكن من خطابهم بما يفهمون، والتعامل معهم بما ينبغى أن يكون، ومطالبتهم بما يطيقون، وعذرهم فيما لا يستطيعون.
- \* ودرس مراحل الدعوة إلى الله في ضوء واقع المدعوين، لكي لا تختلط عليهم المراحل بتجاوز أو تداخل(١).
- \* ودرس ظروف الحركة الإسلامية في الماضي القريب وفي الحاضر والتامل في متطلباتها المعاصرة بعد ثورة الاتصالات وسرعة المواصلات.
- \* ودرس ظروف الاعداء في خارج العالم الإسلامي وفي داخله، ومعرفة إمكاناتهم، وما يملكون من وسائل تعويق العمل من أجل الإسلام، لمواجهة مخططاتهم بما يبطلها ويحول بينها وبين أن تبلغ أهدافها.
- كل ذلك يمكن أن يتعلمه الدعاة والحركيون من تدبرهم لقول الله تعالى مخاطباً رسوله عَيِّكُ : «وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال........
- ٣ ويتعلم أهل الدعوة والحركة من قوله تعالى: وإذ همت طائفتان منكم أن تفشيلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ما يلي:
- \* أن أسباب الفشل والتراجع عن أداء الواجب قائمة في نفوس الناس، وأن شياطين الجن والإنس يزينون للناس هذا التراجع مرغبين في السلامة والعافية، أو منفرين من التعرض للمتاعب وأن المنافقين في قلوبهم مرض، والمعوقين يقومون باعمال تخذل المؤمنين أحيانا وتفك ارتباطهم بالهدف في بعض الأحيان.
- \* وعلى الدعاة والحركيين أن يكونوا على حذر من هؤلاء الشياطين وأولئك المنافقين والمعوقات، وأن طريق العمل من أجل الإسلام محفوفة بالعقبات والعراقيل والمعوقات، وأن على رأس كل مرحلة من مراحل الدعوة والحركة شيطاناً أو منافقاً أو معوقاً يزين القعود ويغرى بالتراجع والنكوص.
- \* ويتعلمون أن الله تبارك وتعالى ولى للمؤمنين يحول بينهم وبين الوقوع في حبائل

<sup>(</sup> ١ ) في هذه المراحل وطبيعتها وأهدافها ووسائلها و . . . انظر للمؤلف: فقه الدعوة إلى الله، جزءان، نشر دار الوفاء بمصر: ١٤١٠هـ - ١٤٩٠م.

شياطين الجن والإنس والمنافقين والمعوقين، وأن على كل مؤمن أن يجدد إيمانه ويقويه بالإقبال على الله تعالى بالطاعات والعمل الصالح، مع صدق النية والإخلاص، عندلذ يتولاه الله ويوفقه ويحول بينه وبين أعداله.

- \* وأن التوكل على الله صفة المؤمنين، وأن هذا التوكل يعنى الأخذ بالأسباب وانتظار الفرج من الله تعالى، فمن توكل على الله كفاه كل مؤونة وكان معه في كل أمره، ذلك أن الله تعالى يحب المتوكلين، ومن أحبه الله أجرى الخير على يديه.
- ٤ ويتعلمون من قول الله تعالى: وولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم
   تشكرون؛ ما يلى:
- \* ان نصر الله تعالى قد يكون لقلة مؤمنة على كشرة غير مؤمنة، خارقا بذلك قوانين القوى وموازناتهما كما حدث مع المسلمين في غزوة بدر الكبرى، فقد كان المسلمون يعانون من قلة العدد وقلة العتاد، وكثرة العدو عددا وعتادا، ومع كل هذه الملابسات نصر الله القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة.
- \* وأن الأهلية لتنزل النصر على المؤمنين هي في كلمة واحدة: «التقوى، «فاتقوا الله» وتقوى الله في مصطلحات علماء الإسلام هي:
  - حفظ النفس عما يؤثم، وإنما يكون ذلك بطريقين:
    - ترك ما أمر الله بتركه أى ترك المحظور..
    - وترك بعض ما لا باس به حذرا مما به باس.
- \* وأن يتأملوا في أهلية من يستحقون نصر الله ليهتدوا من خلال هذا التأمل إلى أن أهلية النصر تكمن فيما يلي:
  - فعل ما أمر الله به، فهو سبحانه لا يأمر إلا بخير..
- وفعل ما ندب إليه من نوافل؛ لأن ذلك يقرب إلى الله وإلى حبه للمتنفلين، ومن أحبه الله كان سمعه وبصره ويده...
  - ـ وترك ما نهي الله عنه، وهو سبحانه لا ينهي إلا عن شر.
- والإحسان بمعنى أن يعبد الله كأنه يراه، وبمعنى الإجادة والإتقان لكل شيء أو عمل يقوم به.

وقد نبه إلى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ إذ كتب إلى سعد بن أبى وقاص بوصية قائلا: «واعلم أن ذنوب الجيش آخوف عليه من عدوه، وأن النصر مع الصبر...»

- ويتعلمون من قوله تعالى: وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يحدكم ربكم بثلاثة آلاف
   من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا.......، ما يلى:
- \* أن العاملين في مجال العمل الإسلامي من المدعوين عندما تضعف نفوسهم ويهابون أعداء الدعوة ويرونهم أكثر منهم عددا وعدة، عند ذلك يكون واجب الدعاة هو أن يعدوا هؤلاء بأن الله تعالى سوف يمدهم بما شاء من مدد، في الزمان وفي المكان اللذين يراهما ملائمين، بشرط واحد هو أن يكونوا أهلا لنصر الله كما أوضحنا في هذه الاهلية آنفا.
- \* وأن الدعاة والحركيين في مثل هذه الظروف لا حرج عليهم في أن يقولوا لجمهور المؤمنين: «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم...» وذلك قدوة بالمعصوم على حين قال ذلك لاصحابه رضى الله عنهم.
- وينبغى أن يكون جل اهتمام الدعاة هو أن يبعثوا في نفوس الناس الأمل والثقة بالله
   وتأييده ونصره للمخلصين من عباده.
- \* وأن المدد الإلهى يحتاج من المسلمين إلى الصبر والتقوى. الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه والصبر على لقاء أى عدو، كما يحتاج مع الصبر إلى التقوى بكل معنى من معانيها التي ذكرناها آنفا.
- \* ومن كان من الدعاة والحركيين يشق طريق الدعوة إلى الله، وفي سلوكه هذا الصبر على مشقات الطريق وفي قلبه تقوى الله، هانت أمامه العقبات، ونجح في تقبل كل ما تجرى به الاقدار، بل استعذب ما يناله في سبيل الله واحتسب عند الله فكان من الرابحين.
- ٦ ويتعلم الدعاة والحركيون من قول الله تعالى: ووما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن
   قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ما يلى:
- \* أن العون الإلهى والمدد الرباني حين ياذن به الله تعالى ويؤيد به عباده المؤمنين، ليس لمجرد تحقيق العون والمدد، ولكنه مدد يخدم هدفا ويحقق وظيفة، ذلك الهدف وتلك الوظيفة هي:

- \* بشرى للمؤمنين بالنصر تؤكد لهم أن الله تعالى معهم يشد من أزرهم ويقوى عزائمهم، والمؤمن المستبشر الذي يحس بمعية الله تعالى ينطلق في العمل من أجل الإسلام تحدوه الثبقة، ويحركه الأمل مع العمل، ويرضى بكل ما يلاقيه في سبيل الله من متاعب.
- \* وطمانة لقلوب المؤمنين يتضح منها أن الله تعالى منجز ما وعد به من مدد وعون، حتى تسكن هذه القلوب ولا تهاب كثرة عدد الاعداء ولا قرة عتادهم، وتنزاح عن هذه القلوب وسوسات الشياطين، وتستيقن بأن النصر من عند الله.
- \* ويتعلمون أن الله يعالى يحب أن يرى الدعاة إليه جميعا، وقد استبشروا بما يقومون به من عمل مهما بدا هذا العمل شاقا واطمأنوا إلى أنهم على الحق وعلى الطريق المستقيم، وأنهم بعون الله ومدده منصورون، ومبعنى هذا أن يزداد المؤمنون إيمانا وأن بستمسك الدعاة والحركيون بالحق الذي يدعون إليه ويجاهدون في سبيله ما داموا يرون من سبن الله أن يمد عباده المؤمنين.
- \* وأن النصر على وجه الحقيقة من عند الله، وأن الأسباب ومنها المدد لا تؤدى بالضرورة إلى إحراز نصر.. كما حدث مثلاً في معركة حنين، إذ انهزم المسلمون على الرغم من كثرتهم! لأن النصر على وجه الحقيقة من عند الله العزيز الحكيم.
- ٧ ويتعلم الدعاة والحركيون من قول الله تعالى: وليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكتبهم فينقلبوا خائبين، ما يلى:
- ان النصر الذي جاء من الله تعالى بعد عون ومدد، وكان بشرى للمؤمنين وطمأنة
   لقلوبهم ليس لمجرد الظفر على العدو أو لتباهى المسلمين به وإنما له إلى جانب ذلك وظيفة
   أخرى هي:
- قطع طرف من الكافرين بهذا النصر، بتقليل قوتهم وإضعاف شانهم، لأن ذلك يثبت الحق ويعلى شانه.
- وأن هذا النصر يكبت الكافرين ويخزيهم، فلا يجدون لهم أعوانا ولا أنصارا ، وذلك شأن كل هزيمة للكفر أمام الإيمان، إذ في ذلك إذلال للكافرين وتأكيد لخيبتهم.
- وأن الله سبحانه وتعالى مع الحق وأهله ينزل عليهم النصر، ليحق الحق ويبطل الباطل ويزهقه، وأن الدعاة إلى الله هم دعاة الحق الذادة أى المدافعون عنه في كل زمان ومكان، وأن فرحتهم الكبرى هي في أن يقطع الله دابر الكافرين أو طرفا منهم.

٨ - ويتعلم الدعاة والحركيون من قول الله تعالى: وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم
 أو يعذبهم فإنهم ظالمون؛ ما يلى:

\* أن الرسول على عندما أصابه ما أصابه في معركة أحد، وما كاده به رؤوس الكفر آنذاك، دعا عليهم فقال: «اللهم العن فلانا... وفلانا... والحديث نزل عليه الوحى بأن اللعن وهو الطرد من رحمة الله ليس له ولا ينبغي أن يدعو به على أحد، حتى لو كان رأسا من رؤوس الكفر والنفاق، لامر الناس جميعا من حيث قبول توبتهم أو تعذيبهم هو من شأن الله تعالى وحده، يتوب على من يشاء فيهديه أو يعذب من يشاء لكفره وضلاله عن الحق.

\* وإذا كان الدعاء على الكفر ورؤوسه لم يُبَع لِرسول الله عَلَيْهُ، فكيف يتُصور من غيره

إن الأصل في الدعاة إلى الله أن يدعوا الناس إلى الله لا أن يدعوا عليهم بالطرد من رحمة الله، لأن الله تعالى هو وحده الذي يهدى من يشاء ويتوب عليه أو يعذبه.

\* إن الدعاة إلى الله والعاملين في الحركة الإسلامية بمارسون عملهم حسبة لوجه الله تعالى، وعليهم أن يتحملوا من المدعوين ما يتحملون متواصين بالحق متواصين بالصبر، ومهما واجههم به الاعداء من تحد أو إعنات بل تعذيب وإعنات وفتنة في الدين فإنهم يدعون لهم بالهداية، وليس لهم أن يدعوا عليهم باللعنة، وذلك استجابة للتدبر في قول الله تعالى: دليس لك من الأمر شيء......

وقد روى أن النبى عَهِ طل يقنت شهرا يدعو فيه على أقوام غدروا ببعض أصحابه فقتلوهم غدرا، فنزلت عليه هذه الآية: وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون .

٩ -- ويتعلمون من قول الله تعالى: «ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء
 ويعذب من يشاء والله غفور رحيم» ما يلى:

ان كل ما فى السموات والأرض ملك لله تعالى، فله وحده سبحانه أن يغفر لمن يشاء
 من عباده ويعذب من يشاء منهم فلا يسأل سبحانه عما يفعل.

والمعنى: تاكيد ما ذكرته الآية الكريمة: وليس لك من الأمس شيء... وإنما الامسر لمن له الملك تبارك وتعالى.

على هذا المعنى جرى كثير من المفسرين منهم ابن جرير وغيره.

\* وأن الله تعالى غفور يستر ذنوب من أراد أن يستر عليه ذنوبه تفضلا منه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رحيم بعباده؛ إذ يترك عقوبتهم المعجلة مع عظيم ما يقترفون من المآثم.

ومع هذه المغفرة فإن العاقل من ابتعد عن الذنوب والمعاصى، والأرشد عقلا من ندم على ذنبه وتاب لله توبة نصوحا إن أغواه الشيطان فوقع في ذنب.

\* بهذه القيم - التي يتعلمها الدعاة من هذه الآيات - يجب أن يتعاملوا بعضهم مع بعض، ومع المدعوين، حتى يمضى موكب الدعوة في طريقه محاطا بكل هذه الحوافظ الاخلاقية السامية، بحيث يامن فيه العاملون في مجال التمكين لدين الله في الأرض من العثار، فضلا عن التوقف دون الوصول إلى الهدف.

# ١٩ – الآيات من الثلاثين بعد المائة إلى السادسة والثلاثين بعد المائة مطالب من المؤمنين ليزدادوا إيمانا

﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةٌ وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (٣) وَاتَقُوا النَّارَ اللّهَ لَعَلَكُمْ تُوْحَمُونَ (٣٤) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرة مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمُتَّقِينَ (٣٣) اللّذِينَ يُنفقُونَ فِي السَّرُاءِ وَالطَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ (٣٦) اللّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ طَلَمُوا وَالْكَاطِمِينَ الْفَيْظُ وَالْفَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ (٣٦) وَاللّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذَّنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفَرُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفُورُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفُورُ اللّهُ وَلَا وَاللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفُولُوا وَلَعْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُونَ وَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مُغْفُرةً مَن رُبّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ اللّهُ لَوْلَاكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ السَامِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

- هذه الآيات الكريمة تشضمن مطالب، يطلبها الله تعالى من المؤمنين ليزدادوا إيمانا وليحظوا - إذا تحلوا بالصفات التى طولبوا بها - بمغفرة الله تعالى، وجنات تجرى من تحتها الانهار مع الخلود فيها، وذلك أجر الله للمؤمنين العاملين، وقد تضمنت هذه المطالب ترهيبا وترغيبا، إذا استجاب لها المؤمنون أزدادوا إيمانا.

- وقد اشتملت الآيات الكريمة على نهى واحد، وعدد من الأوامر، وعلى وصف للمتقين، وإخبار عما ينتظرهم من أجر عظيم، مما سنوضحه في النقاط التالية والله المستعان.

وقد جاءت هذه المطالب في الحديث عن معركة أحد، ثما يتصوره بعض الناس مقحما في ثنايا الحديث عن هذه المعركة، وعند التأمل في ذلك في هذه السورة، وفي غيرها من السور عندما تأتي آيات كريمة تتحدث عن أمر ونهي أو ترغيب وترهيب أو تبشير وإنذار ـ نجد مثل هذه الآيات لها صلة، بل صلة وثيقة بالموضوع العام الذي جاء في السياق .

\* وعلماء التفسير يفطنون لهذا دائما ويربطون الآيات لاحقها بسابقها ربطا وثيقا لا تكلف فيه ولا تمحل، وقلما يخلو كتاب من كتب التفسير من هذا التعليل.

ولنذكر ما قاله الرازى فى هذه الآيات ـ التى تبدو كما لو كانت مقحمة فى الكلام عن معركة أحد :

قال: واعلم أن من الناس من قال: إنه تعالى لما شرح عظيم نعمه على المؤمنين فيما يتعلق

بإرشادهم إلى الاصلح لهم من أمر الدين وفي أمر الجهاد، أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي والترغيب والتحذير فقال: ويأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا...، وعلى هذا التقدير تكون هذه الإي التفادير تكون هذه الإية ابتداء كلام لا تعلق لها بما قبلها.

وقال القفال (١) رحمه الله: ويحتمل ان يكون ذلك متصلا بما تقدم من جهة أن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالاً جمعوها بسبب الرباء فلعل ذلك يصير داعيا للمسلمين إلى الإقدام على الرباحتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر، فيتمكنوا من الانتقام منهم، فلا جرم نهاهم الله عن ذلك و ٢٠).

ولنشرع في تفسير هذه الآيات الكريمة والله الموفق:

١ - ﴿ يَايِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مَضَاعَفَةُ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعلكم تَفلحون ﴾ .

\* نداء على المسلمين ينهاهم الله تعالى من خلاله عن أكل الربا، وإنما خص الربا دون سائر المعاصى لشناعته وإضراره بالناس، ولذلك أذن الله فيه بالحرب وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهَ وَنُوا اللّهَ وَذُرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبا إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ (٢٧٦) فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذُنُوا بِحَرْبِ مِن اللّهُ وَرَسُوله ... ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٨]. والحرب تؤذن بالقتل، فكانه يقول: إن لم تتقوا الربا الله ورحمته بالناس أن حرم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يتركه بحربه وحرب رسوله عَنْ ، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غير الربا، ولهذا عُدُ الربا من أكبر الكبائر (٣).

\* والنهى عن أكل الربا في هذه الآية كالأمر بتركه في آية سورة البقرة وإن كانت آية مورة البقرة وإن كانت آية مورة البقرة الآمرة بتركه نزلت قبل هذه الآية.

- والاضعاف المضاعفة في الرباهي انهم كانوا في الجاهلية إذا كان الرجل له دين على آخر، فاجّل الدين قال له: اتقضى أم تربي؟ فيزيده المدين في المال ضعفا، حتى يزيده الدائن في الاجل سنّنةً، فإذا حل الاجل قال له: اتقضى أم تربي؟ فيزيده ضعف الضعف، فيؤجلة الدائن سنة... وهكذا، فربما أصبحت المائة معات.

\* وذلك من سوء الاستخلال لحاجة المدين وعجزه عن السداد، لذلك نهى الله عنه

<sup>(1)</sup> القفال: سبقت الترجمة له في هذا الكتاب ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الرازى: التفسير الكبير: ٩/٦ مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) للفقهاء تفصيلات كثيرة في الحديث عن الربا واقسامه: انظر اي كتاب من كتب الفقه الجامعة وباب الرباء.

وحرمه، وآذن من تعامل به بالحرب.

- ٢ وفي الآية أمر من الله للمؤمنين بالتقوى في أهل الحاجة والبؤس ﴿ واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ أى اتقوا الله في هؤلاء المختاجين، فلا تحملوهم من الدين تلك الاضعاف المضاعفة، افعلوا ذلك لعلكم تفلحون في دنياكم بالتراحم والتعاون، فيؤدى ذلك إلى المجبة والمودة، وهي من الضروريات للحياة الإنسانية حيث لا تستقيم حياة مجتمع إلا بهذه المودة والرحمة، وقد جاء هذا الامر بالتقوى من أجل الفلاح.
- س ـ وفي ترك الربا نجاة من النار والعذاب، ولذلك جاء في الآية الكريمة أمر باتقاء هذه النار:
   وواتقوا النار التي أعدت للكافرين، وفي الآية إشارة إلى ان الكلي الربا الذين قسست قلوبهم واستحوذ عليهم الطمع والبخل فكانوا فتنة للفقراء والمساكين، وأعداء لهم ولكل بائس ذي حاجة.
- قال كثير من المفسرين: هذا الوعيد لمن استحل الربا، ومن استحله فإنه يكفر ويُكفّر، فيستحق النار التي اعدت للكافرين.
- ٤ وفي الآيات أمر إلهي بطاعة الله والرسول، إذ في هذه الطاعة نجاة من كل شر، واستفادة من كل خير: ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾، أى أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السنن، وقيل أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول فيما بلغكم من التحريم.
- \* و ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ أى في الدنيا بما تفيدكم الطاعة من صلاح حالكم، وفي الآخرة بحسن الجزاء على أعمالكم، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن كما ورد في الحديث الشريف.
- روى أبو داود بسنده عن ابن عسر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَظَّة: 3 الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى . . ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ٢ .
- وفى الآيات امر بالمسارعة فى فعل المأمورات وترك المنهيات أى فعل الحير وترك الشر:
   ﴿ وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عوضها السموات والأوض أعدت للمتقين ﴾ .
- وهذه المسارعة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات هي الطاعة لله عز وجل، وهي الطريق إلى المغفرة والجنة، لأن الطاعة هي سبب المغفرة والجنة.
  - \* والمغفرة هي أن يزول العقاب عن المسارعين في الخير.

- والجنة هي أن يصل إليهم الثواب.
- \* والمكلف مطالب بالاثنين معًا: بما يزيل عنه العقاب، وهو ترك المعاصى والإقبال على الطاعات، وما يوصله إلى الثواب وهو الصدق والإخلاص في ترك المعاصى وفعل الطاعات.
  - \* وعرضها السموات والأرض أي واسعة جدا. قال الكلبي: والجنان أربعة:
- جنة عدن، وجنة الماوى، وجنة الفردوس، وجنة النعيم. وكل جنة منها كعرض السماء والارض لو وصل بعضها ببعض الا ).
- \* واعدت للمتقين: أى هيئت لهم، وفيه دليل على أنها مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم، وظاهر اللفظ: ﴿ أُعدت ﴾ يدل على أن الجنة مخلوقة الآن.
- وبين العلماء في ذلك خلاف، لكنه خلاف لا معنى له، ولا ينبغي أن يدعو إلى فرقة أو تنازع.
- ٦ وقد وصف الله تعالى المتقين الذين أعدت لهم الجنة بصفات خمس جاءت في قوله
   تعالى: اعدت للمتقين:
  - والذين ينفقون في السراء والضراء، (وهاتان صفتان)..
    - \_ والكاظمين الغيظ...
    - والعافين من الناس، والله يحب الحسنين...
- والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله».
- \* والمنفقون في السراء والضراء أكثر تقوى الله، لأن إنفاق المال شاق على النفس، ونافع للناس، والإنفاق أهم صفة تفيد المجتمع وتدفع حاجة المحتاجين.
  - وكظم الغيظ إخفاء اثره وضبط الالم الذي يدعو صاحبه كثيرا إلى الانتقام.
- والعفو عن الناس أى التجاوز عنهم أى عن عيوبهم وأخطائهم بترك مؤاخذتهم، وتلك مرتبة عالية في ضبط النفس تعلو مرتبة كظم الغيظ، وكلاهما يفيد في غرس المودة بين الناس.

(١) القرطبي : جامع البيان: ٤ / ٤ ، ٢ ، مرجع سابق .

- \* ﴿ والله يحب الحسنين ﴾ أى أنهم محسنون والإحسان مرتبة أعلى من العفو عن الناس ومن كظم الغيظ، فالإحسان في ثقافتنا الإسلامية يعنى: عبادة الله كاننا نراه، ويعنى الإجادة والإتقان ويعنى الإحسان إلى الناس، ومنه: أن يأخذ الإنسان أقل مما له، وأن يعطى أكثر مما عليه.
- \* ومن صفاتهم عند الوقوع في الخطأ المبادرة إلى التوبة والندم والاستغفار، وعدم العودة إلى الخطأ، فضلا عن الإصرار عليه.
- ٧ وفى الآيات حديث عن جزاء المتقين: ﴿ أُولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتهم الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾.
- \* وإنما كان أجر أصحاب هذه الصفات على هذا القدر من العطاء وهو الجنة بعد مغفرة الذنوب لانهم قاموا بأعمال جليلة هي دائمًا في صالح سائر المسلمين كالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم والتوبة والندم والاستغفار عند الوقوع في أي خطأ، بل العاقل من استغفر حتى من غير خطأ .
  - المواقف التربوية العامة في الآيات الكريمة: كثيرة، نذكر منها ما يلي:
  - ! يتعلم المسلمون من آية : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا . . . ﴾ ما يلي :
- ان الرباكله يفسد العلاقة بين الناس، لأنه يقوم على استغلال الغنى للفقير، وكان الوجب أن يقرضه قرضا حسنا؛ لأن جزاء القرض الحسن عند الله عظيم.
- وأن تحريم أكل الربا أضعافا مضاعفة لا يمنع تحريمه إذا كان مجرد زيادة، ولا يمنع تحريم أكله، وتجريم آكله وموكله، وكاتبه وشاهديه.
- ◄ وأن الفلاح ـ وهو الفوز والظفر سواء أكان في متاع الدنيا أم في زاد الآخرة ـ موقوف على تقوى الله تعالى : ﴿ واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ .
  - ٢ ويتعلمون من الآية الثانية : ﴿ واتقوا النار التي أعدت للكافرين ﴾ ما يلي :
- \* أن اتقاء النار وخوف الوقوع فيها مطلب شرعى طولب به كل الناس في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسكُم وَأَهْلِكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاِتُكَةٌ غِلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ (٦) ﴾ [التحرج: ١].
- \* وأن اتقاء النار يكون بطاعة الله في كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه الله، أي نبذ المعاصى، والإقبال على الطاعات.

- \* وأن النار أعدت للكافرين، فما ينبغي لمؤمن أن يعمل عملا يدخله النار أو يغضب الله عليه.
  - ٣ ويتعلمون من الآية الثالثة: ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ ما يلى:
- \* وجوب طاعة الله تعالى في كل ما امر به وفي كل ما نهى عنه، وطاعة الرسول عَلَيْكُ في كل ما نهى عنه، وطاعة الرسول عَلَيْكُ في كل ما جاء به : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانسَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ۞ ﴾ [الحشر: ٧].
  - وأن رحمة الله تعالى متوقفة على طاعة الله ورسوله.
- ٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ ما يلى:
- \* وأن طلب المغفرة إنما يكون بزوال أسباب العقاب، وأن زوال هذه الأسباب إنما يكون بفعل الطاعات وترك المعاصى، وكل مسلم مطالب بان يسارع بطلب المغفرة على هذا النحو.
- فقد روى الترمذى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تلك قال: وبادروا بالاعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمره.
- \*وأن الجنة وما فيها تما أعدُّ الله لعباده المتقين نما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة أعدت للمتقين، وكل مسلم يحاول أن يكون من المتقين.
- ٥ ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة: ﴿ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
   الغيظ والعافين عن الناس . . ﴾ الآية ما يلى:
  - \* أن صفات المتقين عند الله من أهمها ما يكى :
  - الكرم والسخاء والإنفاق في السراء والضراء سرا وعلنا...
  - والهدوء وكظم الغيظ أي الصبر على المناعب المادية والمعنوية..

- والتسامح والعفو عن المسيء..
- والإحسان إلى الله وإلى الناس وإلى النفس وإلى الاشياء...
- وذكر الله والإنابة إليه والتوبة عند الوقوع في الخطا، والندم والاستغفار، وترك الإصرار على ذنب مهما كان صغيرا.
- ٦ ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة: ﴿ أُولُنْكُ جِزَاؤُهُم مَغَفُرةُ مِن ربهم وجناتُ جَرِي .... ﴾ الآية ما يلي:
- \* أن الله تعالى يجزي على الإحسان إحسانا، وانه يتفضل على الناس أكثر مما يعاملهم لعدل.
  - وأن غفران الذنوب بيد الله تعالى؛ مادامت هناك توبة وندم واستغفار.
- \* وأن من كرم الله تعالى أن يدخل عباده الصالحين الجنة، لأن ذلك ليس في مقابل العمل الصالح وإنما هو فضل من الله تعالى .

فقد روى البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ولا أنا إلا أن يارسول الله عقال عَلَيْهُ: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى احدكم الموت، إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسىء فلعله أن يستعتب .

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
  - ١ يتعلم الدعاة والحركيون من الآيات الثلاثة الأولى ما يلى:
- \* أن المؤمن قد يقع في الأخطاء، وأنّ نجاته من ذلك أمام الله هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الدعاة إلى الله عليهم أن يعلموا أنفسهم ويعلموا الناس كيف تكون تقوى الله عمليا؟
  - \* وأن التقوى تبدأ بخطوات معينة هي:
- أن يحسُّ الإنسان أن الله يراقبه في كل أمره، فيجب أن يستحيى من أن يراه الله على
  - وأن يُشربَ قلبه خوف الله وعقابه، فيقبل على الطاعة ويناى عن المعصية.
- ثم يلزم نفسه بكل ما امر الله به، ويجنبها كل ما نهى الله عنه فيصبح؛ ذا سمت

إسلامي في قوله وفعله وصمته وتركه .

- ثم يجاهد نفسه ليكون مع ما ندب الله إليه من صالح الاعمال ومع ما حبب فيه رسول
- ثم يجاهد نفسه ليكون متورعا عن المكروهات حيث يدع احيانا ما لا بأس به حذرا تما به بأس.
- \* ويعلمون الناس أن تقوى الله هي سبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، يربون الناس على ذلك وفق منهج التربية الإسلامية الذي يعني بكل جوانب الشخصية في الإنسان: روحه وعقله وبدنه ودينه وحسه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجمالي والجهادي.
- \* ويتعلمون ويعلمون الناس أن الله طالبهم باتقاء النار التي أعدها للكَّافرين وأمثالهم من العصاة.

وإنما يكون اتقاء النار بالتباعد والامتناع عن كل ما يدخل الإنسان النار، وذلك في إيجاز . . شديد هو ما يلي:

- البعد عن المعصية أيا كان قدرها ، والإقبال على الطاعة.
- \_ والاقتناع بأن النار أعدت للكافرين وأمثالهم، وما ينبغى لمسلم أن يضع نفسه بحيث يستحق عذاب النار.
- \* ويتعلمون من الآيات الكريمة أن طاعة الله ورسوله هي الباب الذي يؤدي إلى رحمة الله تعالى، وانه لا رحمة منه لخلقه إلا بهذه الطاعة.
  - والرحمة من الله تعالى لعباده هي الإحسان إليهم والإنعام والتفضل عليهم.
- والرحمة من الناس للناس رقة وتعطف، وقد ركزها الله تعالى في طباع الناس، وانفرد هو مبحانه بالإحسان.
- وعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس الرحمة، لأن بها يتعاطف الناس ويتعاونون، ويذكرونهم في هذا الجال بقول الرسول على فيما رواه الترمذي بسنده عن ابن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، والرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله على دواه احمد والحاكم بهذا اللفظ.
- \* إن الدعاة إلى الله والعاملين من أجل الإسلام إذا علموا الناس طاعة الله ورسوله، قطعوا

بذلك معظم الطريق، وتزودوا فيه وفى الباقى منه بخير زاد، وهانت عليهم المصاعب والعقبات، لأن المتزود بطاعة الله يكون فى معيته، ومن كان الله معه كان فى خير على كل حال.

٢ - ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من الآيات الاربعة الاخيرة ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم... ﴾ إلى آخر الآيات، دروسا كثيرة منها ما نذكره فيما يلى:

ان المسارعة ـ بالطاعات ـ إلى مغفرة الله تعالى امر إلهى واجب على كل مسلم مكلف،
 وان هذه المسارعة بالطاعات لابد ان يسبقها اجتناب للمعاصى، فبهذا وذاك ـ مع فضل الله
 ورحمته ـ يمكن الوصول إلى تلك الجنة التي عرضها السموات والارض، والتي اعدها الله
 لعباده المتقين.

\* وأن الإنسان في هذه الحياة لا يستحق العيش إذا لم يعمل على تجنب معاصى الله ومحارمه، ويقبل على تجنب معاصى الله ومحارمه، ويقبل على طاعة الله، إذ الحياة الدنيا في حقيقتها مزرعة للآخرة ومعبر إليها، والدار الآخرة هي الحياة الحقة السرمدية التي لا تنتهى، ومن خسر الباقية بالفانية فذلك هو الخسران - أعاذنا الله منه .

- إن الدعاة إلى الله يجب أن يفقهوا الناس بالمعنى الحقيقي للحياة الدنيا، وهي في كنمات معبر إلى الآخرة ودار تزود بالعمل الصالح، وقد سخرها الله لنا وانعم علينا فيها بنعم كثيرة أحلها لنا، وطالبنا بإعمارها، ومع ذلك كله فهي فانية، وهي دار تَزَوُّد للآخرة. هذا هر فقهها الصحيح.

- وعلى الدعساة إلى الله أن يربوا الناس على التسعلق بالجنة وحب العسمل من أجلها واعتبارها أهم هدف يرغب المسلم في الوصول إليه .

\* ويتعلم الدعاة من هذه الآيات الكريمة وصف المتقين الذين يستحقون الجنة، ولهم صفات - ذكرناها آنفا - يجب أن يتصف بها كل مسلم يرغب فيما عند الله، وقد ذكرنا هذه الصفات من قبل، وكل صفة منها وجدت فيها احاديث نبوية شريفة نذكر منها ما وفق الله إليه فيما يلى:

- وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

عَلَيْ : وما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر: اللهم اعط مسكا تلفا .

- وروى الإمام مسلم بسنده عن أبى أمامة صُدى بن عجلان رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : ( ياابن آدم إنك إن تبذل الفضل خيز لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدا بمن تعول، والبد العليا خير من البد السفلى ».

\* وكظم الغيظ . . وردت فيه أحاديث نبوية كثيرة، منها ما يلي :

- روى مسلم بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال: يارسول الله: إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إليهم ويسيئون إلى، وأحلم عنهم ويجهلون على، فقال الله ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك .

- وروى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عنها: وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمركله».

- وروى البخاري ومسلم بسنديه ما عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عَلَيْهُ قال: (إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف، وما لا يعطى على سواها).

وفي العفو عن الناس، نذكر الأحاديث النبوية التالية:

- روى الماوردى بسنده عن أنس رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة، فيقال: من ذا الذى أجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب ،

- وروى الترمذي بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : والا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل .

- وحدث ابن المبارك (١) قال: كنت عند المنصور جالسا، فأمر بقتل رجل، فقلت: باأمير المؤمنين.. قال رسول الله على : وإذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدى الله عز وجل: من كانت له يد عند الله فليتقدم، فلا يتقدم إلا من عفا عن ذنب و فأمر بإطلاقه.

\* وفي الإحسان وردت أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي:

( ۱ ) هو عبدالله بن المبارك المروزى ابو عبدالرحمن ( ۱۱۸ -۱۸۱هـ) شيخ الإسلام الحافظ، جمع في علمه الحديث والفقه والعربية وايام الناس، والشجاعة والجهاد في سبيل الله، من سكان خراسان، وقد مات بهيت علي الفرات في منصرفه من غزو الروم، وهو أول من صنف في الجهاد. - روى مسلم بسنده عن شداد بن اوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ،

والإحسان مكتوب - أي مفروض - على كل شيء، وله معان عدة:

- روى البخارى ومسلم بسنديهما عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عنه: والنام عنه الله عنه الله عنه الله كانك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

فالإحسان هنا مُراقبة لله تعالى، وشعور بأنه سبحانه يراقبنا.

- وروى أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله تَعَطُّهُ كان يقول: (اللهم الجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا).

فالإحسان يدعو المحسن إلى الاستبشار والرضى والسعادة.

- وروى أحمد بسنده عن أم الفضل رضى الله عنها أن النبى عَنَا دخل على العباس رضى الله عنه وهو يشتكى، فتمنى - أى العباس - الموت فقال عَنْ : وياعباس يا عم رسول الله لا تتمن الموت . . إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك، وإن كنت مسيفا، فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك .

- وروى ابن ماجة بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: (يا أبا هريرة: كن ورعا تكن أعب للناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كشرة الضحك تميت القلب .

فالإحسان إلى الجار علامة من علامات الإسلام، او من علامات حسن الإسلام، وحب الناس علامة على الإيمان، وليس حب الناس سوى الإحسان إليهم.

\* وفي الاستغفار من الذنب عندما يقع وردت أحاديث نبوية كثيرة نذكر منها ما يلي:

- روى الطيالسى فى مسنده بسنده عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال: حدثنى ابو بكر - وصدق أبو بكر - أن رسول الله على قال: وما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلى ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم تلا هذه الآية: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . . : ﴾ الآية، والآية الاخرى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مُودًا وَ يُظلّم نَفْسهُ ثُمُ يُستَغفر الله يَجد الله غَفُورًا رُحيمًا (1) ﴾ [الساء: ١١٠]،

- وروى الترمذى بسنده عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه: دمن قال حين يأوى إلى فراشة: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه.. ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا».

وفي رواية للترمذي أيضًا: ٤ ... وإن كان قد فر من الزحف ١.

٣ -- ويتعلم الدعاة ويجب أن يعلموا الناس أن الإصرار على الذنب علاك للمُصرَّء والمؤمن لا
 يجوز له أن يصر على ذنب، وإنما عليه أن يتوب ويست غفر، إذ الإصرار على الذنب
 يفوق المعصية نفسها؛ لما يدل عليه من تحد لاوامر الله.

وفي هذا المجال نحب أن نذكر الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية ببعض الحقائق الهامة ضما بلر:

\* طريق الدعوة إلى الله قلما يخلو من أخطاء السائرين فيه، إذ هو طريق المتاعب والمكاره والتحدى والصراع بين الحق والباطل، بين أولياء الله وأعدائه وأعداء منهجه ونظامه، ومن أجل هذا كله توجد الاخطاء بل تكثر أحيانا...

والذى اذكر به هنا انه إذا وُجد الخطا جاءت المسارعة بالتوبة إلى الله والندم والاستغفار، إن ذلك ينقى الصف من الاخطاء ويدنى من النصسر فى هذه المسارك، لأن ذنوب الجسيش اخوف عليه من عدوه - كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

\* وقد يكون الخطأ من المدعوين، لأنهم شُداة في طريق الدعوة إلى الله ويخوضون التجارب لأول مرة، وإذا كان بعض الدعاة الذين رسخت اقدامهم في الدعوة عرضة لهذه الاخطاء لأن كل ابن آدم خطاء، فليس لهم أن يستبعدوا مخطئا من الصف، وإنما عليهم أن يعينوه على التوبة والاستغفار، وأن يفقهوه بأن خير الخطائين التوابون.

والذي احب أن أذكر به في هذا الجال هو أن استبعاد مخطئ من المدعوين من الصف، يزيده بعدا عن الحق وقربا من الباطل ويزيد الصف خلخلة واضطرابا.

وطريق التوبة مفتوح إلى يوم القيامة ومعروف المعالم لكل مسلم.

- روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَي فيها يحكى عن ربه عز وجل قال: وأذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لى ذنبى، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال: أى

رب.. اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي اذنب ذنبًا، فعلم ان له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد فاذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: اذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك ١٠(١).

\* وواجب الدعاة - الذي ما ينبغي أن يتوقفوا عن أدائه أبدا، مادامت الذنوب مستمرة باستمرار حياة الناس - هو أن يفقهوا الناس في قضية الذنوب والمعاصي، على النحو الذي فصله أسلافنا من العلماء رحمهم الله حيث قالوا:

الذنوب التي يتاب عنها نوعان:

<u>- كفر ، وهو اقبحها .</u>

وغير كفر – وهو ما دون الكفر.

- \* فتوبة الكافر تكون بإيمانه وندمه على ما سلف من كفره، ومداومته على ترك هذه المعصية، أي مداومته على الإيمان بكل متطلباته.
  - والتوبة عما هو اقل من الكفر من الذنوب نوعان:
- ما كان حمّا لله تعالى، وهذا تكون التوبة عنه بالترك مع الندم، فإن كان الذنب ترك صلاة أو صوم، وجب على المذنب قضاؤه مع التوبة النصوح. وإن كان الذنب حنثا في يمين أو في ظهار وجبت عليه الكفارة الخاصة بكل منهما، مع التوبة النصوح.
- \* والتوبة، عما هو من حقوق الناس، يشترط فيها أن تصل الحقوق إلى اصحابها أولا، مع التوبة النصوح.

فإن لم يوجد اصحاب الحقوق تصدُّق بحق من لم يجده.

ومن كان معسرا لا يستطيع ردّ الحقوق إلى اصحابها فعفو الله تعالى مامول، وفضله

هذا التفقيه واجب الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية نحو انفسهم ونحو غيرهم من الناس، ولهم على ذلك ـ ولمن استجاب لهم ـ عند الله اجر عظيم.

(١) الاحاديث القدسية: ١/٢٣٣ ط مؤسسة جمال بيروت، دون تاريخ.

### • ٢ - الآيات من السابعة والثلاثين بعد المائة

### إلى الثامنة والأربعين بعد المائة

## من دروس معركة أحد: مطالبة المؤمنين بالقوة والصبر والدعاء

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ (٣٧) هَذَا بَيَانًا لَلنَّاس وَهُدُى وَمَوْعَظَةً لَلْمُتَّقِينَ (١٣٨) وَلا تَهنُوا وَلا تَحزُّنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمنينَ (١٣٦) إن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّنْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاس وَليَعْلَمَ اللَّهُ الْذينَ آمَنُوا وَيَتَّخذَ مَنكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لا يُحبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ ١٤ وَلَيْمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿ ١١) أَمْ حَسبتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ١٤٣٠ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (٢٤٢٠) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلَبْ عَلَىٰ عَقبَيْه فَلَن يَضُرُّ اللَّهُ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ (١٤٠٠ وَمَا كَانَ لَنَفْس أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه كَتَابًا مُؤجَّلًا وَمَن يُردُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُوْته منْهَا وَمَن يُردْ ثَوَابَ الآخرَة نُؤْته منْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكرينَ 🔞 وَكَأَيْن مَن نُبيَّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَّا اسْتَكَانُوا وَالله يُحبُّ الصَّابِرينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبُّنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافرينَ (١٤٧) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخرَة وَاللَّهُ يُحبُ الْمُحْسنينَ (١١٨) ﴾

[آل عمران: ۱۳۷ - ۱۴۸].

- هذه الآيات الكريمة تتحدث عن مواقف في معركة أحد، وتشير بل تعلم المسلمين ان سنن الله ماضية في خلقه، وأن السعيد من اتعظ بغيره وأفاد مما يحدث له.

وتطالب الآيات الكريمة المسلمين بالجلد وترك الضعف والعجز والفشل، والصبر على المصائب، وتسليهم الآيات عما حدث لهم في معركة أحد، فالنصر دائما لعباد الله المؤمنين، وهذا النصر يحتاج إلى صبر وطاعة لله تعالى، فإن كانت هزيمة فللاختبار والاعتبار، وليعلم الله وهو بكل شيء عليم – الذين آمنوا وصدقوا الله من غيرهم، وليصطفي الشهداء، ويمحص صفوف المؤمنين، ويهزم الكافرين.

وقانون الابتلاء والاختبار من سنن الله تعالى .

وفى الآيات درس للمسلمين في صفاء الإيمان ونقاء العقيدة والإخلاص الله تعالى، حتى لو مات الرسول ﷺ أو قتل، فما ينبغي أن ينقلب أحد من الإيمان إلى الكفر.

والآيات تحض على الجهاد في سبيل الله، وعدم خوف الموت لأن الموت؛ آت لا محالة للمجاهد والقاعد، والجهاد ربح في الدنيا بالنصر والغنائم، وربح في الآخرة بالأجر العظيم.

وسنة الله أن كل نبى من أنبيائه يقاتل معه المؤمنون ويتحملون أعباء الجهاد دون وهن أو قعود عن العدو أو استكانة، وإنما هو الصبر والدعاء، وعلى الله تعالى التوكل ومنه الإجابة.

- وقد اشتملت الآيات على عدد من الاخبار والتقريرات، وعدد من الأوامر والنواهى، وعلى المنواس من هذه المعركة وعلى أكثر من السلوب شرط، كل ذلك لتوجيه المسلمين إلى أخذ الدروس من هذه المعركة الكبيرة التى خالف فيها بعض المسلمين أمر رسول الله علله عله الله عله المنات .

ومن أجل توضيع هذه المعاني وتفصيل تلك الاحداث والاستفادة من هذه الدروس، نقول وعلى الله التوكل ومنه التوفيق .:

١ - في الآية الكريمة: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ طلب بالتامل في احوال اهل القرون الماضية، في مجال طاعة الله أو معصيته،
 أي أحوال المؤمنين والكافرين، فالمؤمن يبقى بعد موته الثناء الجميل، ويجد عند الله تعالى الشواب الجزيل، والكافر تلاحقه الهزائم في الدنيا ويحل به عذاب عظيم في الآخرة.

\* والسّنن جمع سنة وهي الإمام المتبع الذي يؤتم به، يقال: سنُّ فلان سنة حسنة أو سيئة إذا عمل عملا اقتدى به فيه من خير أو شر.

\* و اقد خلت من قبلكم سنن بعني مضت وذهبت.

- وبعض المفسرين يرى أن السنن التى يجب التامل فيها هى سنن الهلاك والاستئصال لتكذيب الانبياء والمرسلين، وقد هلكوا وبقيت منهم آثارهم التى هى عبرة لمن اعتبر، وهذا تذكير لمن خالف النبى عَنِي أحد.

٢ -- وإخبار من الله تعالى لتقرير حقيقة كبرى هى أن سنة الله وشرعه بيان للناس وهدى
 وموعظة: ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ .

\* والبيان هو الدلالة التي تزيل الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة وهو للناس جميعا

- مؤمنهم وكافرهم.
- \* والهدى هو: بيان لطريق الرشد ليسلكه الناس دون سواه، أي دون طريق الغي.
  - \* والموعظة هي: الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طريق الدين.
    - والبيان: للناس عموما.
- والهدى والموعظة للمنتفعين بهما وهم المتقون، اما سواهم فالهدى والموعظة كانهما عدم.
- \* والإشارة في كلمة ( هذا) إلى القرآن الكريم، أو إلى أمر الله ونهيه ووعده ووعيده، أو حال الام الخالية.
- ٣ وفي الآيات نهى عن الضعف وأسبابه ودواعيه: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين).
- \* فقد نهاهم سبحانه وتعالى عن الضعف والجبن في جهاد اعداء الله والدين والحق ﴿ ولا تَهْنُوا ﴾ .
  - \* ونهاهم عن الحزن لما اصابهم من هزيمة وما وقع بهم من مصيبة، ﴿ ولا تحزنوا ﴾ .
- وبشرهم بانهم الأعلون أى الذين تكون لهم العاقبة بالنصر والظفر إن كانوا مؤمنين
   بصدق، فقد وعد الله بنصر المؤمنين. ﴿ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ .
- \* وفي الآية الكريمة بيان لفضل هذه الامة، لانه سبحانه خاطب المسلمين بما خاطب به الانبياء المرسلين، فقد قال لموسى عليه السلام : ﴿ إِنْكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ ﴿ إِلَٰكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ ﴿ آَكَ ال
- وقال لهذه الامة: ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ وهذه اللفظة مشتقة من اسمه سبحانه وتعالى: ﴿ الأعلى ﴾ كما قال بذلك بعض المفسرين.
- ٤ وفي الآية الكريمة: ﴿إِن يُمسسكم قرح فقد مس القرم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين
   الناس... ﴾ الآية: تسلية للمسلمين ومواساة لهم عما أصابهم في معركة أحد كما
   سنوضح -.
  - \* والقَرْح : الجراح ذاتها.
  - والقُرْح: الم الجراح وقيل هما لغتان ومعناهما واحد.
- والمعنى: أن ما أصاب المسلمين من جراح وقتل وهزيمة يوم أحد ما ينبغي أن يوقف

جدهم واجتهادهم، وجهادهم لاعداء الله، وذلك لان ما اصابهم في احد من جراح، اصاب مثله الكفار يوم بدر، فإذا كانوا ـ مع باطلهم ـ وسوء عاقبتهم لم يُفْتُروا في حربكم والكيد لكم، فانتم الاجدر بان لا يلحقكم الفتور في مواجهة العدو وجهاده لانكم على الحق111

- \* ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ الآيام هنا: الوقائع، وهي تكون في الغالب يوما للإنسان ويوما عليه، وتلك من سنن الله تعالى، إذ المعنى: أن أيام الدنيا دول بين الناس، لا تدوم مسراتها ولا تبقى مضراتها، ولا تستمر على حال، أى أن الله تعالى يشدد المحنة على الكفار تارة، وعلى المؤمنين أخرى، ليعتبر كل مؤمن وكل كافر، أما الكفار فإن هذه المحن قد تدعوهم إلى ترك الكفر والدخول في الإيمان، وأما المؤمنون فتصقلهم وتزيدهم إيمانا.
- \* وفي نصر الله تعالى لدينه وللمؤمنين الموالين للحق، يتحقق قول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَالِمُونَ وَكَ ﴾ [المائدة: ٥٠].
- وفى نصر الكافرين دليل على أن المؤمنين قد عصوا، وفى ذلك ابتلاء لهم وتمحيص، بل
   ومغفرة لذنوبهم.
- \* ﴿ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ﴾ ومعنى ذلك ما يلى:
- أن تداول الآيام بين الناس، إنما هو من أجل تمييز المؤمن الصابر المحتسب من المنافق المذعور المستيمس، ليظهر ذلك للناس وليعلم كل فريق حقيقة موقفه من هذا التداول للآيام.
- ويتخذ منكم شهداء أى يكرم بعضكم بالشهادة في سبيله، وإنما سمى الشهيد شهيدا؛ لأنه يشهد على الناس باعمالهم..

او لانه مشهود له بالجنة..

أو لأنه شاهد حاضر للجنة.

- \* ﴿ وَاللّٰهُ لا يحب الظالمين ﴾ أى المشركين، لأن الشرك ظلم عظيم، والله تعالى وإن أنال الكفار من المؤمنين الجراح والألم، فإنه سبحانه لا يحب الكفار، وإن أحل بالمؤمنين الجراح والألم، فإنه سبحانه يحيهم.
  - \* ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ .
- التمحيص: الاختبار، أو التطهير من الذنوب، أي ليبتلي المؤمنين فيثيبهم ويخلصهم

من ذنوبهم، أو يمحصهم بالشدائد، وفي هذا تربية لهم.

- ويمحق الكافرين: أي يستاصلهم، أو يصيبهم بالياس ويذهب عزائمهم.

- وقد تجلى اثر تمحيص الله تعالى للمسلمين فى غزوة حمراء الاسد، عقيب غزوة احد حيث امر الرسول عَلَي الله المشركين معه احدً - إلى حمراء الاسد- إلا من شهد القتال فى أحد، فامتثلوا لامره بقلوب مطمئنة، وعزائم قوية وهم على ما هم عليه من الجراح والآلام.

\* والأصل الا يبقى للكافرين المبطلين وجود مع المؤمنين الصادقين، وإنما ينخرم هذا الاصل فيكون لهم وجود وتأثير إذا لم يقم المؤمنون - أهل الحق والعدل - بمقاومتهم ورد باطلهم.

وفى الآيتين الكريمتين: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
 ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾
 دعوة إلى التدبر والتامل في سنن الله تعالى.

والمعنى: هل تدبرتم سنن الله، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة وانتم إلى الآن لم تجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده، ولم تصبروا على متاعب الجهاد كما يجب ان يكون الصبر، والجنة إنما تنال بالجهاد والصبر؟ لو أنكم قمتم بذلك لعلمه الله تعالى منكم وجازى عليه بالنصر والظفى.

\* ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت ... ﴾ الآية: أى لقد كان كثير من المؤمنين يتمنون الشهادة في سبيل الله في هذه المعركة، حتى إنهم الحوا في الحروج إليها، وكان النبي على لا يرى الحروج للمشركين، بل يستعد لهم في المدينة ... فكان من نتيجة إلحاحهم أن خرج بهم فكانت الهزية، وتولى بعضهم وعصى بعضهم أمر الرسول على وكان الشباب منهم يقولون: لئن لقينا العدو لنفعلن، ولنفعلن، فابتلوا بذلك فما ثبت منهم إلا من عصم الله فانزل الله تعالى: ﴿ ولقد كنتم تحنون الموت ... ﴾ الآية، وفي ذلك عقاب لهم على هذا الموقف، أو توبيخ لمن انهزم ولاسيما من كانوا يلحون على الخروج ليفعلوا ويفعلوا – كما كانوا يقولون .

\* فها قد رايتم المواقف التي تؤدى إلى الموت في سبيل الله، فماذا فعلتم؟ ولماذا انهزمتم؟ ٦ - وفي الآية الكريمة: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم... ﴾ الآية: ترسيخ للإيمان بالعقيدة والمبدا، وأن المسلمين يعبدون الله، ولا يتراجعون عن ذلك إذا مات الرسول ولله او قتل.

وقال المفسرون: فلما انهزم المسلمون في أحد صاح الشيطان: قد قتل محمد، فقال بعض الناس: قد أصيب محمد فاعطوهم بايديكم، فإنما هم إخوانكم 111

وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب، الا تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به؟ فانزل الله تعالى: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل... ﴾ الآية إلى قوله تعالى: ﴿ فَآتَاهُمُ اللهُ ثُوابُ الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب الخسنين ﴾.

\* والمعنى: أن محمدا عَلَي رسول كبقية الرسل الذين سبقوه، ليسوا جميعا بباقين في الحياة الدنيا، وأنه يجب التمسك بما جاءت به الرسل، وإن انتهت حياة الرسول منهم بموت أو قتل.

فهذه الآية عتاب وتوبيخ للذين انهزموا، اى ليس لهم أن ينهزموا حتى لو مات محمد على او قتل: ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾.

وفي الآية الكريمة تقرير حقيقة من سنن الله تعالى، وهي: أن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ، وإنما يضر نفسه، لأن الله تعالى كما لا تنفعه طاعة الطائمين لا تضره معمية العصاة.

\* وفيها تقرير حقيقة أخرى وهى: أن الله تعالى ﴿ سيجزى الشاكرين ﴾ من الذين جاهدوا وصبروا واستشهدوا في صبيله، فيعطيهم أعظم الثواب على صبرهم وعدم انهزامهم، أو يؤتيهم من الرزق في الدنيا، لئلا يُتُوهم أن الشاكرين يحرمون ما قسم لهم مما يعطاه الكافرون في الدنيا.

∨ - وفى الآية الكريمة: ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب
 الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ﴾ تقرير لحقيقة
 كبرى عن الموت والحياة.

\* والآية الكريمة تؤكد أن الموت لابد منه وأن كل إنسان — مقتول أو غير مقتول — ميت إذا بلغ أجله المكتوب له.

\* وأن من الناس من يقبلون على الدنيا، وإن انسباهم هذا الطلب الآخرة، وفي ذلك تعريض بمن تركوا اماكنهم في أحد، ونزلوا من مواقعهم ناظرين إلى الغنائيم.

- \* وأن من الناس من يريد ثواب الآخرة، ويؤثر ما عند الله، فيعطيه الله الاجر المضاعف كما وعد، وفي هذا إشارة كما يقول علماء النفسير إلى عبد الله بن جبير رضى الله عنه قائد الرماة الذى لزم مكانه فوق الجبل ومعه قليل من الصحابة رضى الله عنهم، فقاتلوا حتى قتلوا ومضوا إلى ربهم شهداء مغفورا لهم.
- \* ﴿ وسنجزى الشاكرين ﴾ أى نعطيهم الثواب الابدى؛ جزاءً لهم على الثبات وعدم الانهزام، وعلى الإقبال على ما عند الله.
- \* وفى الآية الكريمة تأكيد أن الجبن والخوف لا ينجيان من الموت؛ لأن أحدا لن يموت حتى يستوفى أجله المكتوب له عند الله تعالى، كما تؤكد الآية الكريمة أن من يقبل على الله يريد بعمله هذا ثواب الله في الآخرة، فإن له عند الله جزاء الشاكرين.
- ٨ وفى الآيات الكريمة: من قوله تعالى: ﴿ وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الحسنين ﴾ وصف جامع لاتباع الانبياء عليهم السلام كما سنوضع بعد قليل هذه الصفات.
- \* قال الزهرى (١): صاح الشيطان يوم أحد: قُتل محمد فانهزم جماعة من المسلمين، قال كعب بن مالك (٢) فكنت أول من عرف رسول الله عَلَكُ، رأيت عينيه من تحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتى: هذا رسول الله على أن أسكت، فانزل الله عز وجل: ﴿ وَكَأَيْنَ مِن بَنِي قَاتِل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا... ﴾.
  - والربيون هم: الربانيون، وقيل: الأولون، أو الجماعة الكبيرة.
- \* وفى الآيات الكريمة تشجيع للمؤمنين، وأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الانبياء. والمعنى: أن كشيرا من الانبياء قتل معهم ربيون كثير، أو مات هؤلاء الانبياء فلم يرتد صحابهم.
- (١) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى (٥٨ ١٢٤هـ) من بنى زهرة بن كلاب من قريش، اول من دوّن الخديث الشريف واحد اكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من اهل المديّنة كان يحفظ الفين وماثتي حديث نصفها مسند، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب؛ فإنكم لا تجدون احدا اعلم بالسنة الماضية منه.
- ( ٢ ) هو كعب بن مالك بن عمرو البدرى الانصارى الخزرجي صحابي من شعراء الرسول ﷺ، شهد بدرا والوقائع كلها ( ٠٠٠ – ٥٠ هـ) وعاش سبعا وسبعين صنة .. اي ولد سنة ٢٧ قبل الهجرة تقريبا، ناصر عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم ثار عليه الثوار . روى عنه علماء الحديث النبوي ثمانين حديثا ..

- \* وأما صفات هؤلاء الذين قاتلوا مع أنبيائهم عليهم السلام فهي كما وردت في الآية لكريمة:
  - ما وهنوا غند قتل النبي او موته، او عندما اصابهم الم الحرب وجراحها. .
    - وما ضعفوا عن الجهاد بعد ما اصابهم ما اصابهم..
      - وما استكانوا أى استسلموا للعدو.
- وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن والانكسار عند إشاعة قتل النبى على الله و بضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين، واستكانتهم للكفار حتى اراد بعضهم أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبي، واراد بعضهم أن يطلب الامان من أبي سفيان بن حرب.
  - \* ومن صبر على تحمل الشدائد في طريق الله فإن الله، تعالى يحبه.
- ومن صفاتهم التى تضمنتها الآيات الكريمة: ﴿ وَمَا كَانَ قُولُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبِنَا اغْفُر لَنَا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾، أى أنهم أهل دعاء وتضرع إلى الله تعالى.
- \* فقد بينت الآيات الكريمة أنهم كانوا مستعدين عند ذلك للتصبر والتجلد مستعينين على ذلك بالدعاء والنضرع بطلب الإمداد والإعانة من الله، والغرض من ذلك أن تقتدى بهم في هذه الطريقة أمة محمد عَلَيْكُ، فإن من عوّل في تحصيل مهماته على نفسه ذلّ، ومن اعتصم بالله فاز بالمطلوب.
- وقد أوضحت الآيات أن الله تعالى لما ضمن النصرة للمؤمنين، فإذا لم تحصل النصرة،
   وظهرت أمارا ت استيلاء العدو على المؤمنين وانتصاره عليهم، دل ذلك على صدور ذنوب
   من للؤمنين.
  - ولهذا المعنى وجب تقديم التوبة والاستغفار على طلب النصرة، فبين الله تعالى أنهم:
- بداوا بالتوبة عن كل المعاصى، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ رَبِنَا اغْفِر لْنَا ذَنُوبِنَا ﴾، فدخل فيه كل الذنوب سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر.
- ثم إنهم خصوا الذنوب الكبيرة بالذكر، لعظيم عقابها، وهو المراد بقوله تعالى:
   وإسرافنا في أمرنا كي، لأن الإسراف في كل أمر هو الإفراط فيه.
- · \* ثم إنهم لما فرغوا من ذلك سالوا ربهم أن يثنت اقدامهم، وذلك بإزالة الخوف عن

- قلوبهم، وإزالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم.
- \* ثم سالوا الله بعد ذلك أن ينصرهم على القوم الكافرين، لأن هذه النصرة لابد فيها من أمور زائدة على ثبات الأقدام، وهذا الشيء الزائد يشب الرعب الذي يلقيه الله في قلوب الاعداء، أي إحداث آحوال مسماوية أو أرضية توجب انهزام العدو أمام المسلمين.
- \* ﴿ فَآتَاهُمُ اللهُ ثُوابُ الدنيا ، وحسن ثوابُ الآخرة ، والله يحبُ الحسنين ﴾ والمعنى : أن الله تعالى أعطاهم الثوابين معاً :
  - ـ ثواب الدنيا بالنصر والغنيمة وقهر العدو، وثناء الله عليهم..
  - وثواب الآخرة، ولا شك هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم.
- \* ولما اعترفوا بانهم مذنبون مسرفون على انفسهم، واستغفروا ربهم كانوا بذلك محسنين، فسماهم الله تعالى محسنين، أو أنهم لما أرادوا الإقدام على الجهاد وطلبوا أن يثبت الله أقدامهم في دينه، وأن ينصرهم على عدوهم، فسماهم محسنين؛ لأن هذه الأعمال لا تصدر إلا من محسن.
- \* وقد صرح عدد من المفسرين بان هذه الآيات الكريمة تضمنت تاديبًا للمؤمنين، وتوبيخًا لمن فرّط منهم في شيء، وقال الشيخ محمد رشيد رضا في ذلك: ﴿ وَالْأَمْرُ كَالشّمْسُ فِي الضّحى أو أشد ظهورا (١٠).
  - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:
- ١ يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم صنن فسيروا في الأرض فانظروا
   كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ مايلى:
- ضرورة النظر والتامل والتدبر أى إعمال العقل فى أحوال من تقدمهم من الأم الصالحين أو المكذبين، ليتعظوا بما آل إليه أمر هؤلاء وأولئك.
  - فإن سلكوا سبيل الام الصالحة كانت لهم مثل عاقبتهم، وهي الجنة.
  - وإن سلكوا سبيل الامم التي كذبت كانت لهم مثل عاقبتهم، وهي النار.
- \* ولا نبالغ إن قلنا إن من أساليب القرآن في تربية الناس مطالبتهم بالسير في الأرض والنظر والتدبر في أحوال السابقين، لأن في ذلك العبرة والعظة، والقرآن الكريم كله عظة وعبرة.

(١) محمد رشيد رضا: تفسير المنار: مرجع سابق. تفسيره الآبة المذكورة.

\* وقد بحثت عن الآيات القرآنية الكريمة التي جاء فيها طلب الله من الناس السير في الأرض لاخذ العبرة فوجدتها ثلاث عشرة آية: ست منها جاءت بصيغة الامر، وسبع جاءت بغير صيغة الامر.

\*أما ما جاء منها بصيغة الأمر فهى:

- ﴿ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا ... ﴾ [آل عمران: ١٣٧].
  - ـ ﴿ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا . . . . ﴾ [النحل: ٢٦].
- ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا .... ﴾ [النمل: ١٦].
- ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا . . . ﴾ [الروم: ٢٠].
- ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمُّ انظُرُوا . . . . ﴾ [الأنعام: ١١].
- ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا .... ﴾ [العنكبوت: ٢٠].
  - \* وأما ما جاء منها على غير صيغة الأمر فهي:
- \_ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا .... ﴾ [يوسف: ١٠٩].
- ــ ﴿ أَوَ لَمْ يُسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا . . . . ﴾ [غافر: ١١].
- ــ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا . . . ﴾ [ غافر : ٢٠] .
- ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا . . . . ﴾ [محمد: ١٠].
- ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا . . . . ﴾

[الحج: ٤١]

- ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا . . . ، ﴾ [الروم: ١].
- ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا . . . . ﴾ [فاطر: ١١].
- \* وأن السير في الأرض بهذا الاسلوب يعد من وسائل المعرفة التي تمد الإنسان بالعلم وتهديه إلى ما يصلح شأنه في الدين والدنيا، وتقيم أمام قلبه وعقله الاعتبارات والمواعظ.
- ٢ ويتعلم المسلمون من قول الله تعالى: ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ ما يلى:

- # أن الله تعالى بين للناس عموما مؤمنهم وكافرهم، إلى ما ينبغى أن يفعلوا بآياته البينات، فهذا البيان حجة على الناس كافة، حيث بين لهم سنته في السابقين، وعاقبة المؤمنين والكافرين.
- \* وأن الهدى والاهتداء والاتعاظ إنما هو للمتقبن خاصة، لأنهم هم الذين يهتدون بهذه السنن ويتعظون بما جرى على السابقين.
- \* وأن المسلمين اليوم إذا لم يعتبروا بأحوال السابقين مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، وطالحهم وطالحهم وطالحهم وطالحهم، فقد تركوا هدى القرآن الكريم، ولم يعملوا بما فيه، وتنكبوا طريق الحق، وخالفوا مما أمر الله به وأتوا ما فهى عنه، لأن القرآن الكريم أمر بذلك في الآيات التي ذكرناها آنفا.
- \* وأن الذين لا يسيرون في الأرض ولا يتعظون بما جرى من سنن الله في السابقين ليسوا من المتعند، أي ليسوا من المقائمين بحقوق الإبمان وواجباته، كما أوضحت ذلك الآيات القرآنية التالية: ﴿ السّم ۞ ذَلكَ الْكُتَابُ لا رَبْبَ فِيه هُدُى لَلْمُتَّقِينَ ۞ اللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقَيِّمُونَ الصَّلاةَ وَمِمًا وَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَاللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةَ هُمْ يُوقُونَ ۞ وَاللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةَ هُمْ يُوقُنُونَ ۞ ﴿ [القرة: ١-٤].
- ٤ ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾
   مايلي:
- \* الا يضعف المسلم في عبادته أو عمله أو مواجهة عدوه، لأن المسلم المتمسك بدينه على الحق دائما، ومحب للخير دائما ومحسن للتعامل مع غيره باستمرار.
- ومن كان كذلك فلا ينبغي أن يضعف، فإن ضعف في شيء من ذلك، فما هو بمؤمن ذلك الإيمان الذي يرضي عنه ربه، ويحقق له الفوز في الدنيا والآخرة.
- \* وألا يحزن لمصيبة أصابته مهما يكن قدرها، ولو كانت انهزاما أمام عدو، لأن الحرب سجال، والنصر من عند الله لعباده المؤمنين، والهزيمة إنما تتسبب فيها مخالفات الله ورسوله.
- \* والهزيمة تربى وتعلم، وتمكن الإنسان من تلافى أسباب القصور في المعارك الآتية، فهى دروس لمن كان من المعتبرين.
- \* وأن ما حدث للمسلمين في معركة أحد لا ينبغي أن يصيبهم بالضعف والقعود عن مواجهة العدو، ولا بالحزن لما أصابهم من قتل وجراح، وإنما الواجب أن تكون الهمة إلى إقامة

- الحق والعدل في الدنيا، ومن خلال ذلك يحظون بسعادة الدنيا والآخرة.
- \* وأن الصبر والثبات من أهم صفات المؤمن، وأنهما من أبرز علامات الإيمان.

وأن طلب النصر والشهادة في كل معركة هو هدف المسلم الذي يخوض المعارك من أجله، فردا يحاسب على عمله، وجماعة يجب أن يشد بعضها أزر بعض، وأمة إسلامية يجب أن تكون أمة من دون الناس، وأن إحدى الحسنين مطلب للفرد والجماعة والامة.

- ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام
   نداولها بين الناس... ﴾ الآية، ما يلى:
- \* أن التعزية والتسلية للمؤمنين عما أصابهم في معركة أحد من جراح وآلام، هي سنة يجب أن يتبعها المسلمون في كل معركة يخوضونها إذا تعرضوا لهزيمة، فلن تكون إحدى معاركهم هي الاخيرة ولن تكون هي التي تصيبهم بالياس، وإنما يخوض المسلمون معاركهم بروح تستشعر النصر من الله وتأخذ بأسبابه.
- وأن سنة الله في الناس أن يداول الآيام بينهم في النصر والهزيمة، والغنى والفقر ونحو
   ذلك، فما ينبغي أن تفت الهزيمة في العضد، ولا أن يصيب النصر بالغرور، وإنما تكون العظة
   والعبرة في أي نصر أو هزيمة.
- \* وإنما كانت سنة الله كذلك في مداولة الايام بين الناس لعدد من الأمور كلها مفيد للناس ومعلم لهم، ومن هذه الأمور ما يلي:
- أن يميز الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا من الذين نافقوا؛ إذ لا يكشف معادن الناس مثل التقلب في الاحوال بين نصر وهزيمة وغني وفقر.
- وأن يتخذ الله الشهداء الذين يقتلون في المعارك بين الحق والباطل، كما حدث في
   معركة أحد، وكما يحدث في أي معركة بين الحق والباطل في أي زمان ومكان.
- \* وأن الذي يخالف أمر الله في هذه المواقف وغيرها يكون ظالما لنفسه بهذه المخالفة، إذ يستحق العقاب، وما كان أغناه عنه لو اطاع.
  - ٦ ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ مايلي:
- \* أن الله تعالى يمحص الذين آمنوا، فيختبرهم ويطهرهم من الذنوب بما يقع عليهم من

#### هزيمة أو مصيبة.

- \* وانه سبحانه يمحق الكافرين، بان يجعل هزيمتهم بايدي المؤمنين، وعندئذ يصاب الكافرون بالياس من مقاومة المؤمنين.
- \* وان حكمة الله بالغة في كل موقف، بحيث لو تدبر المؤمنون لعلموا أن في كل نصر أو هزيمة، وفي كل خير أو شر يلحق بهم فائدة لهم تمحص إيمانهم وتعززه وتقويه؛ إن هم تقبلوا ما تجرى عليهم به الاقدار.
- ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا
   منكم ويعلم الصابرين... ﴾ الآيتان، ما يلى:
- \* في هاتين الآيتين توضيح لسنة الله في عباده المؤمنين من اجل ان يدخلوا الجنة، عطفا على سنته في مداولة الآيام بين الناس؛ ليميز المؤمن من المنافق ويتخذ الشهداء ويمحص المؤمنين ويمحق الكافرين.
  - وسنته سبحانه وتعالى مع المؤمنين ليدخلوا الجنة هي:
- أن يعلم الله تعالى الذين جاهدوا من المسلمين، مخلصين في جهادهم، بعيدين عن معصيته سبحانه وتعالى إن تراجعوا عن المعركة أو خالفوا ما أمروا به أو ما نهوا عنه.
- وأن يعلم سبحانه وهو بكل شيء عليم الصابرين الشابتين على الحق وعلى التضحية بالنفس في سبيل الحق، وعندئذ يكون دخولهم الجنة، وهو قمة أهداف المؤمن بعد هذا الاختبار.
- \* وأن المسلم ما ينبغى أن يتمنى شيئا لايدرى ماذا يكون موقفه منه كما فعل الذين لم يحضروا بدرًا من الصحابة رضى الله عنهم، فكانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال، فألحوا في الخروج إلى أحد ليكون لهم صبر ونزال، فلما كانت المعركة انهزم بعضهم وخالف أمر النبي عَلِي بعضهم، وما تجلد منهم وصبر وثبت إلا القليل الاصفياء المخلصون، وكان منهم: انس بن مالك رضى الله عنهما فإنه كما تروى كتب السيرة قال عندما انكشف المسلمون: اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء . يعنى المشركين واعتذر إليك صنع هؤلاء يعنى المؤمنين . . وباشر القتال، وقال: إنها ريح الجنة إنى لاجدها من دون أحد، ومضى حتى استشهد، قال أنس رضى الله عنه: فما عرفناه إلا ببنانه، ووجدنا فيه

بضعا وثمانين جراحة.

- \* وأنه لابد للمسلمين من اتقاء الغرور؛ بحديث النفس والتمني والتشهي.
- \* وأنه يجب على كل منهم أن يمتحن نفسه بالعمل الشاق، وعدم الثقة بما دون الجهاد والصبر على المكاره في سبيل الحق، حتى يكون في مامن من الدعاوى الخادعة، فضلا عن الدعاوى الباطلة، فالدعوى الخادعة أن يدعى الإنسان ما يتوهم أنه صادق فيه، مع الغفلة أو الجهل بعجزه عنه، وأما الدعوى الباطلة فغير خافية على أحد.
- ٨ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن
   مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . . . ﴾ الآيتان ما يلى :
- \* أن الأشخاص إلى زوال ولو كانوا من الأنبياء، وأن البقاء لله وحده، وأن الاستمرار لمنهجه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه قد تكفل بحفظه وهو القرآن الكريم والسنة شارحة لم ومفصلة ولقد عبر عن هذه الحقيقة أنس بن النضر أصدق تعبير في مقولته عندما أشيع أن النبى عَلَيْكُ قد قتل يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد عَلَيْكُ. اللهم إنى اعتذر اليك نما يقول هؤلاء، وأبرأ اليك نما جاء به هؤلاء. ثم حد سيفه وقاتل حتى قتل.
- \* وأن الرسل عليهم السلام بشر يجرى عليهم ما يجرى على البشر من موت وحياة، فتلك سنة الله فى خلقه، فما ينبغى لمسلم أن يفزع من ذلك أو يتراجع، أفإن مات محمد -- كما مات موسى وعيسى -- أو قتل -- كما قتل زكريا ويحيى عليه السلام -- تنقلبون على اعقابكم راجعين عن إعانكم بالله تعالى ؟
- \* وأن من ضعف عقله وفسد قلبه فارتد عن دينه أو ترك الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا بسبب موت الرسول عَلَيْهُ أو قتله، فإنما يضر نفسه ويحول بينها وبين الإيمان الصحيح، فضلا عن موت زعيم أو قائد أو نحوهما.
- \* وأن الموت أو القتل إنما يكون بإذن الله تعالى ومشيئته، فما ينبغى أن يصرف خُوف الموت الناسُ عن الجبن حائلا بين أحد المسلمين وأداء واجب عما أوجب الله تعالى.

وأن من يقصد بعمله في جهاد الأعداء ثواب الدنيا والغنيمة، فإن الله تعالى يؤتيه من ذلك ما قصد، ومن يرد بعمله وجهاده رضى الله تعالى وثواب الآخرة يؤته الله تعالى من ذلك ما قصد؛ لأن الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وإيثار ما عند الله تعالى هو عمل من فطنة المؤمن وكياسته.

٩ - ويتعلمون من قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيْنَ مَنْ نَبَى قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُنُوا لَمَا أَصَابِهُمَ
 في صبيل الله . . . ﴾ الآيات إلى قوله تعالى : ﴿ وَاللهُ يَحْبُ الْحُسْنِينَ ﴾ ما يلى :

\* إن أصحاب المبدأ يقاتلون عن مبدئهم - وبخاصة إذا كان هذا المبدأ صحيحا وحقا - أى من عند الله - دون أن يصيبهم الوهن في سبيل مبدئهم، ودون أن تعتريهم رغبة في القعود عن أعدائهم وأعداء الحق، أو يتسرب إلى قلوبهم ذل الانكسار إذا واجهوا عدواً ذا كثرة ووفرة، وإنما يواجهونه بالصبر، والله تعالى يحب الصابرين.

\* ويتعلمون أنهم مهما حققوا من نصر على عدوهم أو وقعت بهم هزيمة في سبيل الله فليس لهم كلام يلهجون به إلا الدعاء والتوجه إلى الله تعالى :

ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي الصغائر...

وإسرافنا في امرنا، اي الكباثر..

وثبت أقدامنا، فلا نتراجع ولا نفر..

وانصرنا على القوم الكافرين، أي أعزنا بدينك وأعزه بنا.

\* وأن من يتوجه إلى الله بهذا الدعاء خالصا به قلبه، بعد أن ياخذ بالأسباب التي في مقدمتها ووأعدوا لهم ... فإن الله تبارك وتعالى يحقق له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . أى النصر على العدو في الدنيا والجنة في الآخرة، لانهم بهذا قد أحسنوا والله يحب

- والمواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:

١ - يتعلمون من الآيتين الاوليين : ﴿قد خلت من قبلكم سنن.. ﴾ إلى قوله تعالى :
 ﴿ وموعظة للمتقين ﴾ . امورا من أهمها ما يلى :

\* أن لله تعالى سننا لا تتخلف في زمان أو مكان، وأن من هذه السنن أن يقوم صراع بين الإيمان والكفر، وأن على المؤمنين أن يصبروا ويحتسبوا في هذا الصراع مهما تكن نتائجه، وأن يعملوا ما وسعهم على تجنب أسباب الهزيمة فإن وقعت لم يباسوا وأن لا يطغيهم النصر.

- \* وأن أمة محمد على سوف تواجه المكذبين لدين الله ومنهجه، وعليها أن تتدبر في شأن الانبياء والسابقين وأممهم التي كذبت حتى تستفيد لدينها ودنياها من هذا التدبر في الام التي سلفت.
- \* وأن من سنن الله أن ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين، فإن حدث غير ذلك فهو الاختبار والابتلاء ريثما يستعيد المؤمنون صلاحيتهم للحصول على نصر الله وتاييده.
- \* وأن المؤمنين جميعا والعاملين من أجل التمكين لهذا الدين بخاصة، يجب أن لا ينعزلوا عن النظر في التاريخ والتدبر في أحداثه وأخذ العظة والعبرة مما تجرى به هذه الاحداث، فتلك هي الموعظة للمتقين.
- ٢ ويتعلمون من الآيات الكريمة : ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا.... ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ويمحق الكافرين ﴾ ما يلى :
- \* أن الوهن وإيشار الراحة والدعة في معركة الحق مع الباطل، منهى عنه بنص القرآن الكريم ﴿ ولا تهنوا ﴾ أي لا تضعفوا عن جهاد أعدائكم، في أي معركة.
- \* وأن الحزن لوقوع الهزيمة منهى عنه أيضا بنص القرآن الكريم ﴿ ولا تحزنوا ﴾ فلا يجوز للمسلمين أن يهنوا ولا أن يحزنوا وهم الأعلون. وقد كان من دعاء رسول الله عَيَّ في أحد، عندما أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين ليعلو الجبل على المسلمين: «اللهم لا يعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك، اللهم ليس يعبد بهذه البلدة غير هؤلاء النفر، فانزل الله تعالى هذه الآيات. روى ذلك ابن عباس رضى الله عنهما.
- \* وأن المسلمين لابد أن يصيبهم في مجال عملهم في الدعوة والحركة متاعب وقروح، وأن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا، فتلك سنة الله تعالى .
- وأن المؤمنين معرضون للهزيمة أحيانا، منصورون أحيانا، حسب ما يشاء الله وحسب
  ما يأخذوا به من أسباب أمر الله تعالى بالاخذ بها، وكل ذلك ابتلاء للمؤمنين بالخير حينا
  وبالشر حينا.
- \* وأن من سنن الله تعالى في معارك الحق والباطل أن يتخذ من المؤمنين شهداء، وحسب الشهيد مكانة أن يغفر له ما تقدم من ذنبه إلا ما كان من حقوق العباد وأنه يحشر مع النبيين والصديقين.

(١) القرطبي : الجامع لاحكام القِرآن: ٤ / ٢١٧ مرجع سابق.

٣ ــ ويتعلمون من الآيات الكريمة : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . . . . ﴾ إلى قوله تعالى :
 ﴿ وسنجزى الشاكرين ﴾ ما يلى :

\* أن الحصول على الجنة ليس سهلا، وإنما يتطلب جهدا فائقا، وعملا صالحاً مستمراً، وذلك مفهوم من قول الرسول على فيما رواه أحمد بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج رسول الله على المسجد وهو يقول بيده هكذا - فاوما أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض - ومن أنظر معسرا أو وضع له، وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثا - الا أن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقى الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد إلا ملا الله جوفه إيمانا، ولهذا تحتاج الجنة إلى جهاد وصبر.

\* وإن ادعاء الجلد، وحديث النفس وتمنيها دخول المحنة أو المعركة، كل ذلك غرور ليس من أخلاق المسلمين، وأن ما دار في معركة أحد في هذا المجال درس يجب أن يتعلمه الدعاة والحركيون، فقد روى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه نا لتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا).

٤ - ويتعلمون من قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَحْمَدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبِلُهُ الرسل... ﴾ الآية
 ما بلر :

\* أن مصيبة مّا - بالغة ما بغلت من الفداحة - لا ينبغى أن تصرف المسلمين عن اهدافهم الشرعية في الدعوة والحركة والعمل من أجل التمكين لدين الله في الأرض، حتى لو كانت هذه المصيبة هي موت النبي عَلَيْهُ أو قتله!!!

\* وان يكون من أهم أعمال الدعاة والحركيين ربط المدعوين بالعقيدة والمبدأ، لا بالاشخاص والقادة والزعماء، لأن هؤلاء إلى زوال، والمبدأ والمنهج إلى بقاء واستمرار، فتلك هى التربية الإسلامية الصحيحة.

\* وأن التراجع عن الحق أو عن المضى فى ركب الدعوة - لأى سبب من الاسباب التى يخافها الناس من متاعب ومحن ونحو ذلك - إنما هو انقلاب من الإيمان إلى الكفر، وعن الشبات من أجل الحق إلى الزعزعة، وذلك ليس من أخلاق الشاكرين لله على نعمه، والشاكرون عند الله لهم أعظم الجزاء، ووسيجزى الله الشاكرين.

- ع ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله.... ﴾ الآية، ما
   يلى:
- \* أن الموت والحياة بيد الله وحده، وأن لكل أجل كتابًا لا يتجاوزه بزيادة أو نقصان، فتلك من سنن الله تعالى.
- \* وأن أحدا لا يجوز له أن يقعد عن واجب الدعوة والحركة والتمكين لدين الله في الأرض، خوف الموت أو القتل، فذلك حمق وسفه؛ لأن لكل أجل كتابا.
- \* وأن كل إنسان يجازيه الله على عمله بحسب نيته؛ فمن اراد الدنيا اعطى في الدنيا ومن اراد الآخرة اعطى في الدنيا والآخرة.
- نس ويتعلمون من قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيْنَ مَنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُونَ كَثِيرٍ فَمَا وَهُنُوا . . . ﴾ إلى
   آخر الآيات وهو قوله تعالى : ﴿ وَالله يَحْبُ الْحُسْنَيْنَ ﴾ ما يلى :
- ان سنة الله تعالى فى أنبياته عليهم السلام أن يهيئ لهم المناصرين الربيين أو الربانين المنسوبين إلى الرب سبحانه، أو من العلماء الصابرين، كما فسرها بذلك الحسن رحمه الله.
- ومن صفات هؤلاء الربيين انهم لم يضعفوا ولم يجبنوا لما اصابهم من هزيمة او نحوها، وإنما يصبرون على كل ذلك.
- \* وأن الله تعالى مع الصابرين دوالله يحب الصابرين؛ والصابر هو الذى يحبس نفسه على ما يقتضيه العقل والشرع، وله عند الله أحسن الجزاء، كما دلت على ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم(١).
- والصابر فى مجالى الدعوة والحركة، والعمل من أجل الإسلام لا يستطيع أن يتخلى
   عن الصبر على ما يصيبه فى سبيل الله، وأن ما يصيبه لكثير، لأن أعداء الحق كثيرون، ولا
   وسيلة للتعامل معهم إلا والصبر أساس فيها.
- \* والصبر يعنى في مجال العمل الإسلامي التخلي عن الضعف والجبن أو الاستكانة لعدو، فضلا عن التراجع عن الحق أو التوقف في الطريق، وإنما شأنهم أن يدعوا الله ويبتهلوا إليه طالبين مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها، وتثبيت الاقدام في معارك الحق مع الباطل

<sup>( 1 )</sup> ومن ذلك سورة البقرة : ٩٦٣، ١٥٥، ٢٤٩، وسورة الأنفال: ٤٦ : وسورة النحل : ٩٦، وسورة المؤمنون: ١١١ وسورة الفرقان: ٧٥ – ٧٩. ٪

وطلب النصر من الله على القوم الكافرين. \* وأن الأصل الذي يقوم عليه لجدير بالإجابة هو الإخلاص لله تعالى والاعتماد عليه، والاعتراف بالذنب، وطلب المغفرة منه سبحانه وطلب الثبات والنصر على العدو منه وحده، عندئذ يكون هذا الدعاء جديرًا بالإجابة، ويكون الداعون ـ وهم على هذه الصفات ـ محسنين، والله تبارك وتعالى ويحب المحسنين. 791

# ٢١ - الآيات من التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الآية الستين بعد المائة تحذير من الله للمؤمنين من الكافرين، وابتلاء للمؤمنين وتحذير من التولى يوم الزحف، وإقرار لمبدأ الشورى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرَدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَتَقَلِّبُوا خَاسِرِينَ (13) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ 📧 مُسْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمَّ يُنزِّلْ بِهِ مُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِعْسَ مَعْوَى الظَّالَمِينَ ﴿٢٥٠ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْبِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مًّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُّ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْل عَلَى الْمُؤْمنينَ تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٢٥٠٠ ثُمُّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مَنْ بَعْدَ الْغُمَّ أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائفَةً مَنكُمْ وَطَائفَةً قَدْ أَهَمُتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لُّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمَ مَّا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لُو كُنتُمْ فَي بُيُوتكُمْ لَبَرزَ الَّذِينَ كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعهُمْ وَلَيْتَكِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٠) إنَّ الذينَ تَوَكُّواْ مِنكُمْ يُومُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتُزِلُّهُمُ الشُّيطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمَ 👀 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهِمْ إذَا ضَرَبُوا في الأرْضِ أوْ كَانُوا غُزِّي لُو كَانُوا عندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِم وَاللَّهُ يُحْبِي وَيُميتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٤٦٠ وَلَيْن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفَرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مَّمًّا يَجْمَعُونَ ﴿ ٢٠٠٧ وَآلِنِ مُثُمُّ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُعْشَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ فَبَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً الْقَلْبِ لِانفَصُّوا مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكُّلُّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكَلِينَ (10) إِن يَنصُر كُمُ اللَّهُ فَلا غَالبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مَنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمَوْمِئُونَ 📆 ﴾ [آل عمران: ١٤١ - ١٠٠] .

وفي هذه الآيات الكريمة :

\* تحذير للمؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين الذين يطلبون منهم أن يرجعوا إلى دين

آبائهم بعد هزيمة أحد، زاعمين لهم أن الله تعالى لو كان معهم لنصرهم !!!

\* وطمانة المؤمنين على أن الله تعالى سيؤيدهم بأن يلقى في قلوب الكافرين الرعب بسبب شركهم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ويجعل مصيرهم في الآخرة إلى النار التي هي مثوى كل ظالم.

\* وامتنان من الله تعالى علي المؤمنين بأنه نصرهم في بداية معركة أحد، ثم خالف بعضهم أمر رسول الله عَنَا فوقعت بهم الهزيمة، وفر بعضهم ثم عفا الله تعالى عنهم. وكل تلك من أفضال الله تعالى عليهم.

\* وتذكير للمؤمنين بانهزام بعضهم وفرارهم، مما آذى رسول الله عَلَيْكُ، فأثابهم الله غما هو القتل والجراح، وغما ثانيا هو الإرجاف بقتل النبى عَلَيْكُ، فكان ذلك من الشدائد العظيمة التي مروا بها.

\* والامتنان عليهم بما انزل الله عليهم من نعاس، حتى لقد نام اكثرهم، فكان ذلك امناً لهم، وازال عنهم الخوف لأن الخائف لا ينام، وبيان ان من كانوا خرجوا إلى أحد طمعا في المال لم يشعروا بهذا الامن ولا أفادوا من هذا النعاس.

وتبشيع للتولى أمام العدو.

\* ونهى للمؤمنين أن يكونوا كالمنافقين الذين يخذلون المؤمنين، ويقولون: لو لم يشترك المقاتلون في هذه المعركة ما قتلوا !!! وذلك خطأ، لأن الله تعالى هو وحده الذي يحيى وعيت.

\* وتأكيد للمؤمينين بأن من قُتل منهم في سبيل الله يغفر الله تعالى له ذنوبه؛ لأن المرجع إلى الله والثواب أو العقاب إليه وحده، وأن من رحمة الله تعالى بهم أن لأن لهم النبي عَلَيْهُ، ولرحمتهم أيضاً طالب الله تعالى رسوله عَلَيْهُ بالعفو عنهم، والاستغفار لهم، ومشاورتهم في الأمر.

وامتن عليهم بأن النصر من عنده سبحانه، وأن من فقد نصر الله فلن تغنى عنه قوة ولا عدد ولا عتاد، وامتدح توكلهم على الله تعالى.

- وفى الآيات الكريمة أكثر من نداء على المؤمنين، وفيها أخبار عديدة، وأوامر ونواه، وحديث عن نعم الله تعالى، وفيها أكثر من أسلوب شرط، وفيها إقرار لمبدأ الشورى فى حياة المسلمين بل الأمر به، وفيها دعوة صريحة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى.

- وسوف نوضح هذا فيما يلي، والله المستعان :
- ١ ﴿ يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل
   الله مولاكم وهو خير الناصرين ﴾ .
- \* في هذه الآية تحذير للمؤمنين بسوء عاقبتهم إن هم اطاعوا الذين كفروا، فقد ينقلبون بهذه الطاعة كافرين، فيخسرون كل شيء.

والكفار الذين حُذر المؤمنون من طاعتهم هم المشركون - إبو سفيان وصحبة من مشركى العرب، وقيل هم المنافقون - عبد الله بن أبى ومن معه - والأولى ان الآية الكريمة محذرة من الكفار والمنافقين معا، فكلاهما عدو للإسلام والمسلمين.

- \* وفى الآية طمانة للمسلمين على أن الولى هو الله وحده، وكل ولاية مع سواه تؤدى إلى الخسران، وكل ولاية له فهى النصر والتمكين ما دام أولياؤه مؤمنين ياخذون بالأسباب ويحسنون التوكل عليه.
- ٢- ﴿ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، ومأواهم
   النار وبئس مثوى الظالمين ﴾ .
- وفى هذه الآية الكريمة توضيح لبعض ما يمكن أن يؤيد الله تعالى به المؤمنين، وهو إلقاء الرعب فى قلوب الاعداء، وكل مشرك بالله، معتقد الالوهية فى صنم أو نحوه، فقد الغى عقله، ومن كان كذلك خوى قلبه وكان عرضة للقلق والاضطراب والرعب.

وقد القى الله تعالى فى قلوب المشركين الرعب، قال السدى (١): لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندموا، وقالوا: بعس ما صنعنا !!! قستلناهم حستى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم !!! ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا على ذلك القى الله فى قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به.

- \* وفي الآية الكريمة إخبار عن مصير هؤلاء الكفار يوم القيامة، وهو نار جهنم التي هي مثوى الظالمين.
  - ٣- ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ﴾ الآية.
- \* وفي هذه الآية رد على أولئك الذين هالتهم الهزيمة في أحد فتصوروا أن الله قد تخلى عنهم وطمأنة لهم.
- (١) هو إسماعيل بن حبد الرحمن، تابعي جليل من اهل الحجاز، سكن الكوفة، وهو من علماء التفسير والمغازي والسير، كان إماما عارفًا بالوقائع وأيام الناس، توفي سنة ١٢٨هـ.

قال الواحدى: قال محمد بن كعب القرظى: لما رجع رسول الله عَلَيْهُ إلى المدينة، وقد أصيبوا بما أصيبوا به أصيبوا به يوم أحد، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلِقَهِمْ صِيفِكُم الله وعده ... ﴾ الآية، إلى قوله تعالى: ﴿ منكم من يريد الدنيا ... ﴾ يعنى الرماة – الذين تركوا أماكنهم وفعلوا ما فعلوا يوم أحد (١).

\* وفصل السدى هزيمة احد بقوله: ( لما برز رسول الله على إلى المشركين باحد امر الرماة، فقاموا باصل الجبل فى وجوه خيل المشركين وقال: لا تبرحوا مكانكم إن رايتمونا قد هزمناهم، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم، وامر عليهم عبد الله بن جبير، ثم إن طلحة ابن عشمان صاحب لواء المشركين قام فقال: يا معشر اصحاب محمد، إنكم تزعمون ان الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار، ويجعلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم احد يعجله الله بسيفى إلى الجنة أو يعجلنى بسيفه إلى النار؟

فقام إليه على بن أبى طالب فقال: والذى نفسى بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفى إلى النار، أو يعجلنى بسيفك إلى الجنة، فضربه على فقطع رجله، فسقط فانكشفت عورته، فقال: أنشدك الله والرحم يا ابن العم، فتركه، فكبر رسول الله عَلَي وقال لعلى أصحابه: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إن ابن عمى ناشدنى حين انكشفت عورته فاستحست منه.

ثم شد الزبير بن العوام، والمقداد بن الاسود على المشركين فهزماهم وحمل النبى عَلَيْكُ واصحابه فهزموا أبا سفيان. فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل، فرمته الرماة فانقمع.

فلما نظر الرماة إلى رسول الله على واصحابه فى جوف عسكر المشركين ينتهبونه، بادروا الغنيمة، فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله على انطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر، فلما رأى خالد قلة من الرماة صاح فى خيله، ثم حمل على أصحاب رسول الله على أ فلما رأى المشركون أن خيلهم تقاتل تنادوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم.

\* وقال محمد بن كعب القرظى: ( لما رجع رسول الله على إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا، قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزلت هذه الآية، وذلك أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين، وسبعة نفر منهم بعده على اللواء، وكان الظفر

<sup>(</sup>١) الواحدى: أسباب النزول: ٧٢ ط الحلبي مصر ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨م.

ابتداء للمسلمين، غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة وترك بعض الرماة أيضاً مركزهم طلبا للغنيمة، فكان ذلك سبب الهزيمة.

فهذا معنى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم.

- \* (حتى إذا فشلتم) أي جبنتم وضعفتم.
- \* (وتنازعتم) اختلفتم، يعنى الرماة حين قال بعضهم لبعض: نلحق الغنائم، وقال بعضهم: بل نثبت في مكاننا الذي امرنا النبي على بالثبوت فيه.
  - \* (وعصيتم) أي خالفتم أمر رسول الله عَلَيُّكُ في الثبوت.
- \* (من بعد ما أراكم ما تحبون) يعنى من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أحد أول أمرهم، وذلك حين صُرع صاحب لواء المشركين طلحة، وذلك أنه لما صرع انتشر النبي عَلَيْهُ واصحابه وصاروا كتائب متفرقة فحاسوا العدو ضربا، وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات كل ذلك تُنضع بالنبل فترجع مغلوبة، وحمل المسلمون على المشركين فنهكوهم قتلا.

فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم قالوا: والله ما نجلس ههنا لشيء، قد أهلك الله العدو، وإخواننا في عسكر المشركين، وقال طوائف منهم: علام نقف وقد هزم الله العدو؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي عَلَيْ الا يتركوها، وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول عَلَيْ فاوجفت الخيل فيهم قتلا، (١).

- \* دمنكم من يريد الدنيا ، يعنى الغنيمة ، قال ابن مسعود رضى الله عنه: ما شعرنا أن أحدا من أصحاب رسول الله عليه الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد .
- \* دومنكم من يريد الآخرة، وهم الذين ثبتوا في مركزهم ولم يخالفوا امر نبيهم على مع الميرهم عبد الله بن جبير، فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل عليه، وكانا يومئذ كافرين فقتلوه مع من بقى، رحمهم الله.

والعقاب مع من انهزم لا مع من ثبت، فإن من ثبت فاز بالثواب، وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبيان يهلكون ولكن لا يكون ما حل بهم عقوبة، بل هو

(١) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن الكريم: ٤ / ٢٣٦-٢٣٧، مرجع سابق.

- سبب المثوبة. والله أعلم الأ<sup>(١)</sup>.
- \* وثم صرفكم عنهم ليبتليكم ؛ أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم بالانهزام ، وقيل معناه: لم يكلفكم طلبهم .
- ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين؛ أى لم يستأصلكم بعد المعصبة
   والخالفة.
- ٤- وإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرصول يدعوكم في أخراكم، أي عفا عنكم، إذ تصعدون أي تفرون، كما فسرها أبن عباس رضى الله عنهما.
  - \* (تلوون ) تعرجون اي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا .
- \* ووالرسول يدعوكم في أخراكم ، قال ابن عباس رضى الله عنهما كان دعاء النبي على الله عباد الله ارجعوا ، وكان دعاؤه تغييرا للمنكر ، ومحال أن يرى رسول الله المنكر . ومحال أن يرى رسول الله الله المنكر . ومحال أن يرى رسول الله الله المنكر . ومو الانهزام ثم لا ينهى عنه .
  - «فأثابكم غما بغم » الغم الأول: القتل والجرح.
    - والغم الثاني: الإرجاف بقتل النبي عَلَيُّكُ .

وقيل: الغم الأول: ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني: ما أصابهم من القتل والهزيمة.

وقيل: الغم الاول: الهزيمة، والثاني: إشراف أبي سغيان وخالد عليهم في الجبل، فلما نظر إليهم المسلمون غمهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم، فأنساهم هذا ما نالهم، فعند ذلك قال النبي علله: واللهم لا يعلن علينا ».

- \* ولكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ، أى: عفا عنكم لكى لا تحزنوا على ما فات من الغنيمة ولا ما اصابكم من الهزيمة، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من اعمالكم أو نياتكم .
- وثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم؛ الأمنة: الأمن وهو ضد الخوف.

والنعام: فتور يسبق النوم، وكل ذلك ليستريحوا ويأمنوا، روى البخارى بسنده عن أنس رضى الله عنه أن أبا طلحة رضى الله عنه قال: «غشينا النعاس وتحن في مصافنا يوم

( ۱ ) السابق: ٤ /٢٣٧ .

احد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدى وآخذه، ويسقط وآخذه، وتلك هي الطائفة التي آمنت واستراحت بالنعاس.

«وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، وتلك الطائفة هي ضعاف المؤمنين.

وقيل هي: المتافقون وهم -كما قال المفسرون -: مُعَتَّب بن قشير وأصحابه، وكانوا خرجوا طمعًا في الغنيمة وخوف المؤمنين فلم يغشهم النعاس، وجعلوا يتاسفون على الحضور، ويقولون الاقاويل والوجه الاول: اولى.

\* (يظنون بالله غير الحق) أي يظنون أن أمر محمد عَلَكُ باطل، وأنه لا ينصر، وذلك ظن أهل الجاهلية.

ويقولون هل لنا من الأمر شيء، أى ليس لنا أمر الخروج أو أمر النصر على الأعداء، وإنحا خرجنا كرها، وهو قول ضعاف المؤمنين أو قول المنافقين أو الكافرين، ويمكن أن يكون هذا قول المؤمنين أى متى يكون الفرج.

وقيل: إن الاستفهام في الآية إنكاري، أي أنهم ينكرون أن يكون لهم من الامر شيء. وقل إن الأمر كله لله، وهذا رد على الشبهة الباطلة أو هذا الباطل.

ديخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك؛ أي يخفون من الشرك والكفر والتكذيب، ما لا يظهرون لك.

«يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهو قول المنافقين، قالوا: لو كان لنا عقل ما خرجنا إلى قتال أهل مكة، ولما قتل رؤساؤنا وعشائرنا، ويمكن أن يكون قول الضعاف من المؤمنين، فرد الله عليهم بقوله تعالى:

وقل لو كنتم في بيوتكم لسرز الذين كتب عليهم القتل إلى منضاجعهم، أي إلسي مصارعهم.

والمعنى: لا يغنى حذر من قدر، وأن التدبير لا يرد التقدير، لأن الذين قدر عليهم القتل لابد أن يقتلوا.

﴿ وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ﴾ ، اى حدث ما حدث من هزيمة في أحد ليختبر الله صبركم، وليمحص عنكم سيئاتكم إن تبتم

واخلصتم، وفي هذا القتال وما ادى إليه من هزيمة نوعان من المصلحة هما:

الأول: أن يتميز الموافق من المنافق وأن تزول الشبهات.

والآخر: أن يظهر ما في النفوس من ضعف الإيمان أو قوته، وليرقى المؤمن في مجال إيمانه.

٥- ﴿ إِنَّ الذِينِ تُولُوا مِنكُم يُومِ التَّقِي الجَمعانُ إِنَّا استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا ، ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴾ .

وفي الآية الكريمة:

\* إخبار من الله تعالى عن الذين تولوا يوم أحد من الرماة الذين تركوا الجبل؟ إذ ظنوا أنه لا رجعة للمشركين، فترخصوا في ذلك، وهذا الترخص هو الذي جعل للشيطان سبيلا عليهم فاستزلهم ببعض ما كسبوا.

و يمكن أن يكون الذين تولوا هم الرماة وغيرهم، لأن كشيراً من المؤمنين قد فروا من المعركة، وما بقى مع النبى عَلَي إلا القليل منهم، فقد زين لهم الشيطان أعمالهم، وقد قيل لهم لم يكن الانهزام معصية لانهم أرادوا التحصن بالمدينة.

\* دولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم؛ اي ان الله تعالى عما عن هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان عفوا خاصا بهم، وليس عفوا عاما عن كل من تولى يوم الزحف.

\* وقد كان ذنبهم في احد - إذ تولوا - من شانه أن يُعذبوا عليه في الدنيا والآخرة، فشاء الله تعالى أن تكون عقوبتهم الدنيوية على هذا الذنب تربية وتمحيصاً، وعفا عنهم في الآخرة، فهو سبحانه غفور حليم.

٦- ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيى وعيت والله بما تعملون بصير ، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير نما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ﴾ .

\* يحذر الله المؤمنين أن يكونوا كالكافرين في قولهم -المبنى على الجهل بالدين والدنيا معا- لإخوانهم في النسب أو المذهب أو المودة، قولهم: لو كانوا مقيمين عندنا ما ماتوا إذا ضربوا في الأرض للتجارة ونحوها، وما قتلوا لو خرجوا لجهاد ونحوه، فذلك جهل فاضح؟ لان من كتب عليه الموت مات عندما يحين أجله أقام أو سافر، وقعد عن الجهاد أو جاهد،

ولا يغني حذر من قدر، ولا يردّ تدبيرٌ تقديرًا كما قلنا آنفا.

- \* نهت الآية الكريمة المؤمنين عن قول مثل قول الكافرين وهم اهل النفاق حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكفر والنفاق من تكذيب بالدين وبالخالق الحيى المميت، ومن مخالفة للمعقول والمنطقى من الأمور، إذ الموت نهاية حتمية لكل حى، فكيف لو بقى الإنسان دون سفر أو غزو ولم يمت؟
- \* ووليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم ، أى لا تكونوا مثلهم فى هذا الاعتقاد الباطل فى الموت والحياة، فإن موقفكم هذا من إيمانكم بحقيقة الحياة والموت يغيظهم ويصيبهم بالحسرة، لإيمانكم وكفرهم ورضاكم وحزنهم أو : لا تكونوا مثلهم لكى تظلوا متميزين عليهم فى فهمكم وتقبلكم موت من مات منكم أو قتله، فيصيبهم ذلك بالحسرة على من فقدوا . ووالله يحيى وعيت والله بما تعملون بصير ، وتلك سنة من سنن الله فى الكون، بحيث يهيئ أسباب الحياة وأسباب الموت، ولا يخلد على الدنيا احداً ولا شيئاً من خلقه .
- ٧- ﴿ وَلَئِن قَتَلْتُم فَى سَبِيلَ اللهُ أَو مَتَم لَمُفُوةٌ مِنَ اللهُ وَرَحْمَةٌ خَيْرٍ ثما يَجْمَعُونَ ، وَلَئِن مِتَم أَو قَتْلُتُم لِإِلَى اللهُ تَحْشُرُونَ ﴾ .

تؤكد هذه الآية الكريمة أن الإنسان - كل إنسان - لابد أن يموت أو يقتل، ولا مفر من ذلك، فإن الموت أو القتل في سبيل الله، وسبيل الله في أوسع معانيها هي طريق الحق والخير، وبعد موته يحشر إلى يوم القيامة حيث مغفرة الله تعالى؛ لانه مات أو قتل في سبيل الله تعالى.

- ثم يبشرون في الآية الثانية: ﴿ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ﴾ بانهم يحشرون إلى
   الله تعالى وتلك درجة أعلى من سابقتها.
  - \* وفي الآية الكريمة تدرج في العطاء من الله تعالى يناسب أحوال المتعبدين:
    - فالمغفرة انسب لمن كان يعبد الله خوفاً من عقابه.
    - والرحمة انسب لمن كان يعبد الله طمعاً في ثوابه.
- والحشر إلى الله انسب لمن يعبد الله لمجرد الربوبية والعبودية لا خوفا ولا طمعاً، وتلك هي المقامات العليا.
- ٨- ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾ .

- \* كان من رحمة الله بالمسلمين عندما انهزموا في أحد أن الرسول عليه لم يخاطبهم بالتغليظ والتشديد، وإنما خاطبهم بالكلام اللين. «لنت لهم».
- \* ولما أرشدهم الله تعالى في الآيات المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم . . زاد هنا في الفضل والإحسان عليهم بأن طلب من الرسول عليه أن يعفو عنهم، وأن يستغفر لهم .
- \* ولولا هذا اللين الذي صادف محله في المؤمنين لتفرقوا عن النبي عَلَيْهُ وعن الدين الفسه.

والمعنى - كما قال علماء التفسير-: يا محمد لولا رفقك بالمؤمنين في موقعة أحد، لمنعهم توليهم في المعركة من القرب منك والالتفاف حولك.

- \* ﴿ فَاعِفَ عَنِهُم وَاسْتَغَفَّر لَهُم وَشَاوِرِهُمْ فِي الْأُمْرِ ﴾ .
- هذه الأوامر الثلاثة متدرجة على نحو منطقى نوضحه فيما يلى:
- أمر الله تعالى رسوله عَلَي بان يعفو عن المسلمين فيما له عليهم من تبعة خاصة به، أي يعفو عن كل ما يخصه نحوهم، فلما كانوا بهذه الدرجة..
- امره الله تعالى بان يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة لفرارهم وعصيانهم الرسول
   قبل علما صاروا بهذه الدرجة، صاروا إهلا للاستشارة في الأمور، فقال له:
  - د وشاورهم في الأمر ۽ .

قال ابن عطية (١): و والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: 

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بِينَهُمْ (٢٠) ﴾ [الشورى: ٢٠] (٢).

- وقال ابن خويز منداد: « واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، يستشيرون وجوه الجبش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس

(١) هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي أبو محمد (١٥١ - ١٥٥)، عالم جليل مفسر، فقيه حارف بالاحكام ومن علماء الحديث بالاندلس، ومن أهل غرناطة تولى قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش المسلمين وتوفي بلورقة، ومن كتبه: والهرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، في عشرة مجلدات - لا يزال مخطوطاً - وله: وبرنامج، في ذكر مروياته وأسماء شيوخه.

(٢) القرطبي: الجامع لاحكام ألقرآن: ٤ / ٢٤٩. مرجع سابق.

فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها».

وقد روى عن الحسن والضحاك قالا: (ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رايهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمنه من بعده،(١).

\* وفى الشورى واهميتها ووجوبها ووجوب الامانة فيها وردت احاديث نبوية شريفة نذكر منها ما يلي :

- اخرج الخطيب بسنده عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله: الامر ينزل بعدك لم ينزل فيه قرآن، ولم يسمع منك فيه شيء؟

قال: (اجمعوا له العابد من أمتى واجعلوه بينكم شوري ولا تقضوا فيه برأي واحد ١.

- وروى الترمذى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : وإذا كان أمراؤكم خياركم، فظهر الارض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من طهرها .

- وروى ابن ماجة بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيُّ : ﴿ إِذَا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه ﴾.

\* وهذا الحديث الشريف يوجب الشوري على كل من استشير.

- وروى الترمذي بسنده في الأوسط عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيَّة : والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه ».

\* وهذا الحديث يؤكد أمرين في الشوري:

وجوبها على من استشير.

والأمانة والإخلاص في إبداء المشورة.

- وروى البيهقى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه على ضلالة حتى يستريح برُّ أو يستراح من فاجر».

( 1 ) السابق: ٤ / ٢٣٠ .

- وروى عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه عن رسول الله عَلَيْكُ قال: (ما شقى عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأى) (۱).
  - \* وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة -وهي من اعظم النوازل- شوري.
- \* وقال البخارى: ﴿ وكانت الأمة بعد النبى عَنَكُ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا باسهلها ٤ (٢٠).
- \* وقال الحسن البصري (٣): ما تشاور قوم بينهم، إلا هداهم لافضل ما يحضر بهم و(٤).
  - \* وقال الفخر الرازى: (الفائدة في أنه تعالى أمر الرسول ﷺ بمشاورتهم وجوه:
- أنه على وإن كان أكمل الناس عقلا، إلا أن علوم الخلق متناهية، فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله، لا سيما فيما يفعل من أمور الدنيا، فإنه عليه السلام قال: وأنتم أعرف بشفون دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكم، ولهذا السبب قال على: وما تشاور قوم قط إلا هدوا لارشد أمرهم.
- \* وقال الحسن البصرى وسفيان بن عيينة ( ° ): إنما أمر بذلك ليقتدى به غيره في المشاورة، ويصير سنة في أمته.
- وانه عَلَي شاورهم في وقعة احد فاشاروا عليه بالخروج، وكان ميله الا يخرج، فلما خرج وقع ما وقع، فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك، لكان ذلك يدل على انه بقى في قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر، فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بان يشاورهم ليدله على انه لم يبق في قلبه أثر من تلك الواقعة (٦).
  - (١) السابق: ٢٥١/٤.
    - (٢) السابق: ٤ / ٢٥١.
- (٣) هو الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد ( ٢١٠-٢١هـ) تابعى جليل، ولد بالمدينة وشب في كنف على بن أبى
   طالب رضى الله عنه وسكن البصرة وكان إمامها، عالم فقيه فصيح شجاع في الحق لا يهاب فيه احداً، لقب
   حبر الامة . والبصرى نسبة إلى البصرة .
  - (٤) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن: ٤/٢٥٢ مرجع سابق.
- ( ) وسفيان بن عيبنة بن ميمون الهلالي الكوفي، كان اعور فكان يقال له: الاعور ( ١٩٨-١٩٨ هـ) من مشاهير التابعين بمكة ولد بالكوفة وانتقل إلى مكة وكان من الحفاظ المتقنين ومن اهل الورع في الدين. له الجامع في الحديث، وكتاب في التفسير.
  - (٦) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير، مرجع سابق.

- \* وفإذا عزمت فتوكل على الله؛ أى إذا عزمت بعد المشاورة في الأمر على إمضاء ما ترجحه الشورى، واعددت له عدته فتوكل على الله في إمضائه، وكن واثقاً بمعونته وتأييده لك فيه، ولا تتكل على حولك وقوتك (١٠).
  - \* وإن الله يحب المتوكلين، أي على حوله وقوته، مع العمل في الاسباب بسنته.
- \* وقال سفيان الثوري ( ٢) في الشروط التي يجب أن تتوفر في أهل الشورى: (ليكن الهل الشورى: (ليكن الله عالي) .
- ٩- وفي الآية الكريمة: وإن ينصركم الله فلا غالب لكم ؛ طمأنة للمؤمنين على أن الله تعالى ناصرهم ومعينهم.
- وقد شرح العلماء هذه الآية بما يوضح أسباب النصر وأدواته فقالوا إن المعنى: إن ينصركم الله بالعمل بسنته، وما يكون لكم من القوة والثبات، ومع الاتكال عليه تعالى، وعلى توفيقه. ومعونته فلا غالب لكم.
  - فاسباب النصر وادواته هي:
  - \* الالتزام بالعمل بسنة الرسول عَلَيُّ وهي سنة الله التي اوحي لرسوله عَلَيْهُ
- والآخذ بكل ما هو ممكن من أسباب القوة عدداً وعُدداً وإعدادا وتربية وإعلاما ودعاية
   وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء.
- \* والثبات على الحق وعلى معاركه مع الباطل مهما تكن التضحيات من أجله، والثبات إنما يكون نتيجة لإيمان قوى والتزام بمنهج الله.
- (۱) يرى بعض المتعالمين أن قوله تعالى و فإذا عزمت فتوكل على الله ؛ يمنى أنه بعد أخذ الشورى فإن الرسول كله له أن يخالفها وبأخذ برأيه أو عزمه، وكذلك الشأن في كل قائد أو رئيس، وهو رأى فائل يدل على سوء فهم، لأن الآخذ به يهدم مبدأ الشورى من أساسه ويجعل المشاورة عملا للتجمل لا للاستفادة.
- ولا قائل بذلك من العلماء وأهل الذكر فيما قرأت في هذا المجال، ولو كان قال به واحد من العلماء لم اطلع على رأيه، فإنه يكون قد اعتسف في فهم الآية الكريمة، وتجاهل ما عليه جمهور العلماء من المشتفلين بتفسير القرآن الكريم وتاويله.
- (٢) هو سفيان بن مسروق الثورى أبو عبد الله ( ٥ ٩ ١٦١ هـ) من أتباع التابعين بالكوفة، كان من الحفاظ المتقنين والفقهاء والمتمكنين لزم الحديث وواظب على الورع والعبادة، وكان علما يرجع إليه في الأمصار، ولقب بامير المؤمنين في الحديث. له: الجامع الكبير، والجامع الصغير في الحديث، وطلبه الحليفة المنصور والعباسي على أن يلى العمل في الحكم قابي، وخرج إلى الكوفة ١٤٤هـ ثم سكن مكة والمدينة ثم طلبه المهدى فتوارى، وانتقل إلى البصرة فظل بها مستخفيا حتى مات رحمه الله تعالى.

- \* والتوكل على الله وعلى توفيقه في أي نصر، وترك التوكل على العمل والأسباب، لأن الحقيقة أن النصر من عند الله يعطيه من يشاء.
- \* ( وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون؛ ومعناها والله أعلم: إن يخذلكم بما كسبت أيديكم من دواعى الفشل، وعصيان النبى على حكما فعل بعض الرماة في أحد حمتاولين أو يخذلكم بما يصيبكم من الغرور والاعتماد على القوة وحدها كما كان الشأن يوم حنين إن يخذلكم لمثل هذه الاسباب، فمن ذا الذى يستطيع أن ينصركم وقد خذلكم الله تعالى؟
- وهذا الاستفهام في الآية الكريمة يحمل معنى النفى، أى إن خذلكم الله فلن يستطيع أحد نصركم.
- وعلى الله فليتوكل المؤمنون؛ أي لا يتوكلون على غيره، لأن النصر بيده وحده وهو الموفق لأسبابه ودواعيه.

### المواقف التربوية العامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:

- 1- يتعلم المسلمون من الآيات الاولى من هذه الآيات: الحذر من طاعة الكافرين فيما يدعون المؤمنين إليه أو يقترحونه عليهم؛ لانهم غير مأمونين على شيء مما يقولون أو يقترحون، وذلك الحذر أصل أصيل في ديننا أقره القرآن الكريم، في قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم كافرين..، وقوله تعالى في آية أخرى: ﴿ ولا تُومنُوا إِلاَ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ (٣٣) ﴾ [آل عمران: ٢٢] . فالمسلم لا يطيع أحداً إلا أن يكون من أهل دينه، وبشرط ألا تكون الطاعة في معصية.
- ٢- ويتعلمون أنهم بمعصيتهم للكافرين لن يخسروا شيئاً، ولن ينهزموا في معركة، لأن الله تعالى مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم إلا أن يكون الشيطان؛ ومن كان الله مولاه نصره وأيده ﴿ بَلِ اللهُ مُولاكُمُ وهُو خَيْر النّاصِوِين (٢٠٠) ﴾ [آل عمران: ١٠٠].
- ٣ ـ ومهما كثر عدد الكافرين أو تعاظمت عدتهم، فإن الله تعالى سيلقى فى قلوبهم الرعب بسبب إشراكهم بالله تعالى، ثم يكون مصيرهم إلى جهنم وهى بئس المثوى للظالمين، والشرك ظلم عظيم كما دلت على ذلك آبات القرآن: ﴿ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب عا أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.. ﴾ الآية.
- ع ويتعلم السلمون من معركة احد، وما جرى فيها من موقف كثير من المسلمين أمورا
   كثيرة من أبرزها ما يلى :

\* أن النصر من الله، وأنه يأتى مع الإيمان والطاعة والصبر، وأن الله أنعم بالنصر على المسلمين في بدايات معركة أحد، ولكنهم لما عصوا الرسول عَلَيْكُ، وأرادوا الغنائم -متصورين أن المعركة قد انتهت بعد الجولة الأولى التي كانت للمسلمين على الكافرين- وقعت بهم الهزيمة؛ إذ كل هزيمة معها معصية، وذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه.

\* وأن الفشل والتنازع من اسباب الهزائم في أحد وفي غيرها من معارك الحق والباطل، وإن هذه الهزائم ابتلاء من الله تعالى لإيمان المؤمن وطاعته وصبره: وحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ....

\* وأن عفو الله قريب من المؤمنين إذا تابوا وأخلصوا لله نواياهم وعادوا للطاعة، ولقد عفا الله تعالى عن أسلافنا رضى الله عنهم فى أحد، ويعفو عن المؤمنين فى كل الظروف المماثلة، لأنه سبحانه وتعالى ذو فضل على المؤمنين : ﴿ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ .

ويتعلمون مما حدث من المسلمين في أحد، ومما حدث من الرماة على وجه الخصوص،
 أن الله تعالى عامل المسلمين بالتفضل والعفو لكيلا يحزنوا على ما فاتهم من الغنائم
 ولا على ما أصابهم من الهزيمة، وكان من فضله عليهم أن جعلهم يشعرون بالنعاس
 ليامنوا وتزول عنهم متاعب الحرب وآلامها، وتلك كانت منة من الله تعالى على طائفة
 من المؤمنين.

\* وأن طائفة أخرى حُرمت هذا النعاس المؤدى إلى الامن، لانها من ضعفاء المسلمين أو من المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو ظن يقوم على ادعاء أن دعوة محمد عَلَيُهُ باطل وأنه غير منصور هو واصحابه، وإنما كان ذلك الظن باطلا؛ لأن النصر بيد الله سحانه.

ومن مقولاتهم الباطلة قولهم: لو كان لنا من الامر شيء ما خرجنا للقتال، وما قتلنا
 هذه المقتلة، مع أن من كتب عليه القتل فسوف يقتل ولو كان في حصن حصين.

إنهم منافقون يظهرون خلاف ما يبطنون، ذاهلين عن أن الله تعالى يريد بهذه الهزيمة أن يبلى ما في الصدور ويمحص ما في القلوب : ﴿ إِذْ تَصْعَدُونُ وَلَا تُلُوونُ عَلَى أَحَدُ وَالرَّمُولُ يَدْعُوكُم . . ﴾ الآيات إلى قوله تعالى : ﴿ عليم بذات الصدور ﴾ .

- ٦ ويتعلمون من الآيات الكريمة أن الذين تولوا منهزمين يوم الجمع إنما أغراهم الشيطان بذلك وخدعهم عن موقف أمروا فيه بالثبات، ولكن الله تعالى عفا عنهم في الآخرة وجعل هزيمتهم تربية لهم وتعليما: ﴿إِن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان.. ﴾ الآية.
- ٧ يتعلمون الا يفعلوا كما فعل الكافرون حين رددوا قولهم المبنى على الجهل بالدين وحقائق الحياة، متوجهين بهذا القول إلى إخوانهم في النسب أو المذهب: ﴿ لُو كَانُوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ﴾ وهم في هذا القول جد مخطئين؛ لأن الموت والحياة بيد الله وحده، وما ينال من يردد مثل هذا القول إلا حسرة وندما.
- \* ومعنى ذلك أن يقبل المسلم على خوض معاركه فى سبيل الله مؤمنا بأن ما يصيبه فى هذه المعارك هذه المعارك هذه المعارك أن المؤمن فى هذه المعارك إن قتل أو مات فهو فى مغفرة ورحمة من الله: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا.... ﴾ الآية.
- ٨ ويتعلمون أن النبى عَلَيْكُ قد سنَّ سنة حسنة فى معاملة الخطين باللين، وأن الله تعالى جعل ذلك من رحمته بهم ثم أمر رسول الله عَلَيْكَ بأن يعفو عنهم فى كل خطأ فى هذا الموقف، وأن يطلب لهم من الله المغفرة، وأمره أن يشاورهم على الرغم من أنهم أخطئوا وهم يشيرون عليه بالخروج: ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر . . . ﴾ الآية .
- \* ويتعلمون أن الشورى أصل أصيل في الإسلام، وأن النبي عَلَيْ وهو المعصوم الموحى الله قد أمر بأن يشاورهم على الرغم مما كان منهم.
- \* وأن الشورى إنما تكون فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، وأن الاخذ بها واجب، وأن التوكل على الله التوكل على الله تعالى.
  تعالى.
- ٩ -- ويتعلمون من الآية الاخيرة من هذه الآيات أن النصر بيد الله وأنه سبحانه لا يعطيه إلا لمن يستحقه، وأن من حُرم هذا النصر فلن ينصره أحد مهما أوتى من الأسباب. ﴿إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده... ﴾ الآية.

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة. كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ -- يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هذه الآيات الحذر كل الحذر من خداع
   أعداء الدين، بما يزوقون من مقترحات ظاهرها الرحمة والفائدة، وباطنها العذاب
   والاحقاد على الإسلام والمسلمين.
- \* وفى تاريخ الدعوة إلى الله كثير من المواقف التى تعرض فيها المسلمون لمكر الاعداء وكيدهم، ومواجهتهم لهذا الكيد والحقد أو انخداعهم بمعسول الكلام ووقوعهم فى الشراك المنصوبة لهم.
- \* وأقرب مثال لذلك تلك الحركات المنحرفة عن الإسلام التي زينها أغداء الإسلام من المستعمرين وانطلت على غافلي المسلمين، فانساق بعضهم وراءها، وخسروا كثيرا، وهذه الحركات منها ما نذكر أسماءها فيما يلي:
  - القاديانية .
    - والبابية .
  - والبهائية.
  - وحركة القرآنيين الذبن لا يعترفون بالسنة النبوية.
- وغير ذلك من الحركات التي روج لها أعداء الاسلام من الغرب الذي استعمر كثيرا من بلدان العالم الإسلامي في افريقيا وآسيا، إذ هي حشرات إن لم تكن معات.
- إن واجب الدعاة أن يحذروا هذه الحركات والدعوات ويحذروا منها كل من يتعاملون
   معه.
- \* وإن معنى ذلك معاداة هذه الحركات وإبطال كيدها، وفي المقابل موالاة الحركات الإسلامية الصحيحة مهما اختلفت الوسائل وخطط العمل مادامت الاهداف صحيحة، والعمل غير مخالف لشرع الله تعالى ، وإذا والوا دعاة الحق فإن الله ناصرهم ومولاهم : ﴿ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ﴾ .
  - ٣ ويتعلمون أن موالاة الله تعالى لاوليائه ناموس عام لا يتخلف في عصر من العصور.
- وتاريخ المسلمين والحركات الإسلامية الصحيحة ملىء بالانتصارات التي تكفل الله
   تعالى فيها بنصر أوليائه، وهذا عما يبث الاطمئنان في قلوب الدعاة والحركيين وفي قلوب

المسلمين عموما.

- \* إن على الدعاة أن يؤكدوا للناس -على الدوام- أنهم لا يخوضون معاركهم وحدهم، وإنما يرافقهم تأييد الله ونصره -إن هم والوا الله ونصروه وأخذوا بالاسباب، ووضعوا نصب اعينهم وواعدوا......
- \* وتلك حقيقة ثابتة بنصوص قرآنية كثيرة منها قول الله تعالى : ﴿ وَلَيْنَصُّرَنُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ (١) ﴾ [الحج: ١٠] وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِن اللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ (٧) ﴾ [محمد: ٧] وقوله جل شانه : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ اللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ (٧) ﴾ [محمد: ٧] وقوله جل شانه : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ اللَّهُ وَيَعْبَ إِلَاهِم: ١٤) .
- ٤ ويتعلمون من الآيات أن الذنوب والمعاصى والتنازع والتفرق من أسباب الفشل والهزيمة
   في أي معركة.
- \* ومعنى ذلك أن يجتنب الدعاة أسباب الفشل، ومن أهم هذه الأسباب الذنوب والمعاصى والتنازع والتفرق.
  - وان ياخذوا باسباب القوة والإعداد، مع التوكل على الله تعالى.
- \* ولابد أن نسلم بأن موكب الدعوة وركب الدعاة لا يخلو من مقصرين أو عصاة ، ولكن من رحمة الله أن جعل التوبة النصوح تكفيرا عن كل معصية أو تقصير، وأن العمل من أجل الإسلام جهاد مع عديد من الاعداء، وأن الصبر على متاعب هذا الجهاد، وأن طاعة الله تعالى مفتاح هذا الصبر، وأن مما يعين على كل هذا التدبر فيما رواه الواقدى بسنده عن النبى على أنه قال في خطبته يوم أحد قبل المعركة : وإن جهاد العدو شديد كربه ، قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله له وشده، فإن الله مع من أطاعه، وإن الشيطان مع من عصاه ... (١).
- ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى : ﴿ إِذْ تصعدون ولا تلوون على أحد . . ﴾
   الآيات إلى قوله تعالى : ﴿ ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴾ ما يلى :
- \* أنه من المكن أن يفر المسلمون من معركة مع الباطل مديرين في فرارهم لا يلوون على شيء، مهما كانت هذه المعركة تشجع وتحمس وتستثير، لأن الشيطان يزين للإنسان الفرار والحرص على حياة أي حياة، ويستزل الناس

(١) الواقدي : مغازي رسول الله ﷺ : ١/ ٢٢١.

ببعض ما كسبوا من أعراض الدنيا، كل ذلك بمكن ولكن الأوبة إلى الحق وإلى الدفاع عنه والتضحية في سبيله عمل المؤمنين الصادقين الراغبين في الإنابة إلى الله.

وتاريخ الدعوة إلى الله ليس خاليا عبر القرون من المعارك والصراعات، والمحن
 والابتلاءات.

ونحاول هنا أن نوضح بعض الأسباب التي تشجع الناس على الفرار أو التراجع أو النكوص، ومنها ما يلي:

أ - حب الدنيا وأعراضها، وكراهية الموت..

ب - وخشية العنت والمشقة بتوقع المحنة والبلاء..

جـ وخوف الظلم والظالمين والطغاة...

د - ورهبة العدو لكثرة عدته وعديده..

هـ - وسوء الفقه وسوء الفهم لطبيعة الصراع بين الحق والباطل...

و - وسوء فقه الموازنات والأولويات..

ز - والتشاؤم والنظرة اليائسة (١).

وكل هذه الاسبباب وغيرها نما لم نذكر - وهو كشير- دليل على ضعف الإيمان بالله وضعف التوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره.

وعلاج ذلك كله التوبة والندم والاستغفار.

\* وان الإحساس بالامن -مهما تعددت المعارك، واشتدت ضراوتها- ينعم الله به على من يحسنون التوكل عليه، حتى لو كانوا في محنة وبلاء، وأن النصر أقرب إلى العاملين من أجل الإسلام، أقرب إليهم مما يتصورون.

٢ - ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض . . ﴾ الآيات إلى قوله تعالى: ﴿ . . . لإلى الله تحشرون ﴾ ما يل. :

. ( 1 ) لمعرفة تفصيل هذه الاسباب؛ انظر للمؤلف: فقه الاخوة في الإسلام من ص ٢٢٧ إلى ص ٢٤٦ نشر دار. التوزيع والنشر الإسلامية ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

- \* أن تشبيط همم الدعاة وتخذيل العاملين من أجل الاسلام والمجاهدين في سبيل الله بمختلف الوسائل والاساليب عمل مستمر في حياة الدعوة والدعاة، وله مروجوه من شياطين الإنس والجن وأنهم يجعلون ذلك من أهم أهدافهم.
- \* وأن على الدعاة أن يحذروا هذا التثبيط والتخذيل، والا ينخدعوا بما يردده المثبطون والخذلون من دعواهم الإشفاق على الدعاة من الاصطدام بالسلطة الزمنية وتعرضهم للسجن والتعذيب وربما الموت.
- \* وعلى الدعاة أن يدركوا أن المشبطين والخذلين قد يكونون ممالئين للظالمين، والاعداء العمل الإسلامي، وقد يكونون كارهين للإسلام والمسلمين لكفرهم أو كونهم من عصاة المؤمنين، وقد يكونون منافقين يتقربون إلى الحكام الظالمين المعادين للإسلام، وقد يكونون وقد يكونون ....
- \* والجديد في هؤلاء المتبطين انهم قد يكونون من انصار الإلحاد والشيوعية المنهارة والاشتراكية التي اعلنت إفلاسها، وقد يكونون من انصار ما يعرف بالنظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية ضد كل حركة إسلامية، تامينا لمصالحها في السيطرة على العالم الإسلامي في عمل صليبي صهيوني يعادى الإسلام والمسلمين جهارا ودون خجل من إعلانه لمبادئ خلابة كحقوق الإنسان، ونبذ التعصب والتفرقة اللونية أو الدينية 111
- \* ومن الراغبين في القضاء على كل حركة إسلامية، هيئة الأم المتحدة ضد الدول الضعيفة أو الدول التي لا تملك حق النقض، وتتلقى المعونات من صندوق النقد الذي يغرق الدول المدينة في بحر من المشكلات والاحتياج المستمر إلى الخبز والسلاح، وهؤلاء يثبطون كل عمل إسلامي ويدينون اصحابه ويتهمونهم بالإرهاب والتطرف والعنف!!!
- \* ومن المثبطين من يقفون للإسلاميين عقبة كأداء، ويحولون بينهم وبين التعبير عن انفسهم في أي برنامج سياسي، لأن المسلمين في نظرهم أقل قيمة وأهمية من أي طائفة في المجتمع، حتى ولو كانت من الشاذين المنحرفين عن الفطرة السرية 11
- \* ومن المشبطين من يغرون بعض الحكومات في العالم الإسلامي بضرب الحركات الإسلامية، ومقاومة حركات الإحياء والتجديد الإسلامية خشية على انفسهم وعلى مصالحهم من تيار إسلامي يجرف امامه الزبد، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس.

ومن أعجب العجب وأظلم الظلم أن الإسلاميين الذين رضوا باتخاذ الديمقراطية أسلوبا

فى تفكيرهم وانحازوا لمنهجها وتعاملوا مع وسائلها فى المشاركة فى الحكم، وأقروا بما فى دساتير بلادهم من نظم وقوانين لا تخالف الاسلام، وأبدوا استعدادهم للمشاركة فى تنمية مجتمعاتهم، وكان لهم حضور غير منكور فى كثير من المواقع والمؤسسات فى بلادهم قلا رفضتهم حكوماتهم، وحوربوا وضربوا باسم الديمقراطية أيضا، وحيل بينهم وبين أن يعبروا عن أنفسهم فى أى برنامج سياسى أو وسيلة إعلامية وشيق عليهم إلى حد الاعتقال والسجن، فضلا عن إهدار الحق فى الإنسانية فى كثير من بلدان العالم الإسلامى، ومن أعجب العجب أن بعض الحكومات العلمانية التى تدعى الديمقراطية تتنكر فى التعامل معهم لاى قيمة خلقية مما تتشدق به هذه الحكومات.

\* وبغض النظر عن صواب هؤلاء الإسلاميين في مسلكم مع الديمقراطية أو خطئه - لأن ذلك يتطلب دراسة عميقة وتحليلا مفصلا لسلبيات هذا الموقف وإيجابياته - فإن حكومات كثيرة ترفض أن تكون الديمقراطية صادرة من الإسلاميين!!!

٧ - ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى : ﴿ فبما رحمة من الله
 لنت لهم... ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ ما يلى :

\* أن التعامل بين المسلمين دعاة ومدعويين يجب أن يكون باللين والرحمة والآخوة والمودة، لأن الغلظة والفظاظة تؤدى إلى انفضاض الناس عن الحق، وخروجهم عن الصف. وربما أدت إلى انحيازهم إلى صفوف المنبطين والاعداء، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.. ﴾

\* وأن الدعاة إلى الله مطالبون بالصبر الجميل، والأمل الكبير في أن ينصلح غير الصالحين، ويعتدل غير المعتدلين، وذلك أن أسوأ ما يفعله الدعاة هو أن تضيق صدورهم بمن اخطأ أو قصر، فيهجروه، وربما اعتبروه عدوا أو مثبطا، فأهملوه أو عادوه، وهذا وإن كان قليل الحدوث إلا أنه ينافى اللين والرحمة، ويختلف مع المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله.

وكم من أحكام يصدرها بعض الدعاة على بعض المدعوين تكون نتيجتها أن يخسر الصف عدداً من أفراده، وقدرا من عدته وعتاده، فيطول الطريق، ويتباعد الوصول إلى الهدف، وتناثر في الطريق العقبات ويصعب التمكين لدين الله في الأرض!!!

\* وللدعاة إلى الله في قصة أحد وما دار فيها أعظم دروس الشوري، والشوري -- كما هو معروف - أساس متين في بناء المجتمع المسلم المفضى إلى الحكومة المسلمة، ومن أهداف الدعوة إلى الله أن تتاصل الشورى في نفوس المسلمين، بحيث يتعاملون بها في حياتهم اليومية، فضلا عن أن تكون منهجا ونظاما لاى حكومة إسلامية.

\* ومن المعروف لدى المسلمين أن ممارسة الشورى عبادة الله تعالى؛ لأن الله تبارك وتعالى وصف المسلمين بصفات كلها تعود إلى العبادة وجاء من بينها وصفهم بأن أمرهم شورى بينهم، كما جاء ذلك في سورة قرآنية سميت والشورى؛ قال الله تعالى : ﴿ فَهَا أُوتِيتُم مِن شَيء فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَمَا عندَ الله خَيرٌ وَأَبْقَىٰ للذينَ آمنُوا وعَلَىٰ وبَهم يَتُوكُلُونَ [3] وَالذينَ يَجْتَبُونَ كَبَائرَ الإِنْم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُم يَغفُرُونَ (3) وَالذين استَجابُوا لِرَبِهم وَاقَامُوا الصلاة وَأَمْرُهُم شُورَىٰ بَيْنَهُم وَمُمّا رَزَقْنَاهُم يُنفقُونَ (3) ﴾ [الشورى: ٢٦ - ٢٦]. فهذه الآيات وما بعدها إلى الآية الشائشة والاربعين تصف المؤمنين بصفات الإيمان والتوكل على الله واجتناب كبائر الإثم والفواحش، والتسامح والالتزام بامر الله ونهيه وإقامة الصلاة ومحارسة والاصلاح، والإنفاق في سبيل الله، ووفض السكوت على الظلم، والانتصاف العادل، والعفو والاصلاح، وأخذ الحق مغالبة، والصبر والمغفرة.. هذه الصفات جميعا يتعبد بها ويُتقرب بها إلى الله تعالى.

\* وإذا جاء الامر من الله تعالى إلى رسوله عَلَيْ بان يشاور اصحابه - وهو المعصوم المؤيد بالوحى - فما بالنا بسائر المسلمين الذين ليسوا من اهل العصمة ولا تمن يوحي إليهم؟

ولا يفقد أهلية الشورى من استشير فاخطأ المشورة، فالذين طلب من الرسول المنظمة أن يستشيرهم كانوا قد أخطأوا في مشورتهم عليه بالخروج إلى أحد، فحدث ما حدث من معصية الرماة وفرار كثير من المقاتلين، وفي ذلك دعم للشورى في كل موقف، حتى ولو أخطأ المشيرون، بل الأدب النبوى الذي يتعلمه الدعاة من ذلك الموقف في أحد أن يعفوا عن أخطأتهم، وأن يطلبوا لهم المغفرة من الله تعالى دفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمى.

\* إن هذا الخلق في مجال العمل من أجل الاسلام يجعل العلاقة بين المسلمين على أعلى مستوى إنساني رفيع.

٨ - ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى ﴿ إِن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ ما يلى :

ان النصر في كل معركة مع النفس أو مع الشيطان أو مع الناس إما هو من الله وحده
 على الرغم من الإعداد والآخذ بالأسباب. إن هذه حقيقة لا تقبل جدلا، ونستطيع أن نبين
 ذلك فيما هو مُشاهَد في مجال العمل الإسلامي على الاصعدة التالية :

- على صعيد الدعوة إلى الله ونشرها في الناس، والتوسع الافقى في عدد المدعوين والمستجيبين للحق والهدى، والمنضمين إلى الصف. فتلك معركة يحتاج الدعاة فيها إلى نصر الله، هي معركة بين الكفر والإيمان، والضلال والهدى والمعصية والطاعة والالتزام والضياع، والاستقامة والاضطراب.

- وعلى صعيد الحركة والاختلاط بالناس وحبهم وحب الخير لهم، وتصنيف الناس، وترقيتهم بعد انتقائهم، وهذا من التوسع الافقى، كذلك بكثرة من ينخرطون في سلك العمل من أجل الإسلام، وتلك معركة يحتاج الحركيون فيها إلى نصر الله كذلك.

- وعلي صعيد التربية والتكوين والإعداد العلمى المدروس للفرد المسلم والاسرة المسلمة والمجتمع المسلم، والتربية توسع رأسى نوعى يقوم على اصطفاء العناصر الصالحة بمن مورست معهم الدعوة والحركة لتكوينهم تكوينا إسلاميا في جوانب الروح والخلق والعقل والبدن والحس الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجمالي والجهادي، والتربية من أضرى معارك العمل الإسلامي إذ هي صراع ضد القيم الفاسدة ومناهج التعليم الوافدة على المسلمين التي تحمل قيما لا تصلح للمسلمين، وكل ذلك يحتاج أكثر من غيره إلى نصر الله تعالى وتاييده.

\* النصر من الله تعالى على كل مستوى من مستويات هذه المعارك ابتداء من الصراع مع النفس لتستقيم على الحق، وانتهاء بالصراع مع حكومات البطش والطغيان التى ترفض كل ما هو إسلامى، إن كل هذه المعارك تحتاج إلى الإعداد والاستعداد والاخذ بالاسباب، ثم التوكل على الله ليكون النصر منه تعالى للمؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

ويتعلمون من هذه الآية القانون الصحيح للنصر وهو: أن من ينصره الله فلا غالب له
 بحال ﴿ إِن ينصر كم الله فلا غالب لكم ﴾ ويُفهم من هذا القانون ما يلى:

- إن اصبحتم اهلا لنصر الله فلن يغلبكم غالب مهما كان اقوى منكم أو أكثر أسبابا وأعدادا وإعدادا.

- وإن اصبحتم اهلا لنصر الله فلن يغلبكم غالب مهما كانت الظروف او المتغيرات.

- \* والصورة المقابلة لاهلية النصر هي فقد هذه الاهلية، وعندئذ يكون من فقد هذه الاهلية عرضة للخذلان، ومن خذله الله فلن يجد له نصيرا.
  - \* وفقد أهلية النصر له أسباب لا يجهلها المسلمون، نشير هنا إلى بعضها فيما يلي:
- التخلى عن نصر الله باقتراف المعاصى والمخالفات لامره ونهيه سبحانه وتعالى، لان ذلك من شانه أن يزعزع الإيمان، ومن تزعزع إيمانه فقد أهلية النصر، والله تعالى يقول: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ اللهُ وَعالى يقول: ﴿ وَكَانَ حَقًا
   عَلَيْنَا نَصُرُ اللهُ وُمِينَ (٤٤) ﴾ [الروم: ١٧].
- \_ وترك الاخذ بالاسباب، لأن الله تعالى أمر بالاخذ بالاسباب في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَمْتُم مِن قُولُةً وَمِن وِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ ... ﴾ [الانفال: ١٠].
- وترك الاعتماد على الله والتوكل عليه، ثقة في الاسباب واعتمادا على الإعداد والقوة، ولنا فيما حدث يوم حنين عبرة، إذ اعجبت المسلمين كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئا، قال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمْ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ (٢٠) ﴾ [التوبة: ٢٠].
- إن فيما قدمنا لدرسا عظيما للدعاة والعاملين في مجال الحركة والتربية، وفي كل ميدان من ميادين التمكين لدين الله في الارض، يعرفون من خلاله كل ما يجب أن يعرفوا عن النصر شروطه وأهلية من نصرهم الله وقانون النصر والخذلان، في كل المعارك من أجل الإسلام، وما أكثرها وما أحوجها إلى معرفة هذا القانون.

## ٢٢ - الآيات من الحادية والستين بعد المائة إلى الرابعة والستين بعدها بعض صفات النبى ﷺ وبعض وظائفه

﴿ وَمَا كَانَ لَنَبِي أَنَ يَغُلُ وَمَن يَغْلُلْ يَأْت بِمَا عَلَ يُومَ الْقِيَامَة ثُمُّ تُوفِّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُطْلَّلُونَ (17) أَفَمْنِ التَّبِي إِنْ يَغُلُ وَمَنْ اللَّهِ كَمَنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَفْسُ الْمُصِيرُ (17) هُمُ دَرَجَاتٌ عند الله وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (17) لَقَدْ مَنَ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنفُسِهِمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوكِيهِمْ ويُعلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ (17) فَا عَمِونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوكِيهِمْ ويُعلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ (17) فَا عَمِونَ وَيُعلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِينِ (17)

تتحدثت هذه الآيات الكريمة عن تبرئة النبى عَلَيْهُ من الغلول، وفيها توضيح لعقوبة الغَالَ يوم القيامة، ثم بينت موقف الغاس من اتباع رضوان الله أو الوقوع في سخطه، وجزاء هذا وذاك، ثم امين الله تبارك وتعالى على المؤمنين بأن بعث فيهم الرسول عَلَيْهُ، الذي وصفه الله تعالى بصفات حددت وظيفته في الدعوة إلى الله، فهو عَلَيْهُ من انفسهم، ويتلو عليهم آيات الله، وأنه يزكيهم، وأنه يعلمهم الكتاب والحكمة.

وبينت الآيات ما كان عليه الناس قبل النبوة من ضلال مبين.

- وقد اشتملت الآيات الكريمة على أكثر من خبر، وعلى استفهام يفيد النفي، وعلى شرط وجزاء، مما سنوضحه بعون الله تعالى فيما يلى:

١ - نفى الغلول - وهو السرقة - عن رسول الله على عما يؤكد حرمته على كل مسلم، فقد روى الكلبى ومقاتل أن الرماة في معركة أحد قالوا حين تركوا أماكنهم التى وضعهم فيها رسول الله على: نخشى أن يقول النبى على: (من أخذ شيئا فهو له)، وأن لا يقسم الغنائم، كما لم يقسمها في بدر، فقال النبى على: (اظننتم أن نغل ولا نقسم)، فنزلت هذه الآية.

وللعنى: ما كان من شان نبى من الانبياء جميعا ولا من سيرته أن يغُل، لأن الله تعالى عصم الانبياء من ذلك.

وبيان عقاب الغال يوم القيامة حيث يطالب أن ياتي بما غل يحمله على ظهره ورقبته
 مُعَذَّبا بحمله وثقله، ومرتعبا من صوته، وموبخا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد: ﴿ ومن

يغلل يأت بما غل يه يوم القيامة ﴾ سواء أكان إنبانه بما غل وحمله إياه حقيقيا، أو مجازا بمعنى أنه يعلم ما يحمله.

وقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله عَلَيْ خطيبا، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: ألا لا ألفينُ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يارسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يارسول أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يارسول الله: أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يارسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك؛

- \* والغلول كبيرة من الكبائر، بدليل هذه الآية الكريمة التي نشرحها..
  - وبدليل الحديث الشريف الذي أوردناه آنفا..

فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله عَلَي، فقال رسول الله عَلَي، فقال رسول الله عَلَيْه :

- وبدليل رفض النبى عَلَى أن يصلى على ميت غَلَّ خرزات، فقد روى أبو داود بسنده عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلا - هو صاحب الخرزات - من أصحاب رسول الله عَلَى توفي يوم خيبر وذكروا ذلك لرسول الله عَلَى ، فقال: (صلوا على صاحبكم) فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: (إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله) ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوى درهمين. وأخرجه ابن ماجة.

\* وقد قال معظم الاثمة والفقهاء: إذا غلَّ الرجل في المغنم ووجد ما غَلَّ، أخذ منه وأدب، وعوقب بالتعزير، وقال بعضهم: يحرق متاعه باستثناء سلاحه والحيوان الذي معه.

ويرى الإمام مالك وابو حنيفة والشافعي واصحابهم، انه لا يحرق متاعه.

\* وإن الحقيقة التي تقررها الآية الكريمة هي : ﴿ ثُمْ تُوفِّي كُلُ نَفْسَ مَا عَمَلَتَ وَهُمَ لَا يظلمون ﴾ .

٢ - وتقرر الآية الكريمة: ﴿ أَفَ مَن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه
 جهنم... ﴾ الآية إلى قوله تعالى: ﴿ هم درجات عنذ الله والله بصير بما يعملون ﴾ تقرر
 عن طريق الاستفهام الإنكارى - أنه لا يستوى من اتبع رضوان الله ومن باء بسخطه.

\* والمعنى: أنّ من جعل ما يرضى الله من فعل وترك إمامًا له، فجد واجتهد في فعل الخيرات، واتقى الغلول وغيره من الفواحش والمنكرات حتى زكت نفسه فوفى احسن الجزاء، ليس كمن غلّ وخان فباء بسخط من الله، وهذا الصق بموضوع الآيات.

وقيل: الذين اتبعوا رضوان الله هم: المهاجرون.

والذين باءوا بسخطه هم : المنافقون.

وقيل: هم المؤمنون والكافرون.

وقيل: هم الطائعون والعصاة.

وكل هذه التفسيرات تحتملها الآية الكريمة.

فالغَالُون والمنافقون والكافرون والعصاة في جهنم وبئس المصير، في حين أن الأمناء والمؤمنين والطائعين في رضوان الله وجنته.

وهؤلاء واولئك لهم عند الله درجات من الثواب او العقاب، كل على قـدر ما قـدم من عمل صالح، او عمل سيىء، والله تبارك وتعالى بصير بما يعمل هؤلاء واولئك.

٣ - واخبرت الآيات الكريمة أن الله تعالى من على المؤمنين منة عظيمة بهذا النبى الكريم
 الحاتم: ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رمسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته
 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ .

\* وسبب المنّ على المسلمين ببعث محمد عَنَّ فيهم؛ أنه يحمل إلى البشرية خاتم الأديان واتمها وأكملها وأرضاها لله تعالى لتدين به البشرية كلها.

\* وقد وصفت الآيات الكريمة رسول الله تَكُلُّهُ بالصفات التالية:

اللين، والرحمة، والبراءة من التهم التي رددها ضده المشركون، مثل تهمة الغلول غيرها ...

\* ثم اخذت الآيات تصف محمدا على بصفات اخرى تؤكد - عند التأمل فيها - انه على النامل فيها - انه على الله به على المؤمنين، وعلى العرب وعلى البشرية كلها، ومن هذه الصفات ما نذكره فيما يلى:

- أنه عَن أنفسهم أي من جنسهم - جنس العرب الذين وُجُّه إليهم الإسلام بلغتهم التي نزل بها القرآن الكريم.

وهذه الصفة -وهي أنه عَلَيْ عربي- لا تتنافي مع كونه أرسل للعالمين، بل رحمة للعالمين، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٧) ﴾ [الأنباء: ١٠٧].

\* قال الفخر الرازى: اعلم أن بعثة الرسول ﷺ إحسان إلى الحلق، ثم إنه لما كان الانتفاع بالرسول أكثر، كان وجه الإنعام في بعثة الرسول ﷺ أكثر.

وبعثة محمد -- على الأمرين:

الأول: المنافع الخاصة من أصل البعثة.

والثاني: المنافع الحاصلة بسبب ما فيه من الخصال التي ما كانت موجودة في غيره.

\* وقال أبو عبدالله الحليمي (١): وجه الانتفاع ببعثة الرسل، ليس إلا في طريق الدين، وهذا الانتفاع من وجوه:

الأول: أن الخلق جبلوا على النقصان وقلة الفهم وعدم الدراية، فهو ﷺ أورد عليهم وجوه الدلائل ونقحها، وكلما خطر ببالهم شك أو شبهة أزالها وأجاب عنها.

والثاني: أن الخلق وإن كانوا يعلمون أنهم لابد لهم من خدمة مولاهم، لكنهم لا يعرفون كيف يخدمونه، فجاء الرسول على ليشرح لهم ذلك.

والشالث: أن الخلق جُبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة، والرسول علله يورد

١) هو الحسن بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني أبو عبدالله (٣٣٨-٣٠٤هـ) فقيه شافعي، قاضر،
 كان رئيس الحديث فيما وراء النهر، ولد في جرجان وتوفي في بخاري.

ومن أهمٍ مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان، يقع في ثلاثة أجزاء جمع فيه أحكاما كثيرة، ومعاتى جليّلة لا يُظفر بها في غيره من الكتب، كما قال ذلك بعض العلماء. عليهم الترغيبات والترهيبات حتى إنه كلما عرض لهم كسل أو فتور، نشطهم للطاعة ورغبهم فيها.

والرابع: أن أنوار عقول الخلق تجرى مجرى أنوار البصر، ومعلوم أن الانتفاع بنور البصر لا يكمل إلا عند سطوع الشمس، ونور الرسول عليه يجرى مجرى طلوع الشمس، فيقوى العقول بنور عقله، ويظهر لهم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره.

فهذه إشارة حقيقية إلى فوائد أصل البعثة.

\* وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان في محمد عَنَا من الصفات فامور ذكرها الله تعالى . في هذه الآية:

#### أولهسا :

انه عَلَيْكُ ولد ونشأ بين العرب، وكانوا عارفين بأحواله، ما عرفوا عنه كذبا ولا خيانة، بل هو الصادق الأمين العفيف، فلما ادعى النبوة وهو على هذه الصفات صدقه العقلاء وآمنوا برسالته.

#### ثانيها:

ان العرب كانوا يعرفون عنه انه لم يتعلم على يد احد، ولم يقرا كتابا، وانه -إلى تمام الأربعين من عمره- لم يذكر النبوة ولا الرسالة وبعد الاربعين نبئ وظهر على لسانه من العلوم والمعارف وقصص الأولين ما ميزه وجعل له خصوصية واكد انه وحى يوحى.

#### ثالثها:

آنه عَنَا الله الله الله النبوة عرضوا عليه الاموال والزوجات والمكانة فلم يستجب لشيء من ذلك، بل أصر على النبوة وإن كان معها الصبر على الشدائد والفقر والاضطهاد، فلما دخل الناس في دين الله أفواجا لم يتخذ سمة الملوك ولا أخلاق الجبارين، وإنما استمر على التواضع والزهد، فدل ذلك على صدقه ومصداقيته.

#### رابعهـا:

أن الكتاب الذى جاء به قرر التوحيد لله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، وأمر بالعدل والإحسان ومكارم الاخلاق، وإيثار الحق والخير، فكان ذلك دليل صدقه وأمانته وكمال الشريعة التي جاء بها.

#### خامسها:

انه عَلَيْهُ جاء بالدين الكامل الذى استطاع به أن ينقل الناس من البداوة، والآمة من الامية إلى أمة أصبحت بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس، وعلى جانب عظيم من العلم والتقدم والحضارة التي استفادت منها الدنيا كلها.

- \* وهذه الميزات هي التي جعلت وصفه بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَنْفُسِهُم ﴾ يحمل معنى المنة عليهم بهذا الرسول العظيم الذي ابتعثه فيهم.
- \* وقوله تعالى: ﴿ يَتَلُو عَلَيْهُم آيَاتُهُ ﴾ تشخصمن نعمة أخرى أنعُمها الله على المؤمنين بالرسول الحاتم عَلَيُكُ ، وبيان ذلك فيما يلى:
- الآيات في هذه الآية هي آيات الكون الدالة على قـدرة الله تعـالي وبالغ حكمـتـه
   ووحدانيتها.
- وتلاوة الآيات أى بيانها والاعتبار بها، وذلك هو القرآن الكريم الذي أوحاه الله إليه فبلغه للناس، وهو آيات لاولي الالباب ولقوم يعقلون. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ آلَ عمران: ١١٠]

وقال جل شانه: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَاَحْيَا بَهِ الأَرْضَ بَعْد مَوْتِها وَبَثُ فِيهَا مَن كُلِّ دَابُةً وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسُّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالأَرْضِ لِآيَات لِقَوْمَ يَعْقِلُونَ (١٦١) ﴾ [القرة: ١١١]

- ﴿ وَيَوْكِيهِم ﴾ أى يطهرهم من العقائد الفاصدة والوثنيات الضالة فيربى نفوسهم، ويربى عقولهم وأخلاقهم، ويربى أبدانهم وحسهم الاجتماعي، يربيهم على الحق وعلى الخير وعلى المعانى الإنسانية العالية، وبهذه التزكية، يستحق الإنسان في الدنيا الاوصاف المحمودة، وفي الآخرة الاجر والمثوبة.
- — ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ قال الإمام مالك: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي المعرفة بالدين والفقه في التاويل والفهم الذي هو نور من الله.
- وقيل: الكتاب هو: الكتابة حيث اضطرهم إيمانهم بهذا الدين إلى تعلم الكتابة بالقلم، وإلى الخروج عن الامية إلى المعارف واصول المدنية كلها. وقد شجع الرسول علله

على ذلك ودعا إليه، بل أمر به أمرا صريحا في قوله ﷺ: ﴿ قيدوا العلم بالكتاب ﴾ فيما رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك بسنديهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما ، ورواه الرامهرمزى والخطيب وابن عساكر باسانيدهم عن ابن عمرو رضى الله عنهما أيضا . ورواه الحكيم وأبو نعيم وابن عبدالبر بأسانيدهم عن أنس رضى الله عنه .

- والكتاب في الحديث بمعنى الكتابة .
- ( والحكمة) في الآية هي: أسرار الامور وفقه الأحكام.
- وقيل هي السنة، وقيل هي العمل الذي يوصل إلى فقه الأحكام.
- \* ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبِلَ لَفَى ضَلالَ مِينَ ﴾ أى أنهم كانوا قبل هذه النعمة -نعمة النبوة-فى ضلال واضح، من عبادة الاصنام واتباع الأوهام، ومن هنا يتضح معنى المنة والنعمة وهى النبوة لانها انقذتهم من هذا الضلال، كشان أى نعمة تأتى بعد محنة حيث يكون الإحساس بها إعظم وامنع.
  - المَوَاقَفُ التربوية المامة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:
- ١ أن عدالة الله تعالى مطلقة وأن حسابه لعباده على أخطائهم يستوى فيه الناس جميعا إذ يحاسب كلاً بما عمل، حتى لو كان نبيا من أنبيائه إن جاز عليهم الخطا ولكنه سبحاته ما أرسل من رسول إلا حال بينه وبين الخيانة والغدر والغلول وكل ما لا يليق بالنبوة. كما أوضحت ذلك الآية الكريمة: ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾.
- ٢ وأن الخيانة وإن كانت أقل خيانة محرمة في شريعة الإسلام، فقد روى أحمد بسنده عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: تناول رسول الله عَيْث وَبَرةً من بعير بين أعلتيه فقال: وإن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والخيط واكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، قإن الغلول ناز وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ... وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ... وهار على أحد المنافقة المنافقة الله الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة المن
- ٣ وأن الفرق بين الإيمان والكفر، والهدى والضبلال واضح لكل ذى بصر، لأن الحصول على رضا الله تعالى وجنته لابد أن يسبقه إيمان وجدى، والوقرع فى سخط الله وناره لابد أن يسبقه كفر وضلال ﴿ أَفْمَنُ أَتَبِعُ رَضُوانُ الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبشي الصير ﴾.

٤ - وأن الناس في حقيقتهم درجات أي مختلفون في ذواتهم - كما يرى ذلك بعض الحكماء - فمنهم الذكى والبليد، وذو القلب المشرق أو المظلم، ومنهم الخير والشرير وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، ويعزز هذا المعنى ما رواه البخارى ومسلم بسنديه ما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.... وما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه : والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا... ».

\* وانهم درجات عند الله من حيث طاعتهم لله ومعصيتهم له، حيث يرفع الله درجات الطائعين، ويكثر من حسن جزائهم على ما قدموا من صالح الاعمال، وكذلك درجات العصاة متفاوتة ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَهُ ﴿ ) ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأن الرسول الخاتم على من أكبر نعم الله تعالى على المؤمنين وعلى الناس جميعا، وما دام الامر كذلك فقد وجب الحرص على كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، بل الحرص الشديد، لأن في هذا الالتزام سعادة الدنيا والآخرة، وفي التمسك بما جاء به عصمة من الكفر والضلال والحيرة والاضطراب والضعف والفرقة والهزيمة، ومن هنا كانت المنة به على المؤمنين: ﴿ لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم وصولا منهم يتلو عليهم آياته.... ﴾ الآية.

- روى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم على .

- وروى الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول عَهَدُ : • تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض.

\* ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ يتلو عليهم آياته ﴾ وجوب التدبر في ملكوت الله وفى خلقه، وفي كتابه وسنة نبيه عَظَه، وإن هذا التدبر يوقظ الإيمان ويحسن الإسلام عند المتدبر، وينمى الطاعة ويهدى إلى محاسن الاخلاق، وإلى حسن التعامل مع الناس.

\* ويتعلمون من قوله تعالى: وويزكيهم، أن كل سنة الرسول عَلَيُّهُ من قول أو عمل أو

تقرير إنما هي لتطهير الإنسانية من ادرانها واوجاعها، ومن هنا وجب التمسك بهذه السنة المله. ق.

\* ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ أن المهمة الأولى للمسلمين في هذه الحياة الدنيا هي: التعلم والعلم والتعليم، وعلى رأس ما يجب تعلمه وعلمه وتعليمه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إذ فيهما سعادة الدنيا والآخرة.

\* ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبِلَ لَفَى صَلالُ مِبِينَ ﴾ أن الوحى الذي انقذ البشرية من الشرك والوثنية والظلم والعدوان، يمكن أن ينقذ البشرية على الدوام من عبوبها المعاصرة كالوثنية المقنعة والشرك المسمى علمانية حينا وتقدمية حينا، ومن الظلم والعدوان واستغلال الاقوياء للضعفاء والفقراء للاغنياء، وتنقذها من: المروق من الاديان والاخلاق ومن سيطرة الشهوات، ومن القروض الربوية!! ومن هيئة الام المتحدة ضد الام الضعيفة أو النامية، هيئة الام الخمسة التي منحت نفسها حق الاعتراض على كل ما لا يعجبها ويحقق مصالحها!! وينقذها من النظام العالمي الجديد الذي يستهدف غزوا عسكريا مبردا لاي بلد لا يعجب الولايات المتحدة الامريكية!! وينقذها من عبث الاصابع الحفية التي تثير الحروب وتؤيد الانقلابات العسكرية وتغرق الدول الضعيفة في الديون ذات الفائدة الربوية المتفاقعة.

\* إن الوحى قادر على علاج كل ذلك في الحاضر كما استطاع ذلك في الماضي، وتلك وظيفة المسلمين في كل زمان ومكان .

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة كثيرة أيضا في هذه الآيات، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي :

١ - يتعلم الدعاة والحركيون من الآية الأولى: ﴿ وَمَا كَانَ لُنِّي أَنْ يَعْلَ . . . ﴾ الآية ما يلى:

ان أى خيانة فى العمل من أجل الإسلام دعوة وحركة وتنظيما وتربية، كبيرة من
 الكبائر لا تلبق بمسلم، فضلا عن داعية أو حركى يعمل من أجل التمكين لدين الله فى
 الارض...

ولنضرب بعض الامثلة على بعض هذه الخيانة فيما يلي :

1 - من الخيانة للعمل من أجل الإسلام، أن يعمل الإنسان وهو على غير علم بما يعمل، فإذا

جهل الداعية طبيعة الدعوة إلى الله ومراحلها واهدافها ووسائلها، أو جهل طبائع المدعوين أو واجبات الدعاة، ولم يكن على علم بكل ذلك، فقد خان العمل، وكان احد الاسباب في تعويقه.

- ب ومن خيانة العمل من أجل الإسلام فقد الإخلاص فيه، فالعمل الذي يفقد صاحبه الإخلاص فيه لا جدوى من وراثه إلا الندامة والعقاب (١).
- جـ ومن خيانة العمل من أجل الإسلام الغرور بتصور أن الآخرين من العاملين على خطأ،
   لأن هذا يؤدى إلى الخلافات بين العاملين من أجل الإسلام، وذاك يؤدى بدوره إلى
   الفرقة والبعد عن الوصول إلى الأهداف.
- ومن الخيانة سوء فهم النصوص الإسلامية أو الاعتساف في فهمها، والخطأ في تنزيلها
   على الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم؛ إذ أن حسن فهم النصوص الإسلامية وحسن
   تنزيلها على واقع المسلمين من صميم فقه الدعوة إلى الله، وما لم يكن فقها صحيحا
   للدعوة فكيف يمكن الوصول إلى التمكين لدين الله؟
- هـ ومن خيانة العمل من أجل الإسلام تجاهل فقه الموازنات وما يترتب عليه من فقه أولويات العمل، ونتيجة ذلك معروفة وهى البدء بما لا يستحق أن يُبدأ به وتأخير ما من شأنه الصدارة، وما يلى ذلك من اضطراب وتبديد للجهود وبعد عن الأهداف.
- و ومن خيانة العمل من أجل الإسلام التوقف عن التوسع الأفقى في الدعوة والحركة، وعن التوسع الرأسي والنوعي في التربية والإعداد؛ وذلك أن هناك مسلمة معروفة لدى المهمومين بالعمل من أجل الإسلام هي: ضرورة مضاعفة أعداد العاملين كل عام، وضرورة الانتقاء والارتقاء بنصف هذا العدد سنويا. وما لم يكن ذلك فإن العمل يصاب بالجمود، في حين تصاب المنابع بالجفاف، ووسائل التربية بالعجز (٢).
- ز ومن خيانة العمل: الفتور والكسل عن المضى في طريق الدعوة ومجالات الحركة، لأن الفتور أو الكسل يعوق العمل إن لم يقض عليه قضاء تاما.

<sup>( 1 )</sup> للتوسع في فقه الإخلاص: انظر لنا: الإخلاص في مجالات العمل الإسلامي– نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٢) للتوسع في معرفة ذلك: أنظر لنا: فقه الدعوة الفردية - نشر دار الوفاء ط ثالثة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢م.

وأسباب الفتور والكسل كثيرة أشرنا إليها مفصلة في بعض كتبنا(١)، ونذكُّر هنا بعضها، وهي:

- حب الدنيا والتعلق الزائد بها وباعراضها..
  - وخشية العنت والمشقة وإيثار الراحة..
- وخوف الظالم مما يؤدي إلى السلبية والقعود عن العمل..
  - وسوء الفهم لسنة العمل في الدعوات..
    - والتشاؤم، ورفض الواقع..
    - وتضخيم أخطاء العمل والعاملين..
    - والاستبداد بالراي وإهمال الشوري . .
- \* كل ذلك يتغلمه الدعاة من قوله تعالى: ﴿ وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾.
- ٢ ويتعلم الدعاة من قوله تعالى: ﴿ أَفَعَنَ اتبع رضوانَ الله كمن باء بسخط من الله ومأواه
   جهنم وبئس المصير ، هم درجات عند الله والله بما يعملون بصير ﴾ ما يلى :
- أ وجوب التعلق بكل قول وبكل عمل فيه مرضاة الله تعالى، وهذا القول أو ذاك العمل في مجالى الدعوة والحركة كثير، وحسبنا في التعرف على ذلك القول أو العمل قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مَمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّى مِنَ الْمُسْلَمِينَ (٣٣) وَلا تَسْتَوِى الْعَسَنَةُ وَلا السَّيْقَةُ ادْفَعْ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الذّي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ تَسْتَوِى الْعَسَنةُ ولا السَّيْقةُ ادْفَعْ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ
   (٣٠ وَمَا يُلْقَاها إِلاَ الذِينَ صَبَرُوا ومَا يَلْقَاها إِلاَّ ذُو حَظْ عَظِيم (٣٥) ﴾ [فصلت: ٣٠ ٢٠].
- ب وجوب الاستمساك بكل عمل يدعم التفاهم والتعاون بين كل العاملين من أجل الإسلام، فليس يضر العمل الإسلامي شيء مثل التنافر والتباعد بين العاملين، إن ذلك من أعظم المكاسب التي يحققها أعداء الإسلام، بل يعملون جاهدين على إثارتها بين العاملين من أجل الإسلام.
- جــ ويتعلمون أنهم بالقيام بهذين الواجبين السالفين يصبحون درجات عند الله على قدر\_

( ١ ) انظر لنا: فقه الأخوة في الإسلام. نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.

- ما يفعلون وعلى قدر ما يخلصون في اعمالهم سواء اكانوا قيادات في مجال العمل الإسلامي أم أفرادًا، والله تبارك وتعالى بصير بما يعملون ومحاسبهم على اعمالهم.
- ٣ ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ ما يلى:
- أ -- ان رسالة محمد عَلَيْكُ ومنهجه في الحياة الدنيا الذي جاء به من عند الله تعالى هو نعمة كبرى من الله تعالى يجب أن تُقدَّر وتُلتزَم، وإن الدعاة إلى الله هم حملة هذه الرسالة، الداعون إليها، المدافعون عنها، المضحون في سبيلها، المتواصون من أجلها بالحق والصبر على ما يصيبهم فيها بالغا ما بلغ.
- ب وان ما تميز به الرسول على من أنه من أنفس قومه العرب، يجب أن يعنى بالنسبة إلى الدعاة والعاملين في الحركة الإسلامية أن يكونوا من الشعوب التي يمارسون فيها الدعوة، وأن يحدثوهم بلغتهم وبما يعرفون، ومن خلال ما يحسون به من مشكلات، فتلك صفات أساسية في الدعاة من فقد شيئا منها صعب عليه أن يمضى في طريق الدعوة إلى الله، أو أن يحقق النجاح الذي يرجوه.
- جـ ويتعلمون من الآية الكريمة أن وظائفهم في العمل من أجل الإسلام هي امتداد
   لوظائف الرسول ﷺ وهي في إجمال مايلي:
- تلاوة الآيات: أى و شرح دعوة الإسلام شرحا دقيقا يوضحها ويردها إلى فطريتها وشمولها، ويعرضها عرضا يوافق روح العصر ويرد عنها الاباطيل والشبهات عرضا يوافق روح العصر ويرد عنها الاباطيل والشبهات عرضا .
  - وتزكية نفوس المدعوين لأن ذلك امتداد لعمل الرسول ﷺ، وذلك إنما يكون بمايلي:
    - \* وصل هذه الارواح بخالقها جل وعلا باداء النوافل والإحساس بمراقبة الله تعالى.
- والتشجيع على التقرب إلى الله بكل الوسائل التي شرعها مثل: الصدقات وفعل
   الخيرات عموما والتودد إلى الناس وتقديم العون لهم حسبة لوجه الله تعالى.
- \* والتشجيع على قيام الليل ولـ و كـان ذلـك مـرة كل اسبوع وعلى صيام التطوع

<sup>(</sup>١) القانون الاساسي لهيئة الإخوان المسلمين الصادر في ١٣٤٩هـ - ١٩٣٠م، وانظِر لنا: منهج التربية عند الإخوان المسلمين. نشر دار الوفاء ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

- ولو كان ذلك ثلاثة أيام من كل شهر وحسب ذلك القائم لليل والصائم شرفا وعزا أنه أقرب إلى الله.
- \* والتشجيع على الاقتداء برسول الله عَلَي كلامه وصمته وفعله وتركه وتعامله مع الاولياء والاعداء، فهو الرحمة المهداة للبشرية كلها.
- ويتعلمون من الآية الكريمة وجوب تعليم الناس الكتاب والحكمة أى القرآن الكريم
  والسنة النبوية المطهرة، تعليما نظريا وعمليا وسلوكيا، وتلك هى المهمة الكبرى في
  اعمال الدعاة والحركيين، والذين يمارسون التربية الإسلامية في الناس، ولا ينفكون
  عنها بحال ماداموا مؤمنين يعملون الصالحات.
- ولابد من اجل البقين بهذه الحقيقة من أن نوضح فيما يلى أن ذلك من صميم عمل الدعاة إلى الله تعالى كما يلى:
- \* أن هذا التعليم كان مهمة رسول الله علله طوال حياته، وكان وصيته لمن جاء بعده من المسلمين.
- \* وأن هذا التعليم كان مهمة الصحابة رضوان الله عليهم ومهمة التابعين وتابعيهم رضى الله عنهم، وأنهم بهذا التعليم نشروا الإسلام في بقاع العالم التي وصلوا إليها.
- \* وأن هذا التعليم كان مهمة الدعاة إلى الله في مختلف عصور الإسلام، تلك العصور التي عاش الناس فيها صحوة إسلامية وإصلاحا وتجديدا لامر الدين، لان كُل ذلك إنما قام على التعليم الذي أخلص المؤمنون في أدائه.
- \* ويجب أن يَظُلُّ تعليم الإسلام للناس مهمة الدعاة والحركيين لا يتحولون عنه بحال، ولا يصرفهم عنه ظلم ظالم ولا كيد عدو ولا ما يجدون في الطريق من عوائق وعقبات وعناء ومشقات، لان تلك سنة الله في الدعاة إليه.
- ه- ويتعلم الدعاة إلى الله والحركيون من هذه الآية الكريمة أن العمل للإسلام قائم على دعائم ثلاثة بالنسبة لكل من يتصدى له، تلك الدعائم هي:
- التَّعَلُّم من القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الرسول عَكُّهُ مع الفقه لهذه المصادر الكريمة ومعرفة المقاصد والغايات منها.

- والعلم: أى التحصيل والاستيعاب والإحاطة بما في هذه المصادر الكريمة من أهداف ووسائل، والتمسك بكل القيم التي فيها وإلزام النفس بها على كل حال.

- والتعليم للغير حسبة لوجه الله تعالى، مع تبسيط ما جاء في هذه المصادر وحسن عرضه بحيث يستفيد منه كل أحد، مع الاستمرار في هذا التعليم حتى ياتي أمر الله.

وبهذا يكون الدعاة على مستوى من يعلمون الناس الكتاب والحكمة فيهيئونهم بذلك لسعادة الدنيا والآخرة.

# ٢٣- الآيات من الخامسة والستين بعد المائة إلى التاسعة والسبعين بعدها في معركة أحد: ابتلاء وتمحيص، وبيان لمكانة الشهداء عند الله، وتوضيح لحرب الدعاية وتحذير من نتائجها

﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 170 وَمَا أَصَابِكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُزْمِينَ ( 170 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقَيِلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لأَتُبَكَّمَاكُمْ هُمْ لِلْكُفُو يَوْمَسُل أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِهِمَ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٦٠ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي مَسِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمَّ يُرْزَقُونَ (١٦٠) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلَهِ وِيَسْتَمْ شُرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١) الذينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَّسُول مِنْ بَعْدُ مَا أَصَّابَهُمُّ اَلْقَرْحُ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُواْ أَجْرٌ عَظَيْمٌ ( ١٧٠ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( ١٧٣ فَانقَلُوا بِنعْمَة مِّنَ اللَّهِ سَسَهُمْ مُوءً وَأَتَبِعُوا رضُوانَ الله وَاللهُ ذُو فَصَل عَظيم (آلا) إِنَّمَا ذَلكُمُ الشَّيطَانُ يُخُوَّفُ مَنْهُ مُنْ مَالُهُ مِنْ الْكُفُ اللهِ وَاللهُ ذُو فَصَلْ عَظيم (آلا) إِنَّمَا ذَلكُمُ الشَّيطَانُ يُخُوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (١٧٥) وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْنًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّ الذينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالإِعَانِ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْفًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ٧٧٠ وَلا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لُهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِم إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٧٠ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعْلَكُمْ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبَي مِن رَّمُلُه مَن يَشَاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُوْمِنُوا وَتُشُوا فَلَكُمْ أَجْوٌ عَظِيمٌ (١٧١) ﴾ [آل عمران: ١١٥ - ١٧٩]

تتضمن هذه الآيات عددا من الموضوعات نشير إليها فيما يلي:

- كشف الشبهات التي وقعت للغزاة حين انهزموا يوم احد.
  - والرد على المنافقين وبيان ضلالهم في اقوالهم وأفعالهم.
    - وتقرير أن الموت أو القتل إنما يكون بقضاء الله وقدره.

- \* وتأكيد أن المقتولين في سبيل الله أحياء عند ربهم فرحين بما يقربهم من الله، ومستبشرين بكل شهيد في سبيل الله يلحق بهم.
- \* وثناء على المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول فخرجوا إلى حمراء الاسد عقيب هزيمة أحد وأن لهم عند الله اعظم أجر.
- \* وثناء على المؤمنين الذين لم يتأثروا بالشائمات، وإنما مضوا الامرهم متوكلين على الله قد ازدادوا إيمانا.
- \* وطمانة للرسول على وأصحابه ومطالبتهم ألا يحزنوا من المسارعة إلى الكفر التي عارسها اليهود عارسها اليهود والمنافقون.
- \* وتهديد للكفار بان إملاء الله لهم وعدم تعجيله باخذهم ليس لصالحهم، وإنما هو ليزدادوا إثما وعذابا.
- \* وبيان لسنة من سنن الله تعالى، هى: أنه سبحانه لا يدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين دون أن يميز بينهم.
- وفى الآيات الكريمة اساليب استفهام عديدة كلها مجازى، وفيها جملة اخبار بعضها مؤكد وبعضها منفى، وعدد من اساليب الشرط، واكثر من امر واكثر من نهى، مما سنوضح اهدافه ومراميه فيما يلى والله ولى التوفيق:
- ١ استفهام للتقريع والتوبيخ في قوله تعالى: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ﴾ . . . الآية .
- أى لا يليق بكم هذا القول وهو تعجبهم من أنهم على الحق ومعهم الرسول على ثم ينهزمون: «قلتم أنى هذا»؟ والمعنى أن المسلمين لما هزموا في أحد قالوا متعجبين، نحن ننصر الإسلام الذى هو دين الحق ومعنا رسول الله تعلى، والكفار ينصرون الشرك بالله والكفر فكيف صاروا منصورين علينا؟
- و﴿ أصبتم مثليها ﴾ أى أصبتم من أعدائكم المشركين ضعف ما أصابوا منكم فى أحد، حيث قتلوا منكم سبعين آخرين الحد، وقتلتم منهم سبعين فى الحر، وأسرتم سبعين آخرين والأسير فى حكم القتيل لأن آسره قد يقتله أى لِم نسيتم نصر الله إياكم فى بدر وذكرتم هزيمة أحد؟

- \* وسبب الهزيمة منكم ومن مخالفتكم للرسول على، فقد اخطاتم بخروجكم من المدينة، وأخطاتم بأن ترك الرماة أماكنهم، مخالفين بهذا الترك ما أمرهم به الرسول على .
- \* وإخبار مؤكد بان الله تعالى ﴿ على كل شيء قدير ﴾ اى قادر على نصركم إن تبـتـم وصبرتم، وعلى التخلى عنكم إن خالفتم وعصيتم .
- ٢ وإخبار من الله تعالى بان ما أصاب المؤمنين يوم أحد إنما كان بإرادة الله تعالى وقضائه
   السابق بان تكون السنن العامة جارية في الاسباب والمسببات: ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا.... ﴾ الآية.
- والمعنى: أن كل مخطئ أو مخالف لرسول الله عَلَيْهُ قد يصيبه من الهزيمة ما أصابكم أو أشد منه، تلك سنة من سنن الله تعالى.
- وتلك الهزائم أو المحن إنما هي من أجل أن يعلم الله تعالى حال المؤمنين وحال المنافقين، حتى يكون حسابهم بعد أن يعلموا هم مواقفهم وما يستحقون عند الله تعالى.
- ومن مقولات المنافقين التي قررها القرآن الكريم عندما طلب منهم القتال دفاعا عن الحق والدين وأهله، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلو لقاتلنا معكم، ولكنا نرى أن الأمر ينتهي بغير قتال.
  - ولو قيل لهم قاتلوا دفاعا عن انفسكم واهليكم راوغوا وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم.
- وتقرير أنهم بهذه المقولات أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان، وأنهم يقولون بافواههم ما ليس فى قلوبهم نفاقا وجبنا، وأن الله تعالى يعلم ما يكتمون من الكفر والكيد للمسلمين.
- ٣- ﴿ الذينَ قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن
   كنتم صادقين ﴾.
- وتلك من مقولات المتافقين أيضا: أي قالوا عن الشهداء في أحد، وهم إخوة في النسب للمنافقين: لو أطاعونا وقعدوا عن الخروج للحرب ما قتلوا.
- ولو صدق المنافقون في مقولتهم، فليدفعوا هم عن انفسهم الموت إن كانوا صادقين في دعاواهم، وما هم بقادرين على ذلك، فهم إذن كاذبون في مقولاتهم، إذ الموت والحياة لا ارتباط لهما بالخروج للحرب أو القعود عنها.

- ٤ ونى الآيات تقرير أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾.
- الشهداء في سبيل الله متميزون عن غيرهم من القتلى أو الموتى، فهم أحياء عند ربهم وهم يفرحون ويسرون مما يدل على أن حياتهم حياة حقيقية، كما تؤيد ذلك بعض الاحاديث النبوية الشريفة، التي نذكر منها ما يلى:
- \* روى احمد وابو داود بسنديهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: والله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنهاد المنهاد المنهاد المنهاد المنهاد المنهاد وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وتقبلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا احياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله سبحانه: أنا ابلغهم عنكم: فانزل الله: ﴿ لا تحسين الله أمواتا . . . ﴾ الآية . إلى آخر الآيات .
- \* وروى ابن ماجة، والترمذى وحسنه، والحاكم وصححه وغيرهما بأسانيدهم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: لقينى رسول الله على أداك منكسا مهتما؟ قلت يارسول الله: استشهد أبى وترك عيالا وعليه دين، فقال: وآلا أبشرك بما لقى الله به أباك؟ ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدى تَمَن على أعطك، قال: رب: تحينى فاقتل فيك ثانية، فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق منى أنهم إليها لا يرجعون، قال يارب فابلغ من ورائى ، فانزل الله عز وجل: ﴿ ولا تحسبن الله ن قبلوا في سبيل الله أمواتا . . . ﴾ الآيات .
  - ومن اوصاف الشهداء كما اوضحته الآيات ما يلي:
    - انهم احیاء عند ربهم یرزقون...
    - وانهم فرحون بما آتاهم الله من فضله وعطاياه.
- وانهم مسرورون بالذين لا يزالون في الدنيا من إخوانهم، لانهم سوف يلحقون بهم،
   فهم بهذه الشهادة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . .
- \* وانهم يستبشرون بنعمة من الله، وهي أنهم أحياء يرزقون، ويستبشرون بفضل هو الفرح والسرور بتكريم الله تعالى إياهم.

- وهذه الآية الكريمة تدل على فضل الشهيد وعظيم ثوابه، حتى إنه تُغفر له كل ذنوبه إلا الدَّين، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: والقتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدَّين ): وفي رواية لهذا الحديث عن زيد رضى الله عنه جاء فيه: (كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفا).

وروى أحمد والترمذى وابن ماجة باسانيدهم عن المقدام بن معد يكرب - أبو كريمة - قال: قال رسول الله على: ( للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلّى حُلّة الإيمان، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشقّع في سبعين إنسانا من أهل بيته.

وفى الآيات الكريمة حديث عن المؤمنين الذين استجابوا لطلب الرسول عَكُمُ منهم ان يخرجوا إلى حمراء الاسد – وهى على بُعد ثمانية أميال من المدينة – على الرغم عما أصابهم من جراحات فى أحد و الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم».

- ولتوضيح ذلك نقول مجملين ما سبق أن فصلناه في بداية الآيات التي تحدثت عن غزو أحد: ﴿ وَإِذْ غَدُوتَ مِن أَهَلَكُ تَبُوىُ المُؤْمِنِينَ مَقَاعِد للقَتَالَ .... ﴾ الآيات، : بعد هزيمة أحد وانصراف المشركين خاف النبي عَلَيْكُ أن يرجع المشركون فقال: (من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة ) قال: فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين، فخرجوا في آثار القوم، فسمعوا بهم، فانصرفوا، وكان ذلك من نعمة الله على المسلمين.

- وفى البخارى قال رسول الله عَيْكُ : ومن يذهب فى إثرهم ، فانتدب منهم سبعون رجلا، قال : كان فيهم أبو بكر والزبير حتى بلغ حمراء الاسد مرهبا للعدو، فربما كان فيهم المشقل بالجراح لا يستطيع المشى ولا يجد مركوبا، فربما يحمل على الاعناق، وكل ذلك امتثالا لامر رسول الله عَيْكُ ورغبة فى الجهاد.

- والذين أحسنوا منهم هم الذين عملوا على أحسن وجه ممكن، والذين اتقوا هم الذين اتقوا هم الذين اتقوا الله الذين اتقوا الإساءة والتقصير في العمل، وهؤلاء من الذين استجابوا أي خرجوا بالفعل إلى حمراء الاسد، لان عددا منهم لم يخرجوا، وما أخطأوا، لان هذا الخروج لم يكن أمراً من النبي على الله عما كان مع الرماة - ولكنه كان نَدباً.

٦ - ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الركيل . . . ﴾ الآيات إلى قبوله تعمالى: ﴿ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ .

- روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وقتادة وعكرمة أن الآية نزلت في غزوة أحد، وذلك أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يامحمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر القابل إن شئت، فقال رسول الله عَلَيْ : ( ذلك بيننا وبينك إن شاء الله ، فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية ومر الظهران ، وقيل بلغ وعسفان ، فالقى الله تعالى الرعب في قلبه ، فبدا له الرجوع ، فلقى نعيم بن مسعود الاشجعى - وكان لا يزال على الشرك - وقد قدم تُعيم مكة معتمرا ، فقال أبو سفيان: إنى واعدت محمدا وأصحابه بحوسم بدر ، وإن هذا عام جدب ، ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لى أن أرجع ، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا ، فيزيدهم ذلك جراة ، فالحق بالمدينة فبطهم ولك عندى عشرة من الإبل أضعها في يدى سهيل بن عمرو .

قاتى نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهزون لميعاد أبى سفيان فقال لهم: ما هذا بالرأى، أتوكم فى دياركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا شريد، فتريدون أن تخرجوا إليهم، وقد جمعوا لكم عند الموسم؟ فوالله لا يفلت منكم أحد، فوقع هذا الكلام فى قلوب قوم منهم، فقال رسول الله عَلَيُكُ : و والذي نفسى بيده لا خرجن إليهم ولو وحدى فخرج ومعه سبعون راكبا يقولون: وحسبنا الله ونعم الوكيل عنى وافى بدرا فاقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان، فلم يلقوا أحدا، لأن أباسفيان رجع بجيشه إلى مكة، فسماه أهل مكة جيش السويق، وقالوا لهم: إنما خرجتم لتشربوا السويق.

وقال بعضهم: وافئ المسلمون سوق بدر وكانت معهم نفقات وتجاوات فباعوا واشتروا أدَّما وزبيبا وزبحوا واصابوا بالدوهم درهمين وانصرفوا إلى للدينة سالمين غانمين،

وقال الإمام الشافعي: إن الذين ارادوا تخذيل المسلمين هم ركب من عبد القيش مروا بابي:سفيان فَدَسُهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لهم على ذلك جُعلا....

- وكان من نتيجة ذلك أن حقق المسلمون المكاسب التالية:

\* وَادْهُم ذَلُكُ الْمُوقَفِّ إِيمَاناً وَإِقْبَالاً عَلَى مُواْجَهَةَ الْأَعِدَاءَ سُواء في حَمَراء الأَسْدُ أَوْ فَي بَلْرِ الصغرى. \* واتخذوا الله تعالى وكيلا وحسيبا، وأصروا على التوجه إلى العدو، فقد روى البخارى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم... إلى قوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين القى فى النار، وقالها محمد على حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ».

- وأن المسلمين لما فوضوا أمرهم الله تعالى واعتمدوا عليه اعطاهم الله أربعة انواع من الجزاء هي:

النعمة: وهي السلامة والعافية.

\* والفضل: وهو الربح الذي حصلوا عليه من التجارة، أو هو فضل معنوى وهو ثواب الآخرة.

- \* ولم يمسسهم سوء: أي لم يصبهم قتل ولا جراح.
- \* واتبعوا رضوان الله: وهو أعظم ما يرضيه وتُستحق به كرامته.

- والذين حملوا إلى المسلمين الانباء التي تشبطهم عن مواجهة الكفار هم شياطين، لعتوهم وتاييدهم لاهل الباطل، وتخذيلهم لاهل الحق، والشيطان إنما يخوف من والاه، وهؤلاء هم المنافقون، أما المؤمنون فلا ينبغي أن يخافوا إلا الله تعالى.

٧ - ﴿ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملى لهم خير لأنفسهم إنما تملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الجبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ﴾ ومن هذه الآيات الكريمة نملم ما يلى:

- لما هزم المسلمون في احد اظهر بعض المنافقين كفرهم قالوا: لو كان محمد صادقًا ما هزم المسلمون في إظهار كفرهم الذي كانوا يسرونه وسارعوا إلى تثبيط المؤمنين عن نصر الإيمان، لظنهم أن المسلمين قد قضى عليهم بهذه الهزيمة، وهذا قد احزن النبي عليه فنهته الآية عن الحزن.

\* وقيل: المسارعون في الكفر هم كفار قريش.

وقيل : هم جماعة قد ارتدت من المسلمين.

وقيل: هم اليهود.

\* والأولى أن يكون المعنى في الآية الكريمة شاملا كل مسارع في الكفر في أي زمان ومكان، لأن هذا هو ما ينبغي أن يحزن المؤمنين.

- وهؤلاء الذين يسارعون في الكفر لن يضروا الله ولن ينقصوا من سلطانه وملكه شيئا، ولن يستطيعوا ضرر الدين ولا ضرر النبي عَلَيه، فما ينبغي الحزن على ذلك، فإن لهؤلاء المسارعين في الكفر حرماناً من أي نصيب في الآخرة، ولهم في الدنيا عذاب عظيم، حين ينصر الله تعالى دينه ودعاته فيعذبهم بذلك النصر عذابا عظيما أي كبيرا ضخما.

- والذين يشترون الكفر بالإيمان ويؤثرون الباطل على الحق لن يضروا الله تعالى شيئا، مثلهم في ذلك مثل الذين يسارعون في الكفر، ولهؤلاء الذين اشتروا الكفر بالإيمان عذاب اليم اي مؤلم موجع.

- وقد يتصور بعض الغافلين أو الشامتين الحاقدين أن ما حدث في معركة أحد كان خيرا للكفار وشرا على المؤمنين، وهذا وهم وخطا، لأن الحق أن ما حدث كان تمحيصا للمؤمنين - كما بينا آنفا - وكان إملاء للكافرين ليزدادوا به معصية وإثما ويستحقون عليه العذاب المهين: أي المخزى المذل لصاحبه: ﴿ ولا يحسبن اللين كفروا أنما تملي لهم خير لأنفسهم، إنما تملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ﴾.

- وليس من سنن الله تبارك وتعالى أن يترك المؤمنين على مثل هذه الحال من الهزيمة حتى يميز الحبيث من الطيب، وذلك أن الهزيمة من الشدائد التي مرت بالمسلمين، وإنما يتميز المؤمنون من المنافقين والمتخاذلين بهذه المواقف، أما غير الهزيمة من المواقف التي فيها رخاء ويسر أو تكليفات كالصلاة والصيام والصدقة فذلك مما يقبله المنافقون ولا يمكن تمييزهم عن غيرهم به.

- وليس من سنن الله تبارك وتعالى أن يطلع الناس على الغيب، لأن في إخفاء الغيب على الإنسان مصلحة له حيث يندفع إلى العمل والاجتهاد، والامل في ثواب الله ورضاه.

غير أن الله تعالى يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من الغيب، وهو ما

يكون في تبليغه للناس مصلحة لهم ومنفعة في الإيمان بالغيب، كصفات الله تعالى والملاثكة واليوم الآخر وما فيه: ﴿ وما كنان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء... كه..

وفى الآية الكريمة مطالبة للمؤمنين بالإيمان بالله ورسله، وبما أخبر به الرسل عليهم
 السلام من وحى لله تعالى ينظم لهم حياتهم أو يحدثهم عن أمور الغيب.

ومطالبتهم بأن يقرنوا هذا الإيمان بالتقوى أى ترك ما نهى الله عنه وفعل ما أمر به، وعند ذلك يستحقون الآجر العظيم الذى لا يقدر قدره: ﴿ وَإِنْ تَوْمَنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُم أَجْرُ عَظْيم ﴾ .

- المواقف التربية العامة في ألآيات، وهي كثيرة نذكر منها ما يلي:
- ١ يتعلم المسلمون من الآية الأولى: ﴿ أَو لما أَصَابِتُكُم مَصِيبَةً... ﴾ أمورا كثيرة من أهمها ما يلى:
- ان المؤمن ما ينبغى له أن يتعجب أو يندهش عندما تصيبه فى سبيل الله مصيبة،
   فهذا غير مستبعد، بل هو أحيانا كثيرة يتسبب فى صقل الإيمان.
- ب وأن على المؤمنين إذا أصابتهم مصيبة أن يتذكروا نعم الله عليهم وهي كشيرة أهمها أن هداهم للإيمان فضلا عما أنعم عليهم من نعم الحياة الدنيا وهي كشيرة أيضاء إنهم عندما يتذكرون ذلك يحمدون الله ويشكرونه وهذا أليق بالمؤمنين، وأقرب إلى رضا الله تبارك وتعالى.
- ج وأن على المؤمنين أن يدركوا أن كل مصيبة تقع بهم فإنما يكونون هم السبب في وقوعها بخطئهم أو عصيانهم لأن المصيبة أمر سيئ، والمقرر في القرآن الكريم أن ما يصيب الإنسان من خير وعافية ونعمة فمن الله، وما يصيبه من شر أو شدة أو مشقة أو مكروه فمن نفسه بتقصيره ومعصيته في ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مسيّقة فمن نفس و وأرسلناك للنام رسولاً وكفى بالله شهيداً (آلا) كه أصابك من مسيّقة فمن نفس و وأرسلناك للنام وسولاً وكفى بالله شهيداً (آلا) كه
- ء وعلى المؤمنين أن يوقنوا بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وقد يمتحن المؤمن ويبتليه بالشر والخير.
- ٢ ويتعلم المسلمون من الآيات الثلاث التالية: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم يُومُ التَّقِي الْجَمَعَانُ فَبِإِذَنَ الله

## وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا . . . ﴾ الآيات إلى قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُنتُم صَادَقَينَ ﴾ ما يلي :

- ان ما يصيب المؤمنين من مصيبة أو هزيمة فبإذن الله تعالى وإرادته، فالسنن العامة لا تتخلف، فمن أخطأ أو عصى الله تعالى خُلَى بينه وبين عدوه فهزُم، ومن اطاع الله ونصره نصره الله على عدوه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْم هِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيْنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِن اللهِ على عدوه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْم هِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيْنَاتِ فِانتَقَمْنَا مِن اللهِ على عدوه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْم هِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيْنَاتِ فِانتَقَمْنَا مِن اللهِ عن المُون الله على عدوه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْم هِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيْنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِن اللهِ على الله على على عدوه ﴿ وَلَقَدْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا نَصُرُ اللهُ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَدُوهُ وَلَقَدْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ
- ب -- وأن هذه المصائب وتلك الهزائم التي تقع بالمسلمين إنما تقع ليميز الله المؤمنين من المنافقين، فيجازي كلا بما عمل بعد أن يرى كل عامل من الناس ما عمل.
- جـ وأن المثبطين القائلين لإخوانهم لو قعدتم فلم تخرجوا للقتال ما اصابكم ما اصابكم
   واهمون في تثبيطهم، ولو كانوا جادين أو صادقين لدفعوا الموت عن انفسهم هم،
   وليس أحد بقادر على ذلك أبدا، فبطلت مقولتهم.
- وأن الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم منافقون لا يخفي امرهم على الله
   تعالى، وأنه سبحانه وتعالى مجازيهم على هذا النفاق بما يستحقون.
- ســـ و يتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواقا، بل أحياء
   عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون... ﴾ الآيات إلى قــوله
   تعالى: ﴿ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ يتعلمون من هذه الآيات ما يلى:
- ا أن الذي يقتل في سبيل الله والشهيد ، هو في أعلى مكانة عند الله تعالى، كما ورد في الحديثين الشريفين اللذين ذكرناهما آنفا، وحسب الشهداء كرامة وتكريما أن الله تبارك وتعالى يكلمهم كفاحا أي من غير حجاب بينه وبينهم وأنهم أحياء يرزقون في الجنة، وأن هؤلاء الشهداء في سبيل الله يفرحون بما أعطاهم الله من الفضل والنعمة، وأنهم مسرورون بإخوانهم الذين لم ينالوا القتل في سبيل الله بأنهم صوف بنالونه ليحظوا بما حظوا هم به.
- ب وان الشهداء عموما ينتفى عنهم الخوف والحزن، أى لا خوف عليهم في الدنيا
   من أن يستأصلهم الاعداء أو يظفروا بهم، ولا هم يحزنون في المستقبل البعيد
   عندما يقدمون على ربهم في الآخرة، أو لا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما
   فات.

- جـ وان المؤمنين الذين يتقربون إلى الله بما فرض عليهم، وبصالح الاعمال وعلى راسها الشهادة في سبيل الله- لا يضيع لهم عند الله تعالى أجر، بل يجزيهم أحسن الجزاء.
- ويتعلمون من الآيات أن دليل الإيمان وبرهانه هو الاستجابة الله والرسول بمعنى
  الطاعة مهما تكن الظروف، مادامت هذه الطاعة في وسع الإنسان ﴿ الذين
  استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر
  عظيم ﴾ وذلك كما استجاب المؤمنون للرسول على فخرجوا معه إلى حمراء الاسد
  على الرغم مما كان بكثير منهم من جروح.
- هـ وأن المؤمنين الحسنين الذين يؤدون العسمل على الوجه الحسسن، والمتـ قين الذين يتوقون الإساءة في أي عمل، أولئك لهم عند الله تعالى أجر عظيم أي كبير كثير، وقد أحسن الشهداء واتقوا فنالوا هذا الأجر العظيم .
- ٤ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يحسسهم صوء واتبعوا رضوان الله . . . ﴾ الآيات إلى قوله تعالى : ﴿ إِن كنتم مؤمنين ﴾ يتعلمون من هذه الآيات الكريمة ما يلى :
- 1- أن المؤمنين لا ينبغى لهم أن يخافوا أو يثبطهم أحد عن المضى فى العمل الصالح
   المترجم عن الإيمان الصحيح، مهما خوفهم الجبناء أو المتخاذلون المتبطون، بإطلاق
   الإشاعات وإثارة الشبهات وشن حملات الإعلام المضللة.
- ب وأن علاج الخوف، وحفز النفوس على العمل إنما يكون بالأخذ بالاسباب مع قولهم: ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ لفظا وعملا وسلوكا، فهى مقولة إبراهيم عليه السلام يوم القى فى النار فكانت عليه بردا وسلاما بامر الله، وهى مقولة محمد عليه واصحابه يوم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فافادوا من ذلك أن انقلبوا بنعمة من الله وفضل...
- جـ وأن نتيجة الآخذ بالاسباب، مع التوكل على الله سبحانه والاستجابة لامره ونهيه،
   كانت أحسن نتيجة في غزوة أحد فكان لهم من المكاسب ما يلي:
  - انقلبوا بنعمة من الله وهي السلامة من العدو.
    - پ وبفضل منه وهو ما ربحوه من تجارة.

- \* ولم يصبهم قتل أو جراح.
- \* ونالوا رضا الله تعالى وهو أعظم مكسب.
- ع ويتعلم المسلمون أن لا يخافوا أحداً إلا الله مهما خُوِّفوا ومهما ثبطوا، وذلك أن الشياطين من الإنس والجن يخوفون أولياءهم، أما أولياء الله المؤمنون فهم أكبر من أن يخوفوا أو يثبطوا: ﴿ إِنَمَا ذَلَكُم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾.
- ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن
  يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾ يتعلمون ما
  يلى:
- ١- ما ينبغى للرسول عليه ولا للمؤمنين أن يحزنوا من أجل إعراض الناس عن دين الله أو تحديهم لدعاة الحق وأنصاره والمتواصين به، وذلك أن هؤلاء المسارعين في الكفر لن يستطيعوا أن يضروا الله شيئا، بل لا يستطيعون أن يضروا الحق في شيءا!!
  - تلك حقيقة مؤكدة لا يمارى فيها إلا جاهل أو منافق.
- لكن قد يقال: فما لهؤلاء المسارعين في الكفر يحققون بعض الانتصارات على المؤمنين؟ وما لهم على الدوام يستطيعون تحدى الحق ودعاته؟
- والجواب أن هذا لو حدث فهو غير مستمر ولا يحمل شرا ولا ضرراً للمسلمين بقدر ما يمحصهم ويجلوهم. وهو يحقق نصرا مؤقتاً للاعداء ليملى الله لهم ثم يأخذهم بعد أن يكون المسلمون قد تأهلوا للنصر.
- ب وأن المسارعين في الكفر لا يحاربون المؤمنين وحدهم ولكنهم يحاربون الله تبارك وتعالى ويحاربون دينه، ويحاربون الحق، ولذلك فإن أكبر الهزائم لهم من قبل الله تعالى هي ألا يجعل لهم حظا من ثواب في الآخرة، ويهيئ لهم في الدنيا ما يؤدى إلى عذاب عظيم في الآخرة.
- ٦ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذَينَ اشتروا الكفر بالإِعان لَن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب اليم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما على لهم خير لأنفسهم إنما على لهم ليزدادوا إِثما ولهم عذاب مهن ﴾ يتعلمون ما يلى:

- ان الذين يخشارون الكفر على الإيمان ويرضون به، ويرونه انفع لهم من الإيمان،
   هؤلاء أيضا كالذين سارعوا في الكفر لن يضروا الله شيئا، ولن يضروا الإيمان ولا
   الحق في شيء، ولهم عذاب أليم.
- ب وليس بجائز ولا هو بصحيح أن يظن الكفار عموما المسارعون في الكفر أو الذين
   اشتروا الكفر بالإيمان، أن يظنوا أن سكوت الله تعالى عليهم وعدم قصمهم في
   الدنيا من باب الخير لهم، إنما هو إملاء ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
  - وتلك سنة الله في كفار أي زمان ومكان.
- جـ ويتعلمون أن الرضا بالكفر خسارة في الدنيا والآخرة، وأن انخداع الكفار بصبر
   الله عليهم غفلة وضلال.
- ٧ ويتعلم المسلمون من قوله تعالى: ﴿ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز
   الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من
   يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ﴾ يتعلمون ما يلى:
- 1 ان من رحمة الله بالمؤمنين في احد ان وقعوا في هذه الشدة وهي الهزيمة والقتل وتراجع من تراجعوا إلى المدينة وهم المنافقين ليتميز المؤمنون عن المنافقين وتنكشف حقيقة المنافقين الذين ثبطوا وخذلوا وغالطوا وضللوا بقولهم: ﴿ لُو الْمَاعُونَا مَا قَتْلُوا ﴾ هذا الكشف للمنافقين من رحمة الله بالمؤمنين، ﴿ وما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه ﴾ أى على تلك الحالة حبتى يكشف لهم عن المنافقين بهذه الاحداث التي كانت في معركة احد.
- ب وأن من سنة الله تعالى أن يبتلى بالشدة والباساء كما قد يبتلى باليسر والرخاء،
   وهدف الابتلاء في الحالين هو كشف المنافقين أمام المؤمنين ليكونوا منهم على
   حذر، وقد كان الابتلاء في أحد بالشدة والباساء والمحنة والبلاء، ولكن كان من
   وراء ذلك النفع العظيم وتنقية صفوف المؤمنين.
- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركةفي الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من الآية الاولى من هذه الآيات الكريمة ما يلي:

- 1- أن العاملين من أجل الإسلام معرضون دائما للبلاء والحن وإلى مصائب مادية وهزائم، وتلك سنة الله في الدعاة إلى الحق في كل زمان ومكان، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ومن هنا فليس لاحد العاملين من أجل الإسلام أن يستغرب ما يقع عليه من محن وشدائد، وليس له أن يتساءل قائلا: كيف حدث هذا؟ لأن منطق القرآن الكريم أن: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مَن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتُوكُمُونُ (٢٦) ﴾ [الشورى: ٢١].
- ب -- وان على الدعاة الذين يتساءلون: كيف حدث هذا؟ أن يذكروا ما أنعم الله به عليهم من نعم مادية ومعنوية لا تحصى، وعلى قمة هذه النعم أن أورثهم الكتاب، وجعل عملهم ودعوتهم إلى الله امتدادا لعمل الرسول عَلَيَّه، وفي هذا من التكريم الذي انبنى على الاصطفاء ما فيه، وعند تذكر هذا يحدث الرضا ويعظم الاجر ويزكو الإيمان.
- ج وعليهم أن يتهموا أنفسهم في أسباب كل مصيبة تقع بهم، وأن يذكروا دائما قوله تعالى: ﴿ وما أصابك من سيئة قمن نفسك ﴾ والكيّس من دان نفسه.
- وان الله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا احد، وان الله تعالى ينصر من ينصره، فإن الهرم المسلمون فذلك من عند انفسهم، وبسبب مخالفتهم ومعصيتهم ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن صَيِّعَةً فَمِن نَفْسِكَ ... ﴾
   [الساء ٢١]
- ٢ ويتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من هزيمة المسلمين في معركة أحد درسا عظيمًا في كشف نوايا المنافقين، فيعرف أمامهم المؤمن من المنافق والطيب من الحبيث، فالقاعدون عن العمل من أجل الإسلام أو المشبطون إنما يظهر منهم ذلك للدعاة والحركيين عند وقوع المحنة والتعرض للبلاء، عندئذ يمتاز الخبيث من الطيب، والقاعد من الحابث المحلمن المحلمة المرتعد من الثابت الجلد.
  - وفي هذا دروس في أدب الابتلاء نذكر منها ما يلي:
- ا الصبر على المكاره، والثبات على المبدأ، وتحمل ما قد يتعرض له العاملون من أجل الإسلام من عنت ومشقة، بحيث لا يصرفهم ذلك عن المضى في طريق الحق كما كان موقف الصحابة الذين خرجوا إلى حمراء الاسد على الرغم مما فيهم من جراح، والذين ذهبوا إلى بدر الصغرى كذلك فهذا درس عميق في الابتلاء والصبر عليه.

- ب وأن الهزيمة للعاملين من أجل الإسلام تتبع لضعاف النفوس من العاملين أن يتشككوا في القيادة قائلين: مادمنا على الحق فلماذا هزمنا؟
- وهذا التشكك في القيادة أو العمل نفسه غفلة عن الحق، وضعف في الإيمان، وكل ذلك يجب أن يحذره العاملون من أجل هذا الدين.
- ج-وان الهزيمة للعاملين من اجل الإسلام قد تولد في نفوس بعضهم شعورا بالفشل،
   وتصورا لسوء السياسة!!!
- وهذا وهم فإن حسن السياسة وحسن الإعداد ليس بالضرورة أن يكون معهما نصر.
- وإنما الموقف الصائب هو تصور أن أسباب الهزيمة قد تكون بسبب ارتكاب المعاصى، وقد تكون لإنضاج الصف وتنقيته وتسديده على الطريق.
- د وأن عصيان القائد من شأنه أن يخلى بين المسلمين وبين عدوهم دون عون من الله
   ومدد، وتلك سنة الله في المجاهدين في سبيله، فهو سبحانه قد يقضى بالهزيمة
   ليتعلم المسلمون الطاعة كما حدث من بعض الرماة في أحد.
- ٣ ويتعلم الدعاة والحركيون من الآيات الكريمة التي تتحدث عن الشهداء امورا كثيرة
   على جانب كبير من الأهمية، نشير منها إلى ما يلى:
- الشهداء في سبيل الله اعلى مكانة واسمى منزلة عند الله، إذ هم احياء عنده يرزقون كما يرزق الأحياء في الدنيا، ومعنى ذلك أن الموت في سبيل الله حياة وشرف ومكانة لاينالها إلا من اجتهد وشمر وجاهد لينال الشهادة.
- ب وأن ما يلقاه الشهداء عند ربهم من تكريم يجعلهم في فرح وسرور بما هم فيه، مستبشرين بإخوان لهم لم يلحقوا بهم بعد ولكنهم يحاولون لينالوا من الكرامة والتكريم عند الله ما ناله من سبقوهم.
- ج وأن الشهداء الراغبين في الشهادة في سبيل الله لا يخافون من شيء أو أحد، ولايت صورون أن أحدا يستطيع أن يوقع بهم شرا أو ضررا في حاضرهم أو مستقبلهم، وبالتالى فهم لا يحزنون على شيء وقع بهم، وذلك غاية ما يرجوه . الإنسان من صحة نفسية وشعور بالامن والرضى دولا تحسين الذين قتلوا في صبيل الله أمراتا... الآيات إلى قوله تعالى: دوأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

- ٤ ويتعلمون من قول الله تعالى: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح
   للذين أحسنوا منهم واتقوا... الآيات إلى قوله تعالى: «إن كنتم مؤمنين عيتعلم الدعاة
   والعاملون من آجل الإسلام من هذه الآيات ما يلى:
- ان العمل من أجل الإسلام، ومن أجل تمكينه في الأرض ما ينبغي أن يفتر عنه
   العاملون مهما ووجهوا به من تحد وإعنات، ومهما أصابهم في سبيله من آلام
   وجراح، وإنما شانهم دائما أن يستجيبوا لما يطالبهم به العمل من أجل تمكين دين
   الله في الأرض.
- ب وأن العمل من أجل الإسلام والاستجابة له يحتاج مع هذه الإجابة إلى إحسان العمل وإتقانه بحيث يؤدّى على أحسن الوجوه وأكملها، كما يحتاج إلى التقوى بعنى اتقاء الله سبحانه في العمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه، واتقاء الإساءة في العمل من أجل الإسلام أو التقصير فيه، فضلا عن القعود عنه.
- جـ ويتعلمون من الآيات ألا يأبهوا لما يثيره أعداء الإسلام من شائعات وما يعمدون إليه من تخويف وتهديد وكيد، وما يروجونه من زعم بأن الناس قد جمعوا للمسلمين الاعداء والاسباب ليقضوا عليهم.

إن الدعاة والعاملين من أجل الإسلام ما يجوز أن يأبهوا لكل ذلك وإنما يمضون في طريقهم وقد ازدادوا إيمانا بدينهم ومنهجه لاينفكون -متخذين الأسباب- متوكلين على الله ونعم الوكيل، ومتوكلين على الله عملا باتخاذ الأسباب واتخاذ الله وكيلا وكافلا ونصيرا ومعينا، وذلك بطاعة الله سبحانه، وبالتقرب إليه بالنوافل وبصالح الاعمال.

د - وعلى الدعاة إلى الله أن يطمئنوا العاملين من أجل الإسلام إلى أن توكلهم على الله توكلا صحيحا سليما - كما أوضحنا - يحقق لهم نتائج عديدة أوضحتها الآيات الكريمة وهي:

- السلامة من كيد الأعداء وتلك هي: وفانقلبوا بنعمة من الله،
  - والربح الدنيوى مع الربح الأخروى: «وقضل»...
  - والسلامة من أي سوء أو أذى: ولم يمسسهم سوءً .
- والحصول على رضا الله تعالى عنهم وهو أعظم ما يحظى به المسلم في الدنيا والأخرة:

دواتبعوا رضوان الله.

- وأن هذا التخويف وأولئك الذين يخوفون هم من شياطين الإنس أو الجن، ليس لهم سلطان على عباد الله المؤمنين، وإنما سلطانهم على أوليائهم من الكفار والعصاة والمنافقين، وأنه من علامات إيمان المؤمن الا يخاف مما توحى به الشياطين.

\* وأن الدعاة إلى الله عليهم أن يثبتوا هذه المعانى في نفوسهم أولا، ثم في نفوس الناس بعد ذلك، حتى يمضى ركب الدعوة في طريقه بين تلك المعالم البارزة بحيث لايضل ولايضل، ولاينى ولا يتخاذل، وإنما يحتسب أجره وثوابه عند الله تعالى على كل ما يقدم من عمل وتضحية.

\* وأن يؤكدوا في كل حين أن أولياء الشياطين هم المترددون الخائفون القاعدون عن العمل لاتفه الاسباب وأضعف الشائعات، وأن أولياء الله هم أصحاب الإرادة القوية والعزيمة الماضية الذين يدركون أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

\* إن الدعاة وهم يؤكدون هذه المعانى إنما يمهدون طريق الدعوة إلى الله ويضمنون للساعين في هذه الطريق درجة عالية من النقاء والصفاء، والصبر والاحتساب عند الله، وبغير هذه المعانى لا يستطيع موكب الدعوة أن يشق طريقه، ولا أن يتزود الساعون فيه بخير الزاد وخير العتاد.

ويتعلمون من قوله تعالى: دولايحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله
 شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، ما يلى:

أ- أن كل مجتمع قد يوجد فيه من يسارعون إلى الكفر، بإعراضهم عن الإيمان، أوطعنهم في القرآن، أو اعتراضهم على منهج الإسلام، أو زعمهم أن الإسلام ومنهجه غيبيات وظلاميات ورجعية وجمود وتطرف ... وأن هؤلاء مهما أوتوا من السلطان، ومهما ملكوا من وسائل الضغط على العاملين من أجل الإسلام، فإنهم يتحدون الله سبحانه وتعالى، ويرفضون منهجه الذى أكمله وأتمه ورضيه دينا للنام جميعا.

ب - وأن أعداء الله لن يضروا الله شيئا، ولن ينالوا من دينه ومنهجه شيئا، وانهم بذلك إنما يضرون انفسهم أولا وأخيرا، وهيهات أن ينالوا من الحق، فضلا عما يخسرونه في الخرة وهو عظيم، حيث لايكون لهم أدنى حظ بما في الآخرة

من نعيم، وكيف يكون لهم شيء من حظ وقا. فسدت فطرتهم وأسنت قلوبهم والحرفت عقولهم، فاصبحوا بذلك اعداء لله وللحق والانفسهم في الدنيا والآخة؟

ج ـ ومثل هؤلاء الذين يتحدون الله ورسوله ويشوهون منهجه ونظامه ويرفضون شريعته واحكامه وآدابه، هؤلاء ما ينبغى أن يحزن المؤمنون عليهم أو من أجلهم أسفا على منوء أعمالهم أو سوء مصيرهم، لأن الرسول على ألم يحزن على أمثالهم يوم أحد، ولنا فيه أسوة حسنة.

٦ -- ويتعلمون من قوله تعالى: وإن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيشا ولهم
 عذاب أليمه يتعلمون منها ما يلى:

1- أن في كل مجتمع من الناس من بلغت بهم الغفلة حد أن يشتروا الكفر بالإيمان،
 وأن يؤثروا الباطل على الحق، والهدى على الضلال، ولايكون لهم عمل، أو لديهم
 هدف مثل تحدى الحق وإيذاء أنصاره ومؤيديه.

ب ـ وان هؤلاء الذين اشتروا الكفر بالإيمان يتحدون الله تعالى كأولفك الذين سارعوا إلى الكفر، وانهم جميعا لن يضروا الله شيئا، ولن يضروا الحق في شيء، وأنهم بكفرهم وجهلهم وفساد قلوبهم وعقولهم لا قيمة لهم على وجه الحقيقة، ولا قيمة لاعمالهم حتى يخاف المؤمنون منهم أو يحزنون عليهم.

ج - إن على الدعاة أن يؤكدوا هذه المعانى في نفوس المدعوين حتى تستقيم نظرتهم إلى الحق الذى ينخرطون في سلكه ويسعون مع ركبه، ولكى يتضح لهم أن الطريق إلى التمكين لدين الله في الارض طويل وشاق ومراحله عديدة بعضها يواكب بعضا أو يواليه، وأن كل مرحلة من هذه المراحل لها متاعبها وأعداؤها الالداء، حتى يكونوا على بينة من أمرهم واثقين من خطواتهم مطمئنين إلى سنة الله تعالى في الدعوات، أهلا لأن ينالوا على ذلك عظيم أجر الله وثوابه.

٧ - ويتعلم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: وولايحسبن الذين كفروا أنما تملى لهم خير
 لأنفسهم، إنما تملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، يتعلمون من هذه الآية
 الكريمة ما يلى:

1 - على الدعاة والحركيين أن يؤكدوا النفسهم وللعاملين في مجال التمكين لدين الله

الا ينخدعوا بما يرون عليه الكفار احيانا من حول وطول ونعمة وقدرة على إلحاق الاذى بالمسلمين، فإن ذلك لا علاقة له بما لهم عند الله من انواع العذاب فى الآخرة، فذلك وهم وخداع، إذ الحقيقة أن الله تعالى - كما يفهم من هذه الآية - يعطيهم من هذه الاسباب ليملى لهم فيزدادوا بهذا الإملاء إثما، ويمد لهم فى الحبل ليزدادوا وقوعا فى عقده وثنياته.

ب - وأن سنة الله في خلقه أن يكون ما يصيب الإنسان من خير أو شر هو ثمرة عمله، ومن مقتضى هذه السنة العادلة أن يكون الإملاء للكافر علة لغروره وسببا لاسترساله في فجوره، فيوقعه ذلك في الإثم الذي يترتب عليه العذاب المهين.

جـ – وعلى الدعاة أن ينتبهوا إلى أن هذه الآية الكريمة عظة للمؤمنين وتهديد للكافرين، فعظة المؤمنين أنهم عندما يرون ظاهرة تطاول الكفار على المؤمنين لاينخدعون في ذلك ولا يصيبهم من جرائه ياس أو قنوط، إيمانا منهم بسنة الله المطردة في الحق وأهله.

وان الكافرين عندما يرون سطوتهم على الحق واهله يعلمون انها سطوة سوف تعقبها نكسة، وان ما بايديهم من الاسباب هو من قبيل الإملاء، وان مصيرهم إلى العذاب المهين عند الله تعالى.

وفى هذه الواجبات التى يقوم بها الدعاة إلى الله، ما يزيد المؤمنين إيمانا وفهما وحسن إدراك، وابتعادًا عن الخداع والاغترار، وفيه ما يزيد الكافرين خوفا وهلعا، ومعرفة لما ينتظرهم من عذاب مهين.

٨ - ويتعلمون من قوله تعالى: • وما كان الله ليلر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز
 الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبى من رسله من
 يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، يتعلمون منها ما يلى:

أ - أن من سنة الله تعالى أن يجرى الاحداث كما يشاء وأن يأذن بحدوث النعماء والباساء، والعافية والابتلاء للمؤمنين، بل قد يشاء لهم الهزيمة في الحروب، حتى لو كان معهم الرسول الخاتم عَلَكُ، لكى يميز الخبيث من الطيب، فما ينبغى أن يضيق مؤمن بسنة الله، مهما حدث له، وبخاصة إذا علم أن ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه من شر فمن نفسه.

ب - وأن يؤكد الدعاة لانفسهم ولن يدعونهم، أن الشدائد تميز بين صاحب الإيمان القوى وغيره، فهى التى ترفع ضعيف العزيمة إلى مرتبة قوة العزم، وتزيد المؤمنين إيمانا، وتوثق صلة المؤمن بربه، إذ يلجا إليه فى الشدة كما كان يلجا إليه فى الرخاء.

وفي كل ذلك تربية عظيمة للمؤمنين، وهذا هو أهم عمل للدعاة إلى الله.

جـ وان يوضحوا للناس أن علم الغيب قد استاثر به الله تعالى، وأنه سبحانه لايطلع عليه إلا من ارتضى من رسول، وفي إخفاء المغيبات عن الإنسان درس عظيم له، يفتح أمامه باب العمل والامل، ويستحثه على طاعة الله والالتزام بما جاء به الرسول عَلَيْهُ، ولعل في هذا ردًا على أولئك الغافلين الذين يرون في الإيمان بالغيب عيبا ونقيصة!!!

د - وأن يؤكد الدعاة إلى الله للناس أن الإيمان بالغيب مطلب قرآني في عديد من الآيات الكريمة:

مثل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ٣٠ ﴾ [البقرة: ٣].

وقوله جل شانه: ﴿ لَيُعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ 1 ﴾ [المائدة: ١٥].

وقوله جلا وعلا: ﴿ إِنُّمَا تُنذِرُ مَنِ اتُّبَعَ اللَّهِ كُرَ وَخَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴿ ۞ ﴾ [يس: ١١] وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مُّغْفِرةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ۞ ﴾

[الملك:١٧]. \* يؤكد ذلك قوله تعالى: دوإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فالإيمان لايكمل إلا

\* يو كد ذلك فوله نعالى: ووإن نومتوا ونتشوا فلخم الجر عظيم ا في يمان ويحمل ويحمل وياله تعالى في بالإيمان بالغيب، ولايمكن التعبير عن الإيمان إلا بالعمل الصالح، وبتقوى الله تعالى في كل أمر.

\* تلك هي أعمال الدعاة إلى الله، والعاملين في الحركة الإسلامية، وهي أعمال لابد منها، حتى نضمن للعمل من أجل الإسلام النضج والاستمرار، والقدرة على مواجهة التحدى، والصبر على المكاره، إهمانا من العاملين لتمكين دين الله في الأرض بأن تلك هي سنة الدعوات.

\* إن الدعوة إلى الله والحركة الإسلامية لاتستطيع أن تصل إلى التمكين لدين الله فى الارض حتى تستوعب هذه الدروس تمام الاستيعاب وتؤهل نفسها لتحمل الشدائد، صابرة محتسبة ترجو ما عند الله تعالى.

وتلك هي مهمة الدعاة إلى الله كما أوضحنا غير مرة.

## ٤ - الآيات من الثمانين بعد المائة إلى الرابعة والثمانين بعدها بيان حال البخلاء واليهود وفضح أكاذيبهم

﴿ وَلا يَحْسَبَنَ الذِينَ يَتْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَصْله هُو خَيْرًا لَهُم بَلْ هُو َ شَرُّ لَهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَلْه مِيرَاثُ السُّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) اللهُ قَوْلُ اللهُ قَوْلُ اللّهُ قَوْلُ اللّهَ عَلَى اللّهُ قَرْلَ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

- تتحدث هذه الآيات الكريمة عن حال البخلاء، وانهم يبخلون على الله بما آتاهم من مال، وتوضح موقف اليهود في دعواهم أن الله تعالى فقير يحتاج إلى أموالهم، وذلك منهم تعلل وتعليل لبخلهم، ثم تبين الآيات الكريمة قبائح أفعال اليهود، وهي قتلهم الانبياء وتكذيبهم محمدا عَلَيْكُ، وتواسى الآيات رسول الله عَلَيْكُ في تكذيب اليهود وعنادهم.

- وقد تضمنت الآيات الكريمة نهيا واكثر من خبر مؤكد، واستفهاما إنكاريا، واكثر من شرط، وسوف نفصل ذلك بعون الله تعالى فيما يلى:

١ - من البخلاء من يبخلون بانفسهم فلا يبذلونها في سبيل الله في الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا، ومنهم البخلاء بأموالهم كاولئك الذين يبخلون ببذل المال في سبيل الله، متوهمين أن ذلك البخل خير لهم، والحق أنه من أسوأ ما يضرهم إذ يبخلون بما لايملكون على وجه الحقيقة، وإنما المال الذي في أيديهم هو من عطاء الله تعالى وفضله عليهم، وولايحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شرلهم».

\* وهم يتوهمون أن في إمساكهم المال عن الإنفاق في سبيل الله فائدة لهم ونفعا، وذلك لغفلتهم وجهلهم، لأن الحق أن هذا الإمساك عن الإنفاق ردى لهم ووقوع في عذاب الله تعالى.

- \* والبخل من أسوأ صفات الإنسان، فقد روى البخارى ومسلم وأحمد بأسانيدهم عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه عنه داد من البخل؟ ٤٠...
  - \* والفرق بين البخل والشح كما قال العلماء هو:
    - أن البخل امتناع عن إخراج ما حصل عندك،
      - والشع هو البخل مع حرص.
- \* وروى مسلم بسنده عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَن قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم فلا على أن الظلم فلا على أن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشع فإن الشع أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم .
- \* وروى النسائى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال: والايجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى منخرى رجل مسلم أبدا، والايجتمع شع وإيمان فى قلب رجل مسلم أبدا .
  - \* والبخيل سيطوق بما بخل به يوم القيامة، أي سيلزمه إثم بخله في الآخرة.
- ٢ وإخبار من الله تعالى بأن لله ميراث السموات والأرض، وذلك أن الأموال والأشياء
   عارية في أيدى اصحابها، فإذا ماتوا ردت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في
   الاصل: وولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير ع.
- والمعنى أن الملكية الحقيقية تؤول إلى الله، ثم يجازى كلا بما عمل؛ لأنه سبخانه
   لايخفى عليه شيء.
- وتطويق البخيل بما بخل به قد يكون على وجه الحقيقة، أى يصبح كالطوق يحيط بمن
   بخل بشيء، كما ورد في السنة النبوية المطهرة.
- \* فقد روى البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : ومن آتاه الله ملك : ومن آتاه الله مالا فلم يؤد فيه زكاته مُثَل له شجاع (نوع من الثعابين) أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، فيأخذ بلهزمتيه (شدقيه) يقول: أنا مالك، أنا كنزك و ثم تلا هذه الآية وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.
- ٣ -- وقوله سبحانه وتعالى: ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغيناء سنكتب
   ما قالوا عنيه إخبار مؤكد بمقولة اليهود الباطلة المضللة التي زعموا فيها أن الله تعالى

- سإذ يأمر بالبذل والكرم فقير يحتاج إلى أموال الاغنياء من اليهود.
- \* وقد كان من مقولات اليهود ما ذكر في كتب السنة والسيرة ما نذكر بعضها فيمة لمي:
- لما نزل قسول الله تعسالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَيْرِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ

فقالوا: يامحمد: فقير ربك يسال عباده القرض، فانزل الله: ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ... الآية، ونسب هذا القول إلى حيى بن اخطب من يهود بنى النضير، ونسب مثله إلى فتحاص من يهود بنى قينقاع.

- \* وقال بعض اليهود: لما نزل قول الله تعالى: ومن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا... الآية: نرى إله محمد يستقرض منا، فنحن إذن اغنياء وهو فقير، وهو ينهانا عن الربا ثم يعطينا الربا، يريدون قوله تعالى: وفيضاعفه له أضعافا كثيرة،.
- \* وأن اليهود كانوا إذا أرادوا التقرب إلى الله بأموالهم تجيء نار من السماء فتحرق تلك الأموال.

ولما طلب منهم رسول الله تلك بذل المال في سبيل الله، قالوا له: لو كنت نبيا لما طلبت الاموال لهذا الغرض، فإنه تعالى ليس بفقير حتى يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالنا، بل لو كنت نبيا لكنت تطلب أموالنا لاجل أن تجيئها نار من السماء فتحرقها، فلما لم تفعل ذلك عرفنا أتك لست بنيي 111

- \* وأن الله تعالى سيكتب عليهم ما قالوا ويحاسبهم به الحساب العادل، وذلك في صحائف أعمالهم.

ويمكن أن يكون المعنى -كسما قال الرازى: سنكتب عنهم هذا الجهل في القرآن حتى يعلم الحلق يوم القيامة تعنت هؤلاء وجهلهم، وجهدهم في الطعن في نبوة محمد عَلَيْهُ بكل ما قدروا عليه.

 ٤ - وفى قوله تعالى: «وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، نفهم مايلى: \* اى سنكتب عليهم قتلهم الانبياء، اى رضاهم بقتلهم، والمراد ما فعله اسلاف اليهود من قتل بعض الانبياء عليهم السلام.

و وعن الشعبى أن رجلا ذكر عند عثمان رضى الله عنه، وحسَّن قتله، فقال له الشعبى: صرت شريكا في دمه، ثم قرآ الشعبى: وقل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فنسب لهؤلاء قتلهم، (١٠).

\* وقد مسجل عليهم القرآن الكريم في هذه الآية جريمتين لاتقل إحداهما شراعن الاخرى، وهما:

- ــ زعمهم أن الله فقير وأنهم هم أغنياء.
- وقتلهم الأنبياء أي رضاهم بقتلهم ظلما وعدوانا.

ولذلك توعد عليهما معا، بعد كتابة ذلك عليهم وإثباته ضدهم، توعد بأن يذوقوا عذاب الحريق، يقال لهم ذلك : «ذوقوا عذاب الحريق؛ ويعاينونه يوم القيامة.

\* وأن استحقاقهم العذاب إنما كان بما ارتكبوا من ذنوب، وخصّ الأيدى بفعل الذنوب ليدل على أنهم تولوا هذا الذنب مباشرة واخذوه كما ياخذ الإنسان الشيء بيديه ليتمكن

وهذا الذنب الذي مارسوه بأيديهم هو زعمهم أن الله فقير، وقتلهم الأنبياء ظلما، على الرغم من أن الأنبياء جاءوهم بالبينات.

وفى قوله جل شانه: «الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان
 تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلت موهم إن كنتم
 صادقين، نفهم ما يلى:

\* وفى الآية إخبار عن اقوال اليهود وافعالهم الشائنة وهروبهم من اتباع الحق، وتعليلهم هذا الهروب بباطل التعليلات، وقد قالوا بهتانا من القول وزورا على السنة عدد منهم -كما ذكر ذلك الاسلاف من العلماء - وهؤلاء القائلون من اليهود هم: كعب بن الاشرف، ومالك بن الضيف، ووهب بن يهوذا، وفنحاص بن عازورا، وجماعة ... جاءوا إلى النبي عَلَيْ فقالوا له: اتزعم أن الله ارسلك إلينا، وأنه أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى ياتينا بقربان تاكله النار، فإن جشتنا به صدقناك، فانزل الله تعالى هذه

(١) فخر الدين الرازى: التفسير الكبير: ٩ / ٩٦، مرجع سابق.

الآية، فقيل: كان هذا في التوراة، ولكن كان تمام الكلام: حتى يأتيكم المسيح ومحمد، فإذا اتياكم فآمنوا بهما من غير قربان،(١).

\* وقيل: (كان أمر القرابين ثابتا إلى أن نسخت على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام، وكان النبى فيهم يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوى وحفيف لادخان لها، فتأكل القربان، فكان هذا القول دعوى من اليهود، إذ كان ثم استثناء فاخفوه، أو نسخ، فكانوا في تمسكهم بذلك متعنين.

\* ومعجزات النبي عَلِيه دليل قاطع على إبطال دعواهم، وكذلك معجزات عيسي عليه السلام، ومن وجب صدقه وجب تصديقه ( ٢ ).

٦ - وأمر من الله تعالى لرسوله عَظَّ بأن يقول لليهود: (قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين).

\* والمقصود بهؤلاء الانبياء الذين قتلهم أسلاف اليهود ورضوا هم عن قتلهم: زكريا ويحيى وشعيب عليهم السلام، وسائر من قتلوا من الانبياء عليهم السلام دون أن يؤمنوا بهم.

\* والقربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى من نسك وصدقة، وعمل صالح.

\* وقد جاءهم رسل قبل محمد عَلَيْكُ بالبينات وبالذى قالوا: وهو القربان الذى تأكله النار، فلم يعنهم هذا ولم يرد تعنتهم ولا منع غرورهم، وإنما قتل اسلافكم الانبياء وشاركتم انتم فى دمائهم برضاكم عن قتلهم، وقد لزمتهم الحجة.

 ٧ - وفى الآية الكريسة: وفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، في هذه الآية الكريمة:

تسلية لرسول الله عَقَطُ عن تكذيب قومه إياه، وبيان لأن تلك هى سنة الله فى تكذيب الناس للرسل، على الرغم من أن الرسل جاءوهم بالبينات وبالكتب المكتوبة والكتب الواضحة الجلية المنيرة.

\* أي أن تلك طبائع الناس، وطبائع الكفار في كل زمان ومكان، على الرغم من أن

<sup>(</sup> ١ ) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن: ٤ / ٥ ٩ ٢ مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٤ / ٢٩٦.

الرسل ياتون إلى اقوامهم بالبينات والحجج والمعجزات.

والزبور: كل كتاب ذى حكمة.

\* والكتاب المنير: هو القرآن الكريم، ويتميز عن الكتب السابقة بأنه كتاب ومعجزة، وبانه قد اشتمل على الشريعة كاملة، وأنه باق أبد الدهر قد تكفل الله بحفظه بينما استحفظ الناس على الكتب الأخرى.

- المواقف التربوية الغامة في الآيات الكريمة كثيرة يتعلم منها المسلمون كثيرا، نذكر بعضها فيما يلي:

١ -يتعلم المسلمون من هذه الآية الأولى من تلك الآيات ما يلى :

1- أن البخل والشع وإمساك المال عن وجوهه ومصارفه مهما حقق للبخيل من رغبته في الاحتفاظ بالمال، وتصور أن ذلك خير له، فإنه في الحقيقة شر له وأى شر؟، وحسبه أنه اغضب الله بهذا البخل، وحسبه أنه سيطوق بما بخل به يوم القيامة، كما ورد ذلك في الحديث النبوى الشريف الذى ذكرناه آنفا.

ب - وان المال على وجه الحقيقة هو لله وهو في أيدى الناس عارية مستردة، ومن الحمق والغفلة أن يبخل الإنسان بمال الله على الجهات والمصارف التي شرعها الله وأمر بالإنفاق فيها أو ندب إلى ذلك. وأن أحدا من الناس لايستطيع أن يضيمر في هذا الحال شيئا، لأن الله تعالى بما يعمل الناس خبير.

### ٢ -- ويتعلم المسلمون من الآيتين التاليتين ما يلي:

٢ - أن اليهود يفترون على الله الكذب، ويهرفون بالباطل في حق الله تعالى كقولهم:

إن الله فقير ونحن اغنياء..

وإن الله يحرم علينا الربا ويعطينا إياه.

وهذا يوردهم موارد الهلاك عند الله.

ب - وأن الله تعالى ميكتب عليهم كل ما قالوا وكل ما فعلوا ليحاسبهم عليه أشد الحساب.

جـ - وانه سبحانه سوف يحاسب اليهود على قتلهم الأنبياء ظلما وعدوانا ، وعلى رضاهم بهذا . د - وأن الله تعالى سوف يكلف من يقول لهم يوم القيامة - جزاء على كفرهم وافترائهم على الله الكذب : وفوقوا عذاب الحريق، وأن ذلك العذاب بالحريق هو نتيجة لما قدمت أيديهم من أخطاء، وما مارسته من اعمال، وأن الله تعالى حين يعذب أحدا على جرمه لايظلمه، وإنما يعامله بالعدل، فما الله تعالى بظلام للعبد.

- ٣ ويتعلم المسلمون من الآيتين الأخيرتين من هذه الآيات ما يلي:
- 1 أن اليهود هم أكثر الناس عنادا ومخالفة للرسل، وأنهم أكثر الناس أكاذيب ومزاعم،
   فهم يعللون كفرهم برسول الله عَلَيْكُ بانهم لايؤمنون به، لأن الله عهد إليهم ألا
   يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار.
- ب وأن اليهود موصوفون في التوراة بانهم شعب غليظ الرقبة، وأنهم قساة القلوب لايفقهون الحق، ولايذعنون له، وأنهم يتعللون بسائر التعليلات حتى لايؤمنوا عجمد عَلَيْهُ
- ج وأن شأن اليهود كان دائما العناد مع أنبيائهم والمكابرة بل المغالطة، والكذب،
   حتى وصل بهم هذا الخلق السيىء إلى قتل الانبياء الذين جاءوهم بالبينات، وهم إلى يومنا هذا أقدر الناس على العناد والمكابرة، والمغالطة والكذب، ومن شاء أن يجد على ذلك الدليل فلينظر إلى مفاوضاتهم مع الفلسطينيين لإتمام اتفاق أوسلو الذي وافقوا عليه بمحض إرادتهم.
- د- وفى الآيات درس عظيم للمسلمين فى المعرفة الدقيقة بطبائع اليهود واخلاقهم وصفاتهم الملازمة لهم منذ كانوا وإلى أن يشاء الله، ليكونوا منهم على حذر، وليتعاملوا معهم عن علم بهم وبما يضمرون.
- المواقف التربوية في مجال الدعوة والحركة في الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ يتعلم الدعاة إلى الله والعاملون في الحركة الإسلامية من الآية الاولى من هذه الآيات:
   دولايحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ... والآية ما يلى:
- 1- أن الدعوة إلى الله والعمل من أجل الإسلام يحتاج إلى الكرم والسماحة، وذلك أن الإيمان نفسه سماحة، ولقد كان الرسول عليه قدوة في الكرم والسماحة.

وكيف تقبل صفة البخل من العاملين من أجل تمكين دين الله في الأرض، وكل أعسالهم خدمات يؤدونها للمدعوين؟

ب ... وأن على الدعاة أن يوقظوا في نفوس الناس فضيلة الكرم والسماحة وحب البذل والتضحية، لأن هذه الاخلاق هي التي توثق الصلة بين المسلمين وترقق قلوبهم وتعطف بعضها على بعض وتجعل منها الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

ج... وعلى الدعاة أن يتنبهوا دائما إلى أن البخيل غافل جاهل، لأنه يبخل بمال الله على عباد الله، فيوقع نفسه في عقاب لن يطيقه يوم القيامة إذ سيطوق بما بخل به، ويكلف هناك بأن يحمل على عنقه كل ما بخل به!!!

٢ -- ويتعلمون من قوله تعالى: ولقد مسمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ... ٤
 إلى قوله تعالى: ووأن الله ليس بظلام للعبيد ٤ مايلى:

1 - ان كل من نطق بكلمة تغضب الله أو تخالف الحق، فإن الله تعالى يحصى عليه الخطاءه ويحاسبه عليها بما يستحق، فليست الكلمات ولا الاعمال وإن صغرت إلا موضوعة في ميزان الإنسان بين يدى الله تعالى، فرب كلمة يتحدث بها الإنسان لايلقى لها بالا تهوى به في جهنم، ورب إشارة من يد أو خطوة في طريق تورط صاحبها وتورده موارد لاك.

ب - وان في قصة اليهود صدما زعموا أن الله فقير وهم أغنياء وأنه سبحانه يحرم
 عليهم الربا ويعطيهم إياه، في هذا الموقف منهم من التحريف والبهتان والبطلان ما
 يدل على حقيقة ما تضمره نفوسهم من إثم، وما يعطى لغيرهم درسا عظيما
 عندما يهم بنطق كلمة من الباطل أو الكذب، فضلا عن أن يمارس عملا باطلا.

جـ وأن الله تعالى عندما يعذب أحدا من خلقه بالنار، فإن ذلك العذاب هو الجزاء العادل لما قدم من إثم وجرم وعصيان جاء في قوله أو عمله، وذلك يؤكد الحقيقة القرآنية: ﴿ يَوْمُعُدْ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُروا أَعْمَالَهُمْ ٢٠ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةً خَيْرًا لَيْ الزارَاتِ: ١- ٨] .

د - وأن طريق الدعوة إلى الله لابد أن يكون فيه بعض الكاذبين الذين لايهابون الكلمة

التى تغضب الله تعالى، وأن هؤلاء ظواهر إنسانية تعبر عن الضعف الإنسانى، وبالتالى فإن على الدعاة أن يستوعبوهم، وأن يمضوا في طريق الدعوة إلى الله لايثنيهم عن المضى ضعف إنسانى مهما بلغ في حجمه أو مداه، فحساب ذلك عند الله ليس للدعاة أن يحاسبوا عليه، أو يياسوا من أصحابه.

٣ -- ويتملم الدعاة والحركيون من قوله تعالى: والذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول
 حتى يأتينا بقربان تأكله النار ... إلى قوله تعالى: وجاءوا بالبينات والزبر والكتاب
 المنير ، ما يلى :

1 - أن بعض المدعوين إلى الله قد يتعللون في رفضهم الدعوة ورفضهم الانضمام إلى موكب الحق بمختلف الاسباب التي تصرفهم عن ذلك - كما فعلت يهود - وأن هؤلاء الرافضين المتعللين يكونون دائما على الباطل، وليس لديهم منطق يقبله العقل السليم ولا الإيمان الصحيح.

ب - وأن الدعاة والحركيين وكل من يعمل من أجل الإسلام مهما كانوا على الحق، ومهما حشدوا من أجل إحقاق الحق من بينات ودلائل فإنهم قد يواجهون - على الرغم من ذلك كله - بمن يتحداهم بل يعرضهم للاذى والمحنة التى قد تصل إلى حد القتل، لأن تلك سنة الله في الدعوة إلى الحق والعاملين فيها، فماينبغي أن ينزعج لذلك الدعاة فضلا عن أن يتراجعوا عن عملهم أو يخافوا المضى فيه.

ج - وليس للدعاة إلى الله عندما يواجَهون بهؤلاء المعاندين الجاحدين أن يباسوا أو يحزنوا أو يحملوا أنفسهم من اللوم والمؤاخذة فوق ما يطيقون، فقد سبقهم في طريق الدعوة إلى الله وكان قدوة لهم من خاطبه ربه في مواقف مماثلة بقوله تعالى:

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمُنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا آلَ ﴾ [الكهف: ١].
وبقوله جل علاه: ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاً يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آ ﴾ [الشعراء: ٣].

تلك معالم بارزة لعمل الدعاة إلى الله تبدو في هذه الآيات الكريمة.

## ٢٥- الآيتان: الخامسة والثمانون بعد المائة والسادسة والثمانون بعدها حقيقة الموت، وحقيقة البلاء للمؤمنين

- في هاتين الآيتين الكريمتين تقرير لحقيقتين كبيرتين للإنسان هما:
- ان الموت نهاية للحياة الإنسانية وبعده يكون يوم القيامة فالحساب فالجزاء، والفائز في
   هذا اليوم من زحزح عن الناز وادخل الجنة.
- \* وأن المؤمنين لابد أن يبتلوا في أموالهم وأنفسهم، وأن يستمعوا من أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين أذى كثيرا، وأن الصبر على ذلك من عزم الأمور.
- وقد أخبرت الآيتان الكريمتان عن حقيقة الموت خبرا خاليا من التأكيد، وعن الجزاء يوم القيامة بأسلوب الشرط والجزاء، وأخبرت عن ابتلاء المؤمنين إخبارا مؤكدا، وعبرت عن صبرهم على البلاء بأسلوب الشرط والجزاء، مما سنوضحه فيما يلى والله المستعان:
- ا حقيقة الدنيا أنها فانية، وإن المكلفين فيها إلى موت أكيد، سواء أطالت بهم مدة الحياة أم قصرت: وكل نفس فائقة الموت، ومن أجل أن هذه الحياة منتهية لا محالة بالنسبة للناس والمخلوقات جميعا، فإن الأولى بالعقلاء أن يؤمنوا بالله ويتبعوا ما جاء به الرسول تحقيق متى لاتنتهى بهم الحياة وهم على الكفر، فيخسروا الآخرة، وهى دار البقاء، وهى بكل تأكيد خير للإنسان من الحياة الدنيا.
- ٢ وتقرر حقيقة الجزاء عند الله تعالى، وهى أن كل إنسان يوفى أجره يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أى أن من يؤمن بالله تعالى، ويتبع ما جاء به الرسول عَلَيْهُ، فإن إيمانه هذا يزحزحه عن النار ويدخله الله الجنة، وذلك هو الفوز الحقيقى: ووإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، إن مجرد الزحزحة عن النار فوز عظيم.

٣ - وفي الآيات بيان لحقيقة الدنيا وانها متاع الغرور، وذلك أن حياة الناس التي بمارسونها في الدنيا، ويتمتعون فيها باللذات الحسية، كالطعام والشراب، أو المعنوية كالجاه والمنصب هي - على كل حال وعلى كل مستوى - متاع الإنسان الغافل المغرور، لان صاحبها دائما مغرور بها مخدوع فيها، لانها تشغله دائما بتحقيق لذاتها ودفع الامها - فهو دائما في تعب فيها من اجل هذا وذاك.

\* والأبرار من الناس يجعلون حياتهم لخير دنياهم وأخراهم ونفع انفسهم وسواهم، ويتمتعون فيها بما أحل الله، والأشرار يعبون من لذات دنياهم ناسين أخراهم، وأولئك هم المغرورون بهذا المتاع: ووما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورون بهذا المتاع: ووما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورون

٤ - وتقرر الآيات الكريمة سنة الله تعالى في خلقه: أن يبتلى المؤمنين لينضاعف أجر
 الصابرين على البلاء، وهذا البلاء كما جاء في هذه الآية أنواع:

بلاء في المال، وبلاء في النفس، وبلاء في إلصاق التهم بالمؤمنين.

أما البلاء في المال فله شقّان:

أحدهما: بلاء أو ابتلاء في بذل ما أوجب الله، مع أن المال محبوب، والإنسان مفطور على حبه.

والآخر: بلاء بضياع المال بجائحة أو نحوها.

وأما البلاء في النفس، فله أنواع ثلاثة:

أحدها: بلاء في بذل النفس والتضحية بها فيما أوجبه الله كالموت في الجهاد في سبيل لله ونحوه.

والثاني: بلاء بموت من يحب الإنسان من والد وولد واهل وعشيرة.

والثالث: بلاء للنفس بالتكاليف الشرعية وهو أهم واعم من الأولينٌ، وذلك بالقيام بكل ما أمر الله به واحتناب كل ما نهى عنه، وذلك كثير يشمل صلاح الدين والدنيا.

وإنما كمان هذا البلاء من سنن الله في المؤمنين، واخبرهم به قبل أن يحدث ليوطنوا
 أنفسهم عليه، فإذا جاء صبروا فأجروا.

ومن المعانى الحيدة فى الصبر على البلاء الا يتبرم به المسلم ولا يسخط، والا يبطر
 عندما ينجو من مصيبة أو محتة، وهذا وذاك من تربية المؤمنين بالخير والشر.

- واما البلاء في إلصاق التهم بالمؤمنين فهو مشاهد محسوس في كل حين:
- فعلى عهد رسول الله عَنَ كان ابتلاء له وللمؤمنين بما أشاعه اليهود والمشركون من تهم وافتراءات معروفة ليست مقصورة على أنه شاعر أو يكتتب أساطير الأولين، وإنما تجاوزت ذلك إلى ما هو أسوأ وأدخل في الباطل والوهم.
- وعلى امتداد تاريخ الإسلام والمسلمين، نجد اليهود والنصارى والذين اشركوا، لا هم لهم إلا تشويه الإسلام، وتلطيخ سمعة المسلمين ورميهم بكل تهمة وكل شر، ووصفهم بالرجمية والتخلف والبداوة و .... إلخ وولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.....
- وفى هذا العصر الذى نعيشه، عارس اليهود والصليبيون والذين أشركوا حملات تشويه لاتقف عند حد المؤمنين بل تتعداهم إلى الإيمان نفسه وإلى المبدأ والمنهج والنظام الإسلامي كله، يمالهم في ذلك فساق المسلمين عن يحبون أن تشيع الفواحش وأن تنهار الاخلاق الإسلامية، ويشاركهم في هذه الحملات جهلة المسلمين وغافلوهم، وأولئك الذين ينتفعون من أعداء الإسلام.
- كل هؤلاء الاحداء يتحالفون ويتكاتفون ضد الإسلام والمسلمين، ويحولون بين المسلمين المد على هذه المفتريات بما يملكون من وسائل الإعلام، مما يزيد المسلمين إحساسا بعظم الابتلاء، ومما يجمل لهم عند الله عظيم الاجر بإذنه تعالى.
- كل هذه الانواع من الابتلاء سنة ماضية في المؤمنين إلى يوم القيامة، وهم مطالبون إزاء
   هذا الابتلاء بصفات معينة لمواجهة هذا الابتلاء، اهمها ما نذكره فيما يلى:
  - الصبر على البلاء حين يقع، صبر لاجزع فيه ولا يأس معه . .
  - والتقوى: بمعنى الاستعداد لاتقاء هذا الابتلاء قبل وقوعه ومكافحته عند وقوعه...
- واحتساب الأجر والمثوبة عند الله على هذا الصبر على البلاء **دوإن تصبروا وتتقوا فإن** ذلك من عزم الأموره.
  - المواقف التربوية العامة في هاتين الآيتين الكريمتين كثيرة، نذكر منها ما يلى:
- ١٠ حياة الإنسان إلى فناء وموت، وأن العاقل الراشد من استطاع أن عملا هذه الحياة عما
   يرضى الله تعالى من قول وعمل، وأن الغافل هو الذى تغيب عنه هذه الحقيقة.

- ٢ -- وأن الناس مجزيون باعمالهم يوم القيامة وموفون اجورهم، فلينظر كل عامل فيسما
   عمل، وليتوقع الآجر الذي يلائم عمله بين يدى الله تعالى.
- ٣ وأن الفائز المفلح من الناس هو من استطاع باعماله الصالحة أن يُزحزح عن النار، فيدخله
   الله الجنة بفضله ورحمته، ومن أجل ذلك وجبت المبادرة إلى الطاعات، والابتعاد عن
   للعاصى وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى.
- وأن التعلق الشديد بمتاع الحياة الدنيا مع نسيان الحياة الآخرة، والغفلة عن حقيقة الدنيا
   وأنها مزرعة للآخرة، كل ذلك بما يجعل الإنسان مغرورا سادرا ذاهلا عن حقائق
   الاشياء.
- وإن الابتلاء للمؤمنين من سنة الله المقررة ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتُونَ (٢) ﴾ [العكوت: ٢]. وإن هذا الابتلاء انواع على نحو ما اوضحنا، وإن اكثره الما ما كان وما يكون من ترديد التهم الباطلة والشبهات الزائفة ضد الإسلام والمسلمين، وهي تهم تكرر توجيهها للإسلام والمسلمين، ومن هذه التهم ما نسوقه فيما يلى:
- أ- اتهام القرآن الكريم وهو دستور المسلمين بانه محلى إقليمي، وبانه جاء لاهل زمن معين، واتهامه أخيرا بانه مضطرب بفقد وحدة الموضوع 111 والزعم بانه ليس من عند الله تعالى، وإنما هو أساطير الاولين اكتتبها محمد عليه 111
- ب واتهام الشريعة الإسلامية بالقصور وعدم القدرة على مواجهة المتغيرات، وخداع
   المسلمين بأن يستبدلوا بالشريعة القوانين الوضعية، طلبا للمعاصرة.
- ح ورفض فكرة أن الإسلام هو الحل لمشكلات الحياة الإنسانية، وادعاء أنهم أقدر على حل هذه المشكلات، مع أنهم كلما حاولوا التمدخل في حل إحمدي المشكلات كالفقر والجهل والمرض وسوء الحلق زادوها تعقيدا وتفاقما.
- د -- واتهام الإسلام بأنه دين ملىء بالغيبيات والظلاميات والجاهيل، مع أن القرآن الكريم
   بيان لكل شىء وتفصيل له، ويهدى للتى هى أقوم من سبل العيش فى حياة
   الإنسان.
- هـ واتهام المسلمين بالتطرف والتعصب إذا ما دافعوا عن الحق ودعوا إليه، وحاولوا نقل
   الناس إليه.
- و والإصرار على عزل المسلمين عن الحياة السياسية، وحرمانهم من حقوقهم

الإنسانية، لانهم مسلمون يعملون لتمكين دين الله في الأرض١١

ز - وحشد القوى العالمية - هيئة الأم وصنادين النقد والنظام العالمي الجديد بقيادة - امريكا، والصهيونية والصليبية الجديدة - لضرب الحركات الإسلامية في كل مكان، وكل ذلك ابتلاء للمؤمنين.

٦ - وإن مواجهة هذه الانواع من الابتلاء إنما تكون - كما أوضحنا - بالصبر والتقوى
 واحتساب الاجرعند الله والمضى في طريق الحق مهما كانت التضحيات.

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:

١ ـ يتعلم الدعاة والحركيون والعاملون من أجل تمكين دين الله في الأرض من هاتين الآيتين
 ان يجدوا ويجتهدوا ويبذلوا في العمل أقصى ما يستطعيون قبل أن يفوت الأوان ويأتى
 الموت الذي لابد لكل نفس أن تذوقه، مع ضرورة أن يستيقنوا من الحقائق التالية:

ان الدعوة إلى الله والعمل من أجل تمكين دين الله فى الأرض شرف يوليه الله لمن اصطفى من عباده، فمن أولاه الله هذا الشرف فإن عليه أن يكون أهلا له، وأن يجاهد فى سبيل الله حتى يأتيه أجله محتسبا عند الله كل ما يلقى فى سبيله.

ب - وأن المدعويين إلى الله عليهم أن يبادروا في الاستجابة قبل أن يفوت الأوان، فما ينبغى أن يغفل عن هذه الحقيقة أحد من الدعاة أو المدعويين، وإنما عليهم أن يجدُّوا، وأن يقروا إلى الله بطاعته وهجر معصيته، من أجل أن يوفُّوا حسابهم وجزاءهم عند الله تعالى.

٢ - وعلى الدعاة والحركيين أن يفقهوا الناس بأن كل أنواع الخير التي أمر الله بها وكل أنواع الشر التي نهى الله عنها هي التي تزحزح الناس عن النار فيدخلهم الله الجنة، ابتداء من إماطة الاذي عن الطريق وانتهاء بالاستشهاد في سبيل الله، وأذكر الدعاة في هذا الجال بعدد من الاحاديث النبوية الشريفة وهي:

- روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنْهُ: ﴿ إِنْ الرَّجِلُ لِيتَكُلُم الكلمة لايرى بها بأسا، يهوى بها سبعين خريفا في النار؟.

وروى النسائي بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على : (من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا).

- وروى احمد والترمذى والحاكم باسانيدهم عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَى عنه قال: قال رسول الله عَلَى الله عنه عنه الله عنه
- وروى مسلم بسنده عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: والتحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
- وليحذر الدعاة إلى الله من أولئك الذين يرزقهم الله التوفيق في العمل أو الجاه أو
   المال أو السلطان أن يغتروا بهذه الاعراض الزائلة؛ فما الحياة الدنيا في جوهرها إلا
   مناع الغرور.
  - \* وعليهم أن يكونوا أبعد الناس عن الاغترار بالحياة الدنيا.
- \* وعليهم أن يؤكدوا للناس أن ما يصيب الإنسان من منحة أو محنة فإنما يجب أن يقابَل بالشكر على هذا وذاك.
- ٦ ويتعلم الدعاة من قوله تعالى: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم . . و الآية حقائق هامة عن الابتلاء أهمها ما يلي:
- 1 -- أنه لا دعوة إلى الله بغير ابتلاء في المال والنفس والسمعة؛ لأنه سنة الله في اصحاب
   الدعوات من الانبياء والرسل وكل داعية إلى الله.
- ب— وأن الابتبلاء له صلة بالإنسبان نفسيه وأهله وولده وماله وأرحامه وإخوانه المسلمين، وجاهه وأمته وحريته وسائر حقوقه.
- جـ ـ وان هذا الابتلاء ينضج الإيمان ويقوى العزم ويعطى الفرصة لإرضاء الله تبارك وتعالى .
- د وأن البلاء يجب أن يواجَّه بالصبر والتقوى، وأن من التقوى الآخذ سباب، ومن الاخذ المسباب توقى الابتلاء ما كان ذلك ممكنا، وليس من التقوى تمنى المنة أو الله
- هـ وأن الصبر والتقوى بشروطهما وآدابهما هما عزم الأمور أو من عزم الأمور، أي
   معزوماتها التي قضى الله تعالى أن تكون إذا كان صبر وتقوى.

# ٢٦ - الآيات من السابعة والشمانين بعد المائة إلى التاسعة والشمانين بعدها ميثاق الله تعالى مع من آتاهم الكتاب

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مَيِهَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُسَبَّنُهُ للنَّاسِ وَلا تَكْتَمُونَهُ قَنَبَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ( ( ( ) لا تَحْسَبُنُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحْبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَقَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ( ) اللهُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ( ( ) ) ﴿ ( ) عمران : ۱۸ ا – ۱۸ ا ) .

- تتحدث الآية الأولى عن الميثاق الذى أخذه الله على كل من آتاهم الكتاب كاليهود والنصارى والمسلمين، وقذ أخذ عليهم الميثاق عن طريق أنبيائهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام، إذ بينوا لهم وقدموا الادلة والبراهين فالزموهم الحجة، ومضمون هذا الميثاق:
  - أن يبينوا للناس ما في الكتاب الذي جاءهم من عند الله...
    - وأن يهدوهم بذلك إلى الحق والخير...
      - والا يكتموا من هذا الميثاق شيئا.
- \* ولكن الذين أوتوا الكتاب لم يستجيبوا أكثرهم وإنما استجاب منهم القليل وأن الذين لم يستجيبوا اشتروا بعدم الاستجابة ثمنا قليلا فسكتوا.
- \* والآية الثانية تفضح صفات سيفة في أهل الكتاب وفي غيرهم بمن اتصف بهذه صفات وهي:
- أنهم يفرحون بما أتوا أى بما قاموا به من عمل وإن كان سيئا كما فعل اليهود عندما سألهم النبى على عن شيء فكتموه، وأخبروه بغيره غشًا وتدليسا، وأحبوا أن يحمدوا على أمر لم يفعلوه، وهو إجابتهم عما سألهم عنه.
- وتخبر الآيات الكريمة عن الميثاق الذي أخذه الله على الذين آتاهم الكتاب، وتوضع أن كثيرا منهم لم يفوا بهذا الميثاق، وتنهى عن أن ينخدع المسلمون في الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كما تنهى عن اعتبارهم ناجين من عذاب الله.
  - وتقرر الآيات أن الله تعالى يملك السموات والارض وأنه على كل شيء قدير.
    - وسوف نوضح هذا فيما يلي، والله ولى التوفيق:

- ١ يريد الله تعالى من المؤمنين ومن الناس عموما أن يتذكروا إذ اخذ الله الميثاق على الذين
   أوتوا الكتاب بلسان انبيائهم.
- \* والذين أوتوا الكتاب هم الذين نزلت عليهم كتب سماوية من اليهود والنصارى والمسلمين أصحاب التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.
- ٢ ومضمون الميثاق أن الله تعالى الزم المؤمنين الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه ولإيكتموه
   قال قتادة: ومَثَلُ علم لايقال به، كمثل كنز لاينفق منه، ومثل حكمة لاتخرج كمثل صنم قائم لاياكل ولا يشرب .
- \* وفى الحديث الشريف: روى ابن حبان فى صحيحه بسنده عن ابن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَنْكُ: ( من كتم علما عن اهله، الجم يوم القيامة لجاما من نار).
- وقال محمد بن كعب: (الايحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله).
- \* وقال أبو هريرة رضى الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء، ثم تلا: ووإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه...».
- وإخبار عن نبذهم للكتاب في قوله تعالى: وفنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا
   فبئس ما يشترون؛ اي جعلوا امر الله لهم بالتبيين وعدم الكتمان وراء ظهورهم بعدم
   استجابتهم.
  - وقد كان موقف اليهود من ذلك الأمر على النحو التالى:
- نبذوا هذا الامر إهمالا وعنادا، وكان لهم من وراء ذلك اهداف منها: خوف الحكام أو الطمع فيما عندهم، أو إرضاء الاغنياء الذين لا يحتملون التكاليف، أو إرضاء العامة الذين يجرون وراء شهواتهم، أو الجدل والمراء بين علماء الدين فيهم، أو الجهل بالكتاب.
- وهذه الصفات ليست خاصة باليهود وإنما هي واردة على كل اصحاب الكتب، وهذا هو معنى: دواشتروا به ثمنا قليلاء.
  - \* ولليهود مع التوراة مواقف اوضحتها بعض آيات القرآن الكريم مثل:

- عدم استفادتهم من التوراة: ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۞ ﴾ [الجمعة: ٥] فهو علم لا عمل.
  - وأنهم يحرفونها عن مواضعها: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكُلِّمَ عَن مُواضِعِه ١٣ ﴾ [المائدة: ١٠].
- وانهم لايعلمون منها إلا اماني وتشبيهات يتشبهونها: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إلا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُونَ ( \( \text{N} ) \) [القرة: ١٠٨].
- ٤ وفى الآية نهى للمسلمين عن أن ينخدعوا فى أهل الكتاب من اليهود والمنافقين أولئك الذين يأتون العمل الذى لاينبغى ويفرحون به، ثم يتوقعون من الناس أن يصفوهم بالسداد والاستقامة، فما ينبغى حسبانهم كذلك وما ينبغى حسبانهم ناجين من عذاب الله.
- وإخبار بان الله تعالى له ملك السموات والأرض وانه سبحانه على كل شيء قدير،
   ليحاسب ويجازى كل من خالف عن امره.
  - المواقف التربوية العامة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يلي:
- ١ أن من آتاه الله الكتاب أى القرآن الكريم أو العلم النافع، فإن من واجبه أن يعلم الناس ما
   علمه الله وأن يبينه لهم دون كتمان.
- وهذا هو الفقه الصحيح في قضية التعلم والتعليم، وقد قال على ابن أبي طالب رضى الله عنه: وما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، وذلك هو منطق الإسلام في العلم والتعلم.
- ◄ والمسلمون قد آتاهم الله القرآن الكريم: الكتاب الخاتم التام الكامل، وأوجب عليهم أن يعلموه لغيرهم من الناس وأن يذكروا به المسلمين.
- ٢ وليحذر المسلمون نبذ هذا الميثاق الذى أخذه الله عليهم كما فعلت يهود؛ إذ تركوا
   الكتاب وكتموه فى مقابل ثمن قليل من مال او جاه او مداهنة، لأن الآية نعت عليهم
   هذا الخلق الردى: وواشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون».
  - ٣ ويتعلم المسلمون من الآيات أن تبيين الكتاب على نوعين:
- ا تبيين لغير المسلمين: أى دعوتهم إلى الدخول في الإسلام بشرح الكتاب لهم شرحا
   يلائم عقولهم والعصر الذي يعيشون فيه، ويدخل في هذا الشرح رد الشبهات

- عنه ودفع المفتريات دونه.
- ب وتبيين للمسلمين: أى إرشادهم وهدايتهم وترشيد أقوالهم وأعمالهم ونقلهم من الضلال إلى الهدى ومن الضياع والحيرة والتخبط إلى الالتزام والانتماء بل الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الكتاب الكرم.
- \* ومن المعروف أن هذين النوعين من التبيين واجبان على كل مسلم قادر على التبيين، والذي أوجب ذلك هذه الآية وآيات أخرى كثيرة منها:
- قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمُدُّ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوْلُكُ هُمُ الْمُفْلَحُونُ ﴿ ١٠٠ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]. وقد شرحناها آنفا.
- ٤ ويتعلم المسلمون من الآية الكريمة: ولاتحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا
   بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ما يلى:
- 1 انه لا يجوز لاحد من المسلمين أن يفرح بما أتى من حمل، أو يرضى عن حمله ويرى أنه أحسن فيفرح بطرا وغرورا، وإنما عليه أن ينظر إلى عمله على أنه أقل مما يجب عليه، ويحاول ما وسعه أن يحسن عمله، وأن يقصد به وجه الله، وأنه في مقابل نعم الله عليه، واستجابة منه لامر ربه.
- ب -- وانه ليس لاحد من المسلمين أن يرغب في أن يُحمد عا لايفعل لأن تلك صفات المنافقين والمغرورين، وهي صفات من اتصف بها أغضب الله ونال العذاب الأليم.
- جــ ولا باس أن يُحمد الإنسان على عمل خير قام به، وإنما الباس في أن يرغب الإنسان في هذه الحمدة أو يسعى إليها، إذ الأصل أن يفعل المسلم الخير احتسابا لوجه الله تعالى، فذلك هو الإخلاص.
- د ويحذر الله تعالى رسوله والمؤمنين أن يعتبروا من اتصف بهذه الصفات ناجيا من عذاب الله، أو قادرا على الهروب منه، لأن الله تعالى له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير.
- ـ المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآيات كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- ١ يتعلم الدعاة والحركيون من الآية الأولى: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب.....
   الآية ما يلى:

- 1 أن الدعوة إلى الله وتبليغ الناس شرعه واجب أخذ الله عليه الميثاق من كل من آتاه الكتاب، وليست الدعوة إلى الله عملا تطوعيا، كما يقول بذلك بعض الناس، وذلك الوجوب لقوله تعالى: ولتبيننه . وقد اجتمع على هذا الفعل الآمر من ادوات التوكيد ما يلى:
- لام التوكيد في اول الفعل: (لتبيننه) وهي تدخل على القسم، فالتقدير: استحلفهم ليبيننه...
  - ونون التوكيدا لمشددة: (لتبينته) . . .
  - واخذ الله الميثاق منهم نوع من التوكيد كذلك...
    - والنهى عن الكتمان توكيد لمعنى التبيين.
- ب وأن ترك الدعوة والبلاغ نبذ وطرح لامر لله وميشاقه، وأنه لايقدم على هذا إلا عاص لله تعالى يستحق عقابه، وأن من نبذ هذا الأمر فقد اشترى به ثمنا قليلا من متاع الدنيا وبئس ما يفعل، إذ يعرض نفسه لعذاب الله.
- جـ وأن الجد في الدعوة والتبليغ والتشمير في الحركة، والعمل الدائب من أجل هذا الدين هو المطلب الملائم لما أخذ الله من ميثاق على الذين آتاهم الكتاب.
- د وان بيان الحق للناس واجب شرعى، وان السكوت عن بيانه نكوص عن العسهد والميثاق وتراجع من الدعاة عن صميم عملهم، بل إساءة إلى الحق وإلى الناس وإلى الدعوة والدعاة.
- ٢ ويتعلمون من نفس الآية الكريمة أن المضى في طريق الدعوة والحق قد تقوم دونه عوائق ومعوقات، وأن أوضح هذه المعوقات ما يلى:
- 1 ان يشترى الدعاة بالدعوة ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنيا يكون نكالا عليهم يوم القيامة.
- ح أو أن يشتروا بالدعوة رضا السلطان والقرب منه وموافقته على كثير ثما يريد من توقف للدعوة والدعاة في مقابلٍ مّاء مهما بدا هذا المقابل خالبا لبعض قصار النظر،

وذلك أن تحول بعض الدعاة إلى أبواق للحكام كارثة تعوق العمل الدعوى والحركى وتعود به إلى الوراء عشرات الخطوات، فضلا عما يتركه ذلك في نفوس الدعاة والمدعوين من غصص وآلام.

- ٣ ويتعلم الدعاة والحركيون من قرله تعالى: ولاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن
   يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب...؛ الآيتان إلى قوله تعالى: ووالله
   على كل شيء قدير؛ ما يلى:
- 1 آن بعض الناس يفرحون بما أتوا من أعمال شريرة ضد الدعوة والدعاة تنم عن خبث وتستهدف التلبيس والتدليس، ظائين أنهم بذلك قد عوقوا العمل من أجل التمكين لدين الله في الأرض، يتعلم الدعاة أن مثل هؤلاء الناس أشرار يجب أن يحذروهم، وأن يبصروا المدعوين من خبيث نواياهم.
- ب وأن هؤلاء الأشرار المضللين يبلغ بهم الخبل إلى حد أن يرغبوا في أن يحمدوا من اهل البر والتقوى!!!
- جـ ولايظن أحد أن هؤلاء الاشرار في مأمن من عذاب الله، أو أنهم يفوتونه سبحانه
   وتعالى، وكيف يفوتونه وله ملك السموات والارض وهو على كل شيء قدير؟

## ٣٧ - الآيات من التمعين بعد المائة إلى الخامسة والتسعين بعدها صفات أولى الألباب وجزاؤهم عند الله تعالى

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْسُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْشَلافِ اللَّلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتِ لأُولِي الأَلْسَابِ (١٠) اللّذِينَ يَذَكُرُ وَنَ فِي خَلْقِ السَّمُواتُ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَا لَكُمْ وَنَ اللَّهُ وَيَا السَّمُواتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَا لِللَّا المِنَ مَنْ الصَّارِ بِاللّهِ سَيْحَامُكُ فَتَنَا عَذَابِ النَّارِ (١٠) رَبِّنَا إِنِّكُ مَن تُذَخِلِ النَّارِ فَقَدَ أَخْرَبَنَا وَكَفِّرْ عَنَا سَيِّعَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ الْقَيَامَةُ إِنِّكَ لاَ تُخْلِقُ السَّيَّاتِيَا وَلَيَّا مَا وَعَدَّتُنَا عَلَىٰ رُسُلُكَ وَلا تُخْرِنَا يَوْمُ الْقِيامَةُ إِنْكَ لا تُخْلِقُ الْمَعِقَاتِ وَتَوْفَا مَن وَيَعْمُ وَلَوْمُ اللّهِ عَلَى رُسُلُكَ وَلا تُخْرِنَا يَوْمُ الْقِيامَةُ إِنْكَ لا تُخْلِقُ الْمَعِقَاتِ وَلَوْمُ اللّهِ وَلَكُوا وَقُتِلُوا لِأَكْفَرَنُ عَنْهُمْ مَنْ بَعْضَ فَالّلَذِينَ حَالِمُ مَن فَكُمْ أَوْ أَنْفَى بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَالّلَذِينَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ حُسْنُ النَّوْابِ (١٤) هُو عَنْهُمْ وَلَوْهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَا تُتُوا وَقَتْلُوا لِأَكْفَرَنُ عَنْهُمْ سَيَضَاتِهِمْ وَلَافُو فَلَا مُن وَاللّهُ عَنْدُهُ حُسْنُ النَّوْابِ (١٤٤) ﴾ وقَاتُلُوا وَقُتِلُوا لِلْكُولُونُ عَنْهُمْ سَيْضَاتِهِمْ وَلاَفُولُونَا فِي سَبِيلِي وَقَاتُلُوا وَقَتْلُوا لِأَكُولُونَا عَنْهُمْ سَيَضَاتِهِمْ وَلاَفُونُوا فَي سَبِيلِي وَقَاتُلُوا وَقَتْلُوا لِلْكُولُونُ عَنْهُمْ سَيَضَاتِهِمْ وَلاَفُونُ عَنْهُمْ سَيَضَاتِهُمْ وَلاَتُوا وَقَتْلُوا وَقَتْلُوا لِلْكُونَا لِي مِن تَحْتِهَا اللّهُ وَاللّهُ عِنْدُ اللّهِ وَاللّهُ عَنْدُهُ حُسْنُ النَّوْابِ (١٤٤ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْقِيامُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُولُونُ فَيْعُمْ فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ اللْفُولُ وَلَوْلُولُونُ وَلَوْلُولُونُ اللّهُ وَلِمُ لَلْمُ اللْفُولُولُولُولُونُ اللْمُولُولُونُ اللْمُعَالِمُ الللّهُ وَلِلْمُ ال

[آل عمران: ١٩٠ -- ١٩٠]

- تتحدث هذه الآيات الكريمة عن صفات أولى الألباب من المؤمنين وهي في إجمال كما يلي:

- \* ذكر الله قياما وقعود وعلى جنوبهم، اي في كل الأحوال . .
- \* والتفكر في خلق السموات والارض والتعبير عن هذا التفكر بالثناء على الله..
  - \* ودعاء الله تعالى وطلب الوقاية منه من عذاب النار..
  - \* ويقينهم بأن الخزى يلقاه أهل النار ممن عصوا ربهم . .
    - \* وإقرارهم بالاستجابة لنداء الرسول عَكْ . .
- \* وطلبهم من الله تعالى مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وأن يكونوا مع الأبرار . .
- \* وثناؤهم على الله بانه لايخلف ما وعد. تلك جملة صفات الابرار، كما تتحدث الآيات الكريمة عن جزاء الابرار عند الله وهو تكفير سيئاتهم وإدخالهم الجنة.
- وقد اشتملت الآيات على عدد من الاخبار، ودعاء وتقرير لعدد من الحقائق على النحو الذي سنبينه فيما يلي:

- ١ قوله تعالى: (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى
   الألباب؛ يحرى دلائل على قدرة الله.
- \* ومن احسن ما قال المفسرون في هذه الآية الكريمة ما قاله الرازى: (اعلم ان المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والارواح من الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق، فلما طال الكلام في تقرير الاحكام، والجواب عن شبهات المبطلين، عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية والكبرياء والجلال فذكر هذه الآية ا(١).
- \* وفى هذه الآية الكريمة ثلاثة أنواع من الدلائل على قدرة الله تعالى وتنوير القلب بالإيمان بعد التفكر في هذه الدلائل وهي:
  - خلق السموات، وخلق الارض، واختلاف الليل والنهار طولا وقصرا.
- وهى كلها دلائل تبهر، والعجائب فيها اكثر، وانتقال القلب منها إلى عظمة الله وكبريائه أشد. وفي كل ذلك آيات لأولى الالباب أى الذين يستعملون عقولهم في تامل الدلائل.
- \* وقال القرطبى: روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لما نزلت هذه الآية على النبى تَهُلَّةُ قام يصلي، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكى، فقال: يارسول الله أتبكى وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويا بلال أفلا أكون عبدا شكورا، ولقد أنزلت على الليلة آية: وإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب، ثم قال: ويل لمن قراها ثم لم يتفكر فيها».
- ٢ وصفات أولى الألباب كما نفهم من هذه الآيات وكما أشرنا إليها آنفا هي على نحو من التفصيل ما يلي:

الصفة الاولى: أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهى ثلاث هيئات للإنسان لايخلو منها في غالب أمره وكل أحواله، روى الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: وكان رسول الله على يذكر الله على كل أحيانه، وذاكر الله تعالى مثاب بإذن الله تعالى.

والصفة الثانية: انهم يتفكرون في خلق السموات والارض، وذلك أن الذكر لايتم على وجهه إلا مع تفكر في عجائب السموات والارض وما فيهما...

وأصناف العبودية لله تعالى - كما قال العلماء - ثلاث:

(١) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير: ٩ / ١٩٠ مرجع سابق.

- التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح.

فقوله تعالى: ويذكرون الله، إشارة إلى عبودية اللسان.

وقوله جل شانه: وقياما وقعودا وعلى جنوبهم؛ إشارة إلى عبودية الجوارح.

وقوله جل وعلا: وويتفكرون في خلق السموات والأرض، إشارة إلى عبودية القلب والروح والفكر، والإنسان ليس إلا هذا الجموع.

فإذا تفكروا في خلق السموات والأرض قالوا: دربنا ما خلقت هذا باطلاه.

والصفة الثالثة: أنهم ينزهون الله تعالى ويثنون عليه قائلين وسبحانك، وذلك التنزيد والشباعة عليه وذلك التنزيد

وقد دعوا الله تعالى أن يقيهم عذاب النار، فهم معترفون - علي الرغم من صلاحهم -أن لهم أعمالاً قد يدخلون من أجلها النار.

والصفة الرابعة: أنهم يقرون معرفتهم بأن من أدخله الله النار فقد أخزاه، أي أهانه أو أخجله، ومن ظلم نفسه بمعصية الله فليس له نصير ينصره من دون الله.

والصفة الخامسة: أنهم يقرون بأنهم عندما استمعوا إلى المنادى للإيمان وهو محمد على المران الكريم، آمنوا كما أمروا واطاعوا المنادى فيما جاءهم به من خير وهدى.

والصفة السادسة: أنهم يدعون الله ويطلبون منه عدة مطالب هي:

- غفران الذنوب التي تقدمت وهي ذنوب يعملها الإنسان.
- وتكفير السيئات التي يجهل الإنسان كونها معصية وذنبا.
- وأن تكون وفاتهم مع الأبرار، أي يموتون على ما مات عليه الأبرار.
- وأن يعطيهم الله ما وعدهم على السنة رسله عليهم السلام، وقد وعد المؤمنين للتقين بالثواب وأوعد العصاة بالعقاب.
- ويقينهم بأن حصولهم على الثواب ليس في مقابل أعمالهم الصالحة وإنما استحقاقهم نتيجة لوعد الله إياهم به.
- ٣ وفي الآيات أن الله قد استجاب لهم فيما طلبوا وأفاء عليهم من نعمه والانهم عرفوا الله
   بالدلائل والتفكر في مخلوقاته ، وواظبوا على الذكر، والتفكر في مخلوقات الله تعالى

#### مو أهده، واشتغلوا بدعانه والطلب منه.

- \* ومن استجمع هذه الأعمال كان جديرا بأن يستجيب الله له.
  - \* وقد استجاب الله لهم بما يلي:
- أخبرهم بأنه سبحانه لا يضيع دعاءهم ولا أعمالهم، الذكر منهم والأنثى في ذلك سواء، ومن أثابه الله غفر ذنوبه.
- واخبرهم بانه سبحانه سوف يدخلهم جناته التي تجرى من تحتها الانهار وهم اصناف:
  - منهم الذين هاجروا بدينهم إلى غير بلادهم واوطانهم،
    - والذين اخرجوا من ديارهم ظلما بسبب دينهم،
      - والذين أوذوا في سبيل الله،
  - \* والذين قاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلها،
    - \* والذين قتلوا في سبيل الله أي الشهداء،
  - وأخبرهم سبحانه بأنه سيكفر عنهم سيئاتهم أي لايعاقبهم عليها.
- وأخبرهم بأنه سيعطيهم كل ذلك ثوابا من عند الله، وأنه سبحانه على الدوام عنده بسن الثواب .
  - المواقف التربوية العامة في الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:
    - ١ يتعلم المسلمون من الآية الأولى ما يلي:
- أ أن الله تعالى خلق السموات والارض وجعل اختلاف الليل والنهار لحكمة بالغة، ولنفع الإنسان في دنياه ومعاشه، فقد اودع في السموات والارض اسباب العيش والرزق، وفي اختلاف الليل والنهار النوم والسعى والزرع والمرعى . . . إلى آخره مما يحتاجه الإنسان .
- ب -- وأن المؤمنين المتقين أصحاب العقول الناضجة والقلوب الواعية هم الذين يستدلون
   بهذه المخلوقات على قدرة الخالق، بل على واسع قدرته، ويجعلون من هذه الدلائل
   أسبابًا لقوة إيمانهم وزيادة يقينهم.

- ٢ ويتعلمون من قوله تعالى: ﴿ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ﴾ مايلى:
  - ا أن ذكر الله تعالى يجب أن يكون في كل حين وعلى كل حال،
  - ب وأن التفكر في خلق السموات والأرض يقوى الإيمان ويعززه،
- ج وأن تنزيه الله تعالى عن كل ما لايليق بجلاله واجب، وأنه لم يخلق شيئا باطلا أو عبثا، وإنما خلقه لحكمة بالغة.
  - ٣ ويتعلمون من الدعوات التي وجهها المؤمنون اولوا الالباب إلى الله تعالى، ما يلي:
- أ أن أخوف ما يخافه المؤمن هو عذاب النار، وأن من أدخله الله النار فقد أخزاه، وأن
   أحداً لايستطيع أن ينقذه منها،
- ب وأن صاحب اللب الذكى كلما استمع إلى مناد ينادى للحق وجب عليه أن
   يتبعه، وإلا أضر بنفسه في الدنيا والآخرة.
- ج- وأن أصحاب العقول من المؤمنين يجب أن يظلوا ذاكرين لله يدعونه ويطلبون منه
   ويتضرعون إليه وأنهم إذا سألوا الله ودعوه سألوه أحسن ما عنده وأحسن ما
   ينفعهم: «وتوقنا مع الأبرار».
- ٤ -- ويتعلمون من قوله تعالى: وفاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر
   أو أنثى.... الآية ما يلى:
  - ا ان استجابة الله تعالى لدعاء عباده لها شروط وآداب لابد منها.
- ب وأن رحمة الله تتسع لأصناف عديدة من عباده كالمهاجرين من أوطانهم بسبب دينهم والمبعدين من بلادهم، والذين يؤذون في سبيل الله والمقاتلين في سبيله والشهداء.
- ج وأن جنة الله وثوابه إنما هي من فضل الله وتفضله وليست نتيجة لعمل عامل من المؤمنين.
- د وأن الله تعالى عنده الثواب الحسن والجزاء الأوفى لمن آمن به واتقاه، وحقق شروط استجابة الله تعالى للدعاء كما أوضحنا ذلك آنفا -.

- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
  - ١ يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من الآيتين الأوليين ما يلي:
- أ وجوب التدبر في خلق الله تعالى وملكوته، لأن ذلك من شأنه شحد العقول وجلاء
   القلوب وقوة العزائم، وكل ذلك مما يجعل للداعية قبولا عند الناس، لذكاء عقله
   وصفاء قلبه، ومن تقبله الناس تقبلوا ما يدعوهم إليه.
- ولايساعد الداعية على أن يكون مقبولا عند الناس مثل إقباله على الطاعات والتفكر والتدبر في خلق الله.
- ب وأن ذكر الله على كل حال وفي كل حين هو الزاد الذى يتزود به الدعاة والعاملون من أجل الإسلام، وأن هذا الذكر يجب أن يشفع بالتفكر والتدبر وتنزيه الله تعالى عن كل ما لايليق به.
- ٢ -- ويتعلمون من قوله تعالى: «فقنا عذاب النار ...» إلى قوله تعالى: «... إنك التخلف الميعاد، ما يلى:
- أ أن الدعاء هو مخ العبادة، وأن الإنسان مهما أجاد فما ينبغى أن يعتمد على عمله
   وإنما الاعتماد على فضل الله حين يدعوه، وقديما قال أسلافنا: ( من علامة الاعتماد
   على العمل نقصان الرجاء عند وقوع الزلل).
  - فدعاء الله في السراء والضراء هو الخلق الذي يجب أن يتحلى به الدعاة إلى الله.
- ب وأن يعلموا المدعوين أن يلجاوا إلى الدعاء في كل حين، مع توفير شروط الدعاء، حتى يستجيب الله لدعائهم.
  - ٣ ويتعلم الدعاة من قوله تعالى: وفاستجاب لهم ربهم... الآية ما يلى:
- أ أن الله تعالى لايضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى، خيرا كان هذا العمل أو شراً: ﴿ فَمَن يَعْملُ مِثْقَالَ ذَرَةً خَيْراً يَسرةُ (٧) وَمَن يَعْملُ مِثْقَالَ ذَرَةً شَراً يَرَهُ (٨) ﴾
   [ الزازلة:٧٠ ٨].
- ب وأن كل من أصيب في سبيل الله بشيء سوف يجزيه الله أحسن الجزاء. وأن
   هؤلاء الجزين خير الجزاء أصناف منهم المهاجر بدينه الشريد من أجله، ومن أوذى

في سبيل الله ومن قاتل ومن استشهد، على نحو ما اوضحنا آنفا.

جـ وان الله سبحانه وتعالى عنده حسن الثواب لانه سبحانه الجواد المحسن، وقد روى عن جعفر الصادق أنه قال: لامن حزبه أمر فقال خمس مرات: ربنا، أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد، وقرأ هذه الآية . قال: لان الله حكى عنهم أنهم قالوا خمس مرات: ربنا، ثم أخبر أنه استجاب لهم ٤.

# ٢٨ - الآيات من السادسة والتسعين بعد المائة إلى التاسعة والتسعين بعدها

## مقابلة بين جزاء الكافرين وجزاء المتقين وجزاء مؤمني أهل الكتاب

﴿ لاَ يَغُرَّنُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (11) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمِهَادُ (١٦٧) لَكِنِ الْذِينَ اتْقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عند الله وَمَا عندَ الله خَمَرُ لِلأَبْرَارِ (11) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهِ لاَ يَشْرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَّ اللّهَ صَرِيعُ الْحِسَابِ (111) ﴾

[آل عمران: ١٩٦ - ١٩٩].

- تقرر الآيات الكريمة أن الكفار مهما كان لهم من إمكانات مادية، وحرية حركة، وأموال وعروض، فإن ذلك ما ينبغي أن يُفَرُّ به أحد، لأن الحق هو أن لهم في الدنيا متاعاً قليلاً ثم ماواهم جهنم.
- \* لكن المتقين لهم عند الله تعالى جنات تجرى من تحتها الأنهار، تكريما من الله، لهم الانهم أبرار، والله يدخر الخير للأبرار.
- \* والمؤمنون من أهل الكتـاب الذين لم يشـتروا بآيات الله ثمنا قليــلا لهم عند الله اجرهم.
- وقد اشتملت الآيات على نهى وتحذير، وتقرير لعدد من الحقائق جاءت في صيغة أخبار، وخبر مؤكد عن جزاء الله تعالى لمؤمني أهل الكتاب الذين لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا، مما سنوضحه فيما يلي، والله ولى التوفيق.
- ١ ولايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، تقرر
   هاتان الآيتان الكريمتان عددا من الحقائق نشير إلى بعضها فيما يلى:
- أ- لا يجوز أن يغتر المؤمنون بما ينعم به الذين كفروا في الحياة الدنيا من اموال وعروض، لا يجوز هذا الاغترار في عهد الرسول عليه، ولا في أي عصر من العصور.
- ب وأن ما في أيدى الكفار من إمكانات، إنما هو من المتاع القليل في الدنيا، غير أن

- العبرة بالآخرة، والكفار ليس لهم في الآخرة إلا جهنم وبثس المهاد.
- ٢ ــ ولكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ،
   وما عند الله خير للأبراره حيث تقرر هذه الآية الكريمة الحقائق التالية :
- 1 ــ جزاء الذين آمنوا واتقوا عند الله هو الجنة التي تجرى من تحتها الانهار، مع الخلود فيها، والحلود حياة بلا موت.
- ب ـ وأن مـا ينعم الله به عليهم إنما هو ثواب من عند الله وتكريم، وليس مـقـابلا لاعمالهم.
  - جــ وأن الله تعالى يدخر للأبرار الخير كل الخير.
- ٣ ووإن من أهل الكتباب لمن يؤمن بالله ومنا أنزل إليكم ومنا أنزل إليبهم خناشيعين لله
   لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله صريع الحساب».
   هذه الآية الكريمة تقرر عددا من الحقائق، من أهمها ما يلى:
- 1 أن المؤمنين من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حالهم كحال الذين اتقدا.
  - والمؤمنون من أهل الكتاب هم كما قال المفسرون :
  - النجاشي الذي مات وصلى عليه رسول الله عَيُّكُ صلاة الغائب،
    - أو عبد الله بن سلام وأصحابه.
- او جماعة: بلغت عدتهم اربعين من اهل نجران، واثنين وثلاثين من الحبشة، وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فدخلوا في الإسلام،
  - أو مؤمنوا أهل الكتاب عامة.
  - ب وأن الله تعالى وصفهم بصفات توضح من هم، وتلك الصفات هي:
    - -- الإيمان بالله،
    - والإيمان بما انزل على محمد عَكُ،
    - والإيمان بما انزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عَلَكُ،
      - والخشوع لله تعالى،
      - وانهم لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا.

- وكل تلك الصفات في الآية الكريمة السالفة.
- ج- وجزاؤهم عند الله أن لهم أجرا، وكل أجر عند الله عظيم، والله سبحانه عليم بهم وبأعمالهم.
  - المواقف التربوية العامة في الآيات كثيرة، نذكر منها ما يلي:
    - ١ يتعلم المسلمون من الآية الأولى، ما يلي:
- أ- أن أحدا من الناس لا يجوز أن يغره ما يتقلب الكفار فيه من أمن ورخاء، ومال وجاه، لان ذلك متاع في الحياة الدنيا. ومن المقرر في النصوص الإسلامية أن متاع الدنيا قليل وأنه زائل وخادع عن المتاع الحقيقي في الآخرة.
- ب وأن هؤلاء الكفار لهم مقر وماوي عند الله، وهو جهنم، وهم خالدون فيها، وهي بيس المهاد.
- ج- وأن ذلك الجزاء منطبق على كل كافر، وإن كانت الآية الكريمة كما قال العلماء قد نزلت في كفار قريش، إذ كانوا يضربون في الارض يتجرون ويكسبون، على حين لايستطيع المسلمون شيئا من ذلك، لقلة عددهم ووقوف المشركين لهم بالمرصاد.
  - ٢ ويتعلمون من الآية الكريمة الثانية، ما يلي:
- أ أن ماوى المؤمنين الذين اتقوا ربهم، ورجوه وخافوه، احسن ماوى، إذ هو الجنة التي تجرى من تحتها الانهار.
- ب وأن ماوى المؤمنين أعد لكى يخلد فيه المؤمنون وهو الجنة وتعيمها، وأن هذه الجنة وما فيها جزاء مادى للمؤمنين.
- وأن هناك جزاء معنويا بالإضافة إلى الجزاء المادى هو: الكرامة الزائدة على هذا
   الفضل، بتكريم الله تعالى إياهم ورضاه عنهم ورضاهم عنه سبحانه وتعالى.
  - ٣ ويتعلم المسلمون من الآية الاخيرة من هذه الآيات الكريمة ما يلي:
- 1 -- أن أهل الكتاب منهم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبما أنزل على محمد على ، وبما أنزل
   على أنبيائهم، وخشعوا لله، ولم يشتروا بآياته ثمنا قليلا، كما فعل غيرهم.
- ب وانَّ جزاء هؤلاء كجزاء المؤمنين بشرط ان تتوفر فيهم هذه الصفات التي ذكرناها

آنفا وهى خمسة كما تدل على ذلك الآية الكريمة، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم. جـ ـ وان أجر مؤمنى أهل الكتاب عند الله أجر يليق بهم، ولاينتقص فيه من عملهم وجزائهم شيء، فالله سبحانه وتعالى سريع الحستاب.

\* وأما غير أولفك من أهل الكتاب - وهم الذين كذبوا محمداً وَالله و كتموا ما عندهم مما يؤيد صدق محمد والله وصدق رسالته، وكذبوا عليه وكادوا له، وحاربوه، والبوا عليه الاعداء، ومثل هؤلاء أهل الكتاب المعاصرين لنا الذين يكيدون للإسلام والمسلمين ويؤلبون عليهم ويحاربون باسم الصلبية حينا وباسم الصهيونية حينا، وباسم النظام العالمي الجديد حينا، هؤلاء قد أفاضت السورة الكريمة كلها - على نحو ما رأينا - في صفاتهم وأعمالهم، وتحدثت عن جزائهم، وكشفت خبيث نواياهم.

- المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة في هذه الآيات الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يوفق الله إليه فيمنا يلي:

يتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من الآية الأولى من هذه الآيات ما يلي:

1- أنه لا يجوز لاحد من العاملين من أجل تمكين دين الله في الارض أن يخدع بما يرى عليه الاعداء من قوة وسلطان وغنى وجاه، كما هو - مثلا - شأن الصهيرنية والصليبية الجديدة والنظام العالمي الجديد، فإن ذلك كله متاع الحياة الدنيا، والدنيا دول، وصدق الله العظيم: ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (13) ﴾ [آل عمران:

٢ - ويتعلمون من الآية الثانية من هذه الآيات ما يلى:

أ - أن جزاء الذين آمنوا واتقوا هو أحسن الجزاء، وهو عند الله جنات تجرى من تحتها
 الأنهار، مع خلود في هذا النعيم العظيم.

- ب وليس ببعيد بل هو في عرف المؤمنين المنوكلين قريب أن ينصر الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله الله المؤين اتقواء على اعدائهم في الدنياء فإن البشارات بذلك كشيرة في كتاب الله تعالى، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلاَ مِنْ عند الله الْعَزِيزِ الْحَكيم (١٤٦) ﴾ [آل عمران: ١٢١]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤) ﴾ [الروم: ١٧].
- جـ وأن ما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلي ربهم يشوكلون، قال الله تعالى:
   ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَٱلْقَىٰ لِلَّذِينَ آمنُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ
   يَتُوكُلُونُ (٣) ﴾ [الشورى: ٢١].
  - وقال جل شانه: دوما عند الله خير للأبرار، في هذه الآية الكريمة التي نشرحها.
- ٣ وبتعلم الدعاة والعاملون في الحركة الإسلامية من قوله تعالى: «وإن من أهل لمن يؤمن
   بالله وما أنزل إليكم ... والآية ما يلى:
- 1- أن أهل الكتاب من يهود ونصارى أو صهاينة وصليبين الآن وإن بيتوا للمسلمين كل حقد وشر، إلا أنه ليس من المستبعد أن يؤمن بعضهم بالله وبما أنزل على محمد عليه وقد حدث ذلك بالفعل، فإن عددا منهم اليوم قد دخلوا في الإسلام وأخلصوا دينهم لله، وما نقول ذلك إلا بما علمنا وشاهدنا، ولا نزكى على الله أحدا.
- ب وأن مؤمنى أهل الكتاب حديثا الآن كمؤمنى أهل الكتاب قديما، يجب أن يؤمنوا بالله وبما أنزل على محمد تَلَقُه، وبما أنزل إليهم إن كان ما أنزل إليهم على صفته التى أنزله الله عليها، ويجب أن يخشعوا لله ويؤثروا ما عنده على ما في أيدى الناس والحكام، من جاه وسلطان وعَرَض، ومال وقوة، فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما فعل أسلافهم.
- جـ وأن يقترب الدعاة من أهل الكتاب لايهابونهم ولايتحيزون ضدهم، وأن يدعوهم
  إلى الحق، لانهم أمة الدعوة، والمسلمون أمة الإجابة، أما عداؤهم لمجرد أنهم من
  أهل الكتاب فليس ذلك من خلق الإسلام ولا أدبه في التعامل مع الناس.
- \* وإذا كان المشركون والوثنيون من أمة الدعوة، أفلا يكون أهل الكتاب من هذه الأمة أمة الدعوة؟
  - \* وأمة الدعوة: أي البشرية كلها التي يجب أن تُوجه إليها الدعوة إلى الله تعالى.

# ٢٩ - الآية الأخيرة من السورة الكريمة وهي الآية المائتان أدب المؤمنين مع أنفسهم ومع غيرهم من الناس ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ

[آل عمران ٢٠٠] .

- تنادى هذه الآية على الذين آمنوا طالبة منهم ممارسة صفات فاضلة يتميز بها المؤمنون عن سواهم وهي:

- الصبر على الطاعات، والصبر عن الشهوات، والصبر في مواجهة الاعداء.
  - والمصابرة وهي تحمل المشاق والمكاره في سبيل الله.
    - والمرابطة في سبيل الله لدفع عدوه المتربص.
  - وتقوى الله تعالى طمعا في الحصول على الفلاح.
- وقد جاءت الآية الكريمة مصدرة بأسلوب النداء، وتضمنت أوامر أربعة تسهم كلها في إحداث الامن الدنيوى، والاخروى للمجتمع المسلم، وتوصيله إلى الفلاح والفوز، على نحو ما سنوضح فيما يلى:
- ١ في التعليق على هذه الآية الكريمة قال الفخر الرازى: ( واعلم أن الله تعالى ذكر في هذه السورة أنواعا كثيرة من علوم الاصول والفروع:
  - أما الأصول ففيما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد.
  - وأما الفروع ففيما يتعلق بالتكاليف والاحكام نحو الحج والجهاد وغيرهما.
- \* لما ذكر هذه الاصول والفروع ختم السورة بهذه الآية الكريمة المستملة على جميع الآداب، وذلك أن أحوال الإنسان قسمان:
  - منها ما **يتعلق به وحده،**
  - ومنها ما یکون مشترکا بینه وبین غیره،
    - القسم الأول فلابد فيه من الصبر.
  - واما القسم الثاني فلابد فيه من المصابرة.

### أ - واصبروا، يدخل تحتها أنواع أربعة من الصبر، وهي:

الأول: الصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات الخالفين،

والثاني: الصبر على مشقة اداء الواجبات والمندوبات،

والثالث: الصبر على مشقة الاحتراز عن المنهيات،

والرابع: الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من الفقر والقحط والخوف.

ب - دوصابروا، والمصابرة هي تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير، ويدخل فيه تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت والجيران والاقارب، ويدخل فيه ترك الانتقام بمن أساء إليك، ويدخل فيه الإيثار، ويدخل فيه العفو عمن ظلمك، ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويدخل فيه الجهاد، ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين، وحل شكوكهم والجواب عن شبههم، والاحتيال في إزالة تلك الاباطيل عن قلوبهم.

- \* فثبت أن قوله: (اصبروا) تناول كل ما تعلق به وحده، وصابروا تناول كل ما كان مشتركا بينه وبين غيره (١٠).
- ج-- «ورابطوا» أى اربطوا خيولكم في الثغور في مواجهة الاعداء الذين يتربصون بالإسلام الدوائر.
- \* ويمكن أن يكون معنى المرابطة: انتظار الصلاة إلى الصلاة في المساجد. ولكل من المعنين نصوص إسلامية تساند كلا منهما.
- فالمرابطة بمعنى ربط الخيل في الثغور، يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُـوَّةً وَمِن رِبَّاطِ الْخَـيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَـدُوُ اللهِ وَعَـدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَمْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ... ① ﴾ [الانفال: 1-].
- والمرابطة بمعنى انتظار الصلاة إلى الصلاة، يؤيدها ما رواه الترمذي والنسائي ومسلم ومالك بأسانيدهم عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَنْهُ: ١٤ الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى

(١) فخر الدين الرازي: التفسير الكبير: ٩ / ١٢٦ مرجع سابق.

- المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط،
- \* وقال الحسن: «اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر والجوع، وصابروا على عدوكم، ولا تغشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أحد ».
- \* وقال الاصمّ: ﴿ كما كثرت تكاليف الله في هذه السورة أمرهم بالصبر عليها، ولما كثر ترغيب الله تعالى في الجهاد في هذه السورة أمرهم بمصابرة الاعداء).
  - د دواتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لتكونوا على رجاء من الفلاح.
  - المواقف التربوية العامة في هذه الآية الكريمة كثيرة، نذكر منها ما يلي:
- 1 أن المؤمنين مطالبون في حياتهم بهذه الصفات الاربعة: الصبر، والمصابرة، والرباط،
   وتقوى الله تعالى، وأن الاتصاف بهذه الصفات يؤدى إلى الفلاح.
- ب وأن الصبر والمصابرة تربية للنفس على معالى الأخلاق ومكارمها سواء أكان صبرا مع النفس أم مصابرة مع الغير، وأن الإنسان بغير صبر ومصابرة قلما يصلح دينه ودنياه، وهو بفقدهما مخالف لما طلبه الله تعالى منه، بوصفه مؤمناً نودى عليه من قبل الله تعالى بتحقيق تلك المطالب.
- جـ وأن الجهاد في سبيل الله وإن كان إحدادا للقوة الموازية لقوة العدو أو المتفوقة
   عليها، إلا أن المرابطة في سبيل الله مطلب رئيس في الجهاد في سبيل الله تعالى.
- د وان تقوى الله مطلب جوهرى من المؤمن، ومعناها أن يقى الإنسان نفسه من غضب الله تعالى وسخطه، وعقوبته، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله على .
- ه وأن الفلاح مطلب أسمى من بين المطالب كلها إذ هو الفوز بالسعادة عند الله تعالى، ومن سعادة الإنسان عند الله أن يلتزم بمنهج الله في التعامل مع الدنيا، ليحقق بهذا المنهج سعادة الدنيا والآخرة.
- المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة في هذه الآية الكريمة كثيرة نذكر منها ما يوفق الله إليه فيما يلي:
- 1 لا يستقيم أمر الدعوة و الحركة دون صبر، صبر على الطاعات وصبر عن المعاصى، وصبر على مشاق الدنيا ومتاعبها، وهي متاعب كثيرة تحدثنا عنها بتوسع في كتابنا: فقه

|                                                 | الدعوة إلى الله تعالى(١).             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                 | ساور پی سه ددی                        |
| فركة الإسلامية دون مصابرة وتحمل لاخطاء الآحرين. | ب - كما لايستقسم أم الدعمة مالم       |
| ترجه الإمتلامية دون مصابرة وعمل لأحطاء الأحرين. | ب ۱۰۰۰ و مستقم ۱۰۰۰ بر ایک موره و ۱۰۰ |

- جـ ولايستطيع موكب الدعوة إلى الله أن يمضى في طريقه دون أن يكون جهاد ورباط في
   سبيل الله بكل ما تحمله كلمه المرابطة من معنى.
- د وتقوى الله هي خير الزاد في الطريق إلى الله ﴿ وَتَزَوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ (١٦٧) ﴾ [البقرة: ١٩٧].
- هـ واستهداف الفلاح في الدنيا والآخرة مطلب دعوى حركى لابد منه من اجل التمكين
   لدين الله في الأرض، والآية الكريمة توجه إلى هذا الهدف، بل تجعله هدفا للتقوى،
   والله تعالى أعلم بما يريد.

(١) وانظر لنا: فقه الدَّعوة الفردية، والمراة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله، وفقه المسئولية في الإسلام، وفقه الاخوة في الاسلام.

### خاتمة الكتاب

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وأرجو الله أن يكون هذا العمل صالحاتم بفضله تعالى، وادخر لي هنده أجره.

واصلي وأسلم على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى سائر رسل الله الكرام، وعلى آل النبى وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.

ولعلى بهذه الحلقة الثالثة: (التربية الإسلامية في سورة آل عمران) من سلسلة التربية في القرآن الكريم أكون قد أسهمت في توضيح مفهوم التربية الإسلامية، من خلال سور القرآن الكريم التي شرحت والتي بلغت بهذه السورة ثلاثا حتى الآن، بعد: سورة المائدة، وسورة النبر.

وادعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنى إلى توضيع معالم التربية الإسلامية من خلال سور قرآنية أخرى عدتها أربع سور، وهى: سورة الانفال وسورة الاحزاب، وسورة النساء، وسورة التوبة، وعند ذلك أبلغ بعون الله ما أردت من خدمة علمية متواضعة للدعاة إلى الله والعاملين من أجل تمكين دين الله في الأرض، وسائر المسلمين.

وقد تكون بعد ذلك انطلاقة - إذا مدّ الله في العمر وكتب التوفيق - إلى سور أخرى من القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله هداية، والهداية تربية، بل هدف التربية.

والله تعالى يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

على عبد الحليم محمود،

### ثبت موضوعات الكتاب

| ۲  | إهداء                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ٣  | بین یدی الکتاب                                            |
| ١. | أولا: في فضل سورة آل عمران                                |
| 11 | ثانيا: في أسماء السورة                                    |
| 11 | ثالثا: في تفسير كلمتي: آل وعمران                          |
| ۱۳ | وابعا: الأغراض أو الموضوعات التي ذكرت في السورة           |
| ٧. | خامسا: بين يدى هذه السورة الكريمة                         |
| ۲0 | تفسير آيات السورة الكريمة                                 |
|    | ١ - الآيات الكريمة من الآية الأولى إلى الآية السادسة .    |
| 70 | تقرير أن التوحيد أصل الدين وأن القرآن الكريم واجب الاتباع |
| ٣٢ | – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                   |
| ٣٤ | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                |
| ٠  | ٧ - الآيات من السابعة إلى التاسعة                         |
| ۳۷ | محكم القرآن الكريم ومتشابهه وموقف الناس منه               |
| ٤٧ | ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                 |
| ٥١ | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                |
|    | ٣ – الآيات من العاشرة إلى الثالثة عشرة                    |
| ٥٤ | جزاء الكافرين هزيمة في الدنيا وعذاب في الآخرة             |
| ٥٨ | ــ المواقف التربوية العامة في الآيات                      |
| ٥٨ | ـ المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                |

|     | ٤ - الآيات من الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | في طبائع الناس وكيف يدركون الحق ويستقيمون على الفطرة                         |
| ٦٧  | <ul> <li>المواقف التربوية العامة في الآيات</li> </ul>                        |
| ٦٨  | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                   |
|     | ٥ - الآيات من الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين                              |
| ٧٢  | ادلة التوحيد وادب الجدال في الإسلام                                          |
| ۸.  | ــ المواقف التربوية المعامة في الآيات                                        |
| ۸٣  | <ul> <li>المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة</li> </ul>                 |
|     | ٦ - الآيات من السادسة والعشرين إلى الثانية والثلاثين                         |
|     | حسد أهل الكتاب لمحمد عَيُّهُ، وتحذير المسلمين من موالاة الكفار، وتقرير أن حب |
| ۸۸  | الله تعالى يستتبع طاعته                                                      |
| 47  | ــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                     |
| ٩٨  | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                   |
|     | ٧ - الآيات من الثالثة والثلاثين إلى الحادية والأربعين                        |
| 1.0 | اصطفاء الله تعالى لرسله، وخبر أم مريم وزكريا عليهما السلام                   |
| 1.4 | <ul> <li>المواقف التربوية العامة في هذه الآيات</li> </ul>                    |
| 11. | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                   |
|     | ٨ – الآيات من الثانية والأربعين إلى الرابعة والأربعين                        |
| 117 | وصف طهارة مرم عليها السلام                                                   |
| 118 | – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                      |
| 110 | <ul> <li>المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة</li> </ul>                 |
|     | ٩ - الآيات من الخامسة والأربعين إلى الثامنة والخمسين                         |
|     | <u> </u>                                                                     |
| 114 | مولد عيسى عليه السلام وخبره مع قومه                                          |

| — المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                      | 140                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                   | ١٢٧                                   |
| • ١ - الآيات من التاسعة والخمسين إلى الثامنة والستين         | •                                     |
| حِجاج أهل الكتاب في عيسى وإبراهيم عليهما السلام              | 127                                   |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                      | ١٣٨                                   |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                   | 1 & 1                                 |
| ١١ - الآيات من التاسعة والستين إلى الخامسة والثمانين         |                                       |
| من صفات أهل الكتاب                                           | 1 & &                                 |
| - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                      | 17.                                   |
| المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                     | ١٦٣                                   |
| ۱۲ – الآيات من السادسة والثمانين إلى الواحدة والتسعين        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| في بيان الكفر بعد الإيمان، وبعض أحكام المرتد وأنواع المرتدين | 171                                   |
| ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                    | 140                                   |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                   | ۱۷۸                                   |
| ١٣ - الآية الثانية والتسعون                                  |                                       |
| معظم شرائع الإسلام تدور كلها على محور البرّ                  | ١٨٢                                   |
| المواقف التربوية العامة في هذه الآية                         | ١٨٤                                   |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                   | ١٨٦                                   |
| \$ 1 - الآيات من الثالثة والتسعين إلى الحادية بعد المائة     |                                       |
| جدل بني إسرائيل بالباطل وموقف المؤمنين منهم                  | ۱۸۸                                   |
| - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                      | ١٩٦                                   |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                   | ١٩٨                                   |
|                                                              |                                       |

|       | ١٥ - الآيات من الثانية بعد المائة إلى التاسعة بعدها                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7 . 7 | أوصاف يجب أن تتحقق في المؤمنين                                           |
| ۲۱.   | ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                |
| 717   | ــ المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                              |
|       | ١٦ - الآيات من العاشرة بعد المائة إلى الخامسة عشرة بعدها                 |
| 772   | خيرية الامة المسلمة لها شروطها، ووصف لاهل الكتاب                         |
| 779   | ــــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                               |
| ۲۳.   | – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                               |
|       | ٧ ٧ – الآيات من السادسة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعدها                |
| 777   | ــ موقف الكفار والمشركين من محمد مللة ودعوته                             |
| ۲۳۸   | ــــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                               |
| 779   | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                               |
|       | ١٨ – الآيات من الحادية والعشرين بعد المائة إلى التاسعة والعشرين بعدها    |
| 7 £ £ | في غزوة أحد والإعداد لها، وتذكير المؤمنين بنعم الله عليهم                |
| 70.   | – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                  |
| 707   | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                               |
|       | ٩ ٩ - الآيات من الثلاثين بعد الماثة إلى السادسة والثلاثين بعدها          |
| ۲٦.   | مطالب من المؤمنين ليزدادوا إيمانا                                        |
| 778   | - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                  |
| Y 7 7 | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                               |
| -     | • ٧ - الآيات من السابعة والثلاثين بعد المائة إلى الثامنة والأربعين بعدها |
| ۲۷۳   | من دروس معركة أحد: مطالبة المؤمنين بالقوة والصبر والدعاء                 |
| 7.8.1 | - المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                  |

| – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ٢١ - الآيات من التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الستين بعدها               |
| تحذير من الله للمؤمنين من الكافرين، وابتلاء للمؤمنين، وتحذير من التولى يوم |
| الزحف، وإقرار لمبدأ الشورى                                                 |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                    |
| - المواقف التربوية في مجانى الدعوة والحركة                                 |
| ٢ ٢ - الآيات من الحادية والستين بعد المائة إلى الرابعة والستين بعدها       |
| بعض صفات النبي ﷺ وبعض وظائفه                                               |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                    |
| – المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                 |
| ٣٣ – الآيات من الخامسة والستين بعد المائة إلى التاسعة والسبعين بعدها       |
| في معركة أحد: ابتلاء وتمحيص وبيان لمكانة الشهداء عند الله، وتوضيح لحرب     |
| الدعاية، وتحذير من نتائجها                                                 |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                    |
| - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                 |
| ٢٤ - الآيات من الثمانين بعد المائة إلى الرابعة والثمانين بعدها             |
| بيان حال البخلاء واليهود وفضح اكاذيبهم                                     |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                    |
| المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                   |
| ٧٥ – الآيتان الخامسة والشمانون والسادسة والنمانون بعد المائة               |
| حقيقة الموت، وحقيقة البلاء للمؤمنين                                        |
| – المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                    |
|                                                                            |

|   | <ul> <li>المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة</li> </ul>                              | 777         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| * | ٣٦ - الآيات من السابعة والثمانين بعد المائة إلى التاسعة والثمانين بعدها                   |             |
|   | ميثاق الله تعالى مع من آتاهم الكتاب                                                       | 770         |
|   | ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                 | <b>777</b>  |
|   | <ul> <li>المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة</li></ul>                               | ۳٦٨         |
|   | ٧٧ - الآيات من التسعين بعد المائة إلى الخامسة والتسعين بعدها                              |             |
|   | صفات اولي الالباب وجزاؤهم عند الله تعالى                                                  | ۳۷۱         |
|   | المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                     | <b>TV</b> £ |
|   | <ul> <li>المواقف التربوية في مجالى الدعوة والحركة</li> </ul>                              | ۲۷٦         |
|   | <ul> <li>٢٨ - الآيات من السادسة والتسعين بعد المائة إلى التاسعة والتسعين بعدها</li> </ul> |             |
|   | ــ مقابلة بين جزاء الكافرين وجزاء المتقين وجزاء مؤمني اهل الكتاب                          | ۳۷۸         |
|   | ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآيات                                                 | ۳۸۰         |
|   | <ul> <li>المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة</li></ul>                               | ۳۸۱         |
|   | ٢٩ – الآية الأخيرة من السورة الكريمة وهي المائتان                                         |             |
|   | ادب المؤمنين مع انفسهم ومع غيرهم من الناس                                                 | ۳۸۳         |
|   | ـــ المواقف التربوية العامة في هذه الآية                                                  | ۳۸۰         |
|   | - المواقف التربوية في مجالي الدعوة والحركة                                                | ۳۸۰         |
|   | خاتمة الكتاب                                                                              | ۳۸۷         |
|   | ثبت موضوعات الكتاب                                                                        | <b>T</b> AA |

## قائمة بأعمال المؤلف المنشورة

|                                | •                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                | أولا: في الفكر الإسلامي وقضاياه :                         |
| نشر دار الوفاء بمصر.           | ١ – مع العقيدة والحركة والمنهج –                          |
| دار المنار بمصر.               | ٢ ـــ الغزو الفكرى والجتمع الإسلامي –                     |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية . | ٣ الغزو الصليبي والعالم الإسلامي                          |
| دار المثار بمصر.               | <ul> <li>المسجد واثره في المشمع الإسلامي –</li> </ul>     |
| دار الوقاء عصر،                | o - التراجع الحضارى في العالم الإسلامي وطرق التغلب عليه - |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية . | ٦ - التعريف يسنة الرسول 🎏 -                               |
| دار الوفاء عصر.                | ٧ ــ نحو منهج يحوث إسلامي                                 |
| دار عكاظ بالسعودية .           | ٨ ــ السلقية ودهوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -             |
|                                | ثانيا: في التربية الإسلامية:                              |
| دار الوفاء عصر.                | ٩ ــ تربية الناشئ المسلم                                  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية.  | ١٠ ــ فقه الأخوة في الإسلام ــ                            |
| دار الوقاء بمصر.               | ١١ - منهج التربية عند الإخوان المسلمين -                  |
| دار الوقاء بمصر.               | ١٢ وسائل التربية عند الإخوان المسلمين                     |
|                                | ثالثا: في فقه الدعوة الإسلامية :                          |
| دار الوفاء بمصر.               | ١٢ – فقه الدعوة إلى الله                                  |
| دار الوفاء بمصر.               | ١٤ – فقه الدحوة الفردية –                                 |
| دار الوقاء عصر.                | ٥٠ - المرأة المسلمة وفته الدعوة إلى الله -                |
| دار الوفاء بمصر.               | ١٦ - التوثيق والتضميف بين المحدثين والدعاة                |
| دار الوفاء عصر.                | ١٧ عالمية الدعوة الإسلامية                                |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية . | ١٨ فقه المسئولية في الإسلام                               |
|                                | وابعا: في التربية في القرآن الكرم:                        |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية.  | ١٩ ـ الثربية الإسلامية في صورة المائدة -                  |

| دار التوزيع والنشر الإسلامية .   | ٢٠ التربية الإسلامية في صورة النور                                     |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| دار التوزيع والنشر الإسلامية .   | ٢١ - التربية الإسلامية في صورة آل عمران -                              |  |
|                                  | خامسا: في مفردات التربية الإسلامية:                                    |  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية.    | ٢٢ التربية الروحية                                                     |  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية .   | ٢٣ - التربية الخلقية -                                                 |  |
|                                  | سادسا: في فقه الإصلاح والتجديد عن الإمام حسن البنا:                    |  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية .   | ۲۶ – فهم اصول الإسلام –                                                |  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية .   | ٢٠ ركن الإخلاص في مجال المسّل الإسلامي                                 |  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية.    | ٢٦ – ركن العمل أو منهج الإصلاح الإسلامي للفرد والجنمع –                |  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية .   | ۲۷ – ركن الجهاد او الركن الذي لا تحيا الدعوة إلا به –                  |  |
| دار التوزيع والنشر الإسلامية.    | ٢٨ – ركن التضحية أو بذل المال والنفس وكل شيء في سبيل الغاية –          |  |
|                                  | سابعاً : في الأدب الإسلامي :                                           |  |
| دار عكاظ بالسعودية.              | ٢٩ – مصطفى صادق الرافعي والاتجاهات الإسلامية في أدبه –                 |  |
| دار عكاظ بالسعودية .             | ٣٠ - جمال الدين الأفغاني والاتجاهات الإسلامية في ادبه -                |  |
|                                  | ثامنا: في الدراسات الأدبية:                                            |  |
| دار المعارف بمصر.                | ٣١ – القصة العربية في العصر الجاهلي –                                  |  |
| دار عكاظ بالسعودية .             | ٣٧ – النضوّص الأهبية تحليلها ونقدها –                                  |  |
|                                  | وهناك كتب معدة للنشر منها :                                            |  |
|                                  | ١ – ركن الطاعة، وركن التجرد وركن الثبات وركن الاخوة وركن الثقة.        |  |
| اعبة، والتربية السياسية والتربية | ٧ - التربية العقلية، والتربية الجسمية والتربية الدينية والتربية الاجتم |  |
|                                  | الاقتصادية، والتربية الجمالية والتربية الجهادية.                       |  |
|                                  |                                                                        |  |

٣ - التربية الإسلامية في سورة الانفال وسورة الاحزاب وسورة النساء وسورة التوبة.

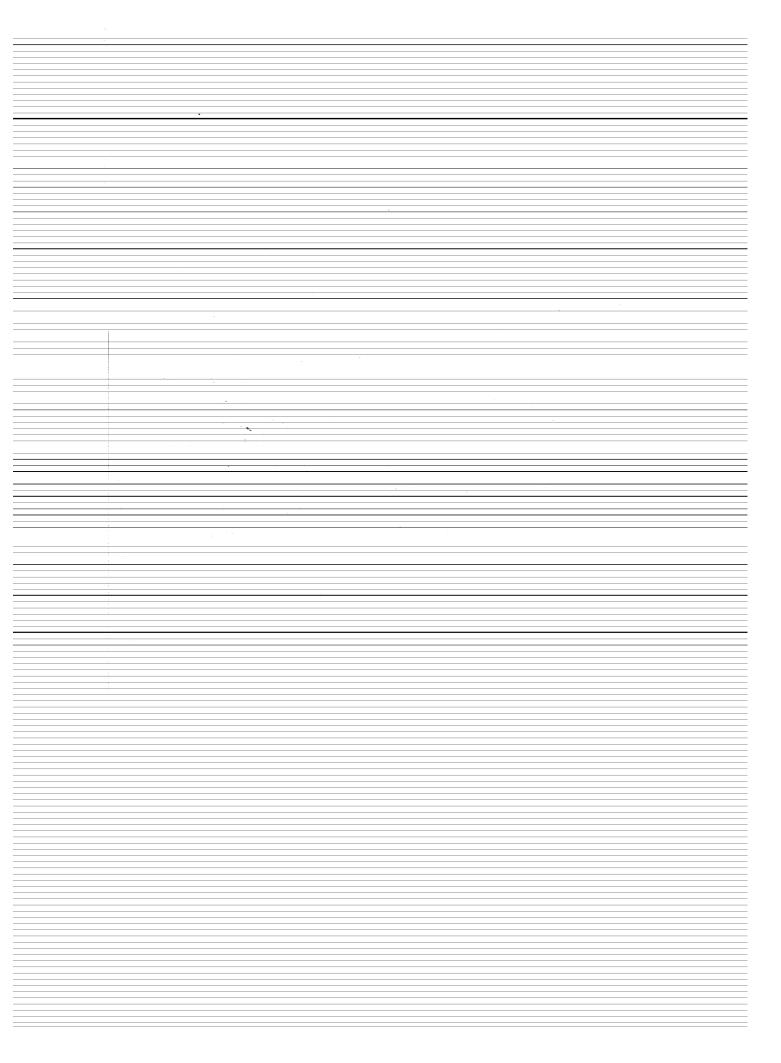